ريافي لافيري مرافي لافيري

مكتبة فاسطين للكتب المصوراة

الملبئة الكاثراتكية - بروت

# براي (الأورث في مراكع العررب

للأبُ لِوكِ مَنْ يَحُولُ لِيسَويُ

أنجزؤ الثايي

المطبعَت الكاثوليُ كينه بروت كل الحقوق يمحفوظة



في الاخلاص لله تعالى والثناء عليه

إِنَّ ٱللَّهَ تَعَالَى وَاحِدُ لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ وَلَا آخِرَ لِأَ بَدِيَّتِهِ . قَنُّومْ لَا · نُفْسِهِ ٱلْأَبَدُ. وَلَا نُغَيِّرُهُ ٱلْأَمَدُ. بَلْ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّاهِرُ لَمَاطِنْ . مُنَزَّهُ عَنِ ٱلْجُسْمَيَّةِ لَيْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٍ . وَهُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ . فَوْقِيَّتُ لَا تَزيدُهُ بُعْدًا عَنْ عِبَادِهِ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى ٱلْعَبِيدِ مِنْ حَبْلِ رَدِيدِ • وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ • وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْمًا كُنْتُمْ • لَا يُشَا بِهُ قُرْبَهُ قَرْثُ ٱلْأَجْسَامِ • كَمَا لَا يُشَابِهُ ذَاتَهُ ذَوَاتُ ٱلْأَجْرَامِ • مُنَزَّهُ عَنْ أَنْ يَحُدُّهُ زَمَانٌ م مُقَدَّسٌ عَنْ أَنْ يُحِطَ بِهِ مَكَانٌ م رَآاهُ أَ بْصَارُ ٱلْأَبْرَارِ . فِي دَادِ ٱلْقَرَادِ • عَلَى مَادَلَّتْ، عَلَيْهِ ٱلْآمَاتُ وَٱلْأَخْبَارُ • حَيٌّ قَادِرْۗ. حَبَّارُ قَاهِرْ ۚ لَا يَعْتَرِ بِهِ عَجْزُ ۗ وَلَا قُصُورٌ ۚ وَلَا تَأْخَذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمُ ۚ . لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْمَلَكُوتُ . وَٱلْعِزَّةُ وَٱلْجَبَرُوتُ . خَلَقَ ٱلْخَلْقَ وَقَدَّرَ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ. لَا تَحْصَى مَقْدُورَاتُهُ . وَلَا تَنَنَاهَى مَعْلُومَاتُهُ . عَالِمْ بِجَمِيمِ ٱلمَّعْلُومَاتِ . لَا يَعْزُبُ عَنْــهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ • يَعْلَمُ ٱلسَّرَّ وَٱلْخَنِيُّ وَيَطُّـلِعُ عَلَى هَوَاجِس ٱلضَّمَائِرِ • وَخَفِيَّاتِ ٱلسَّرَائر • مُريدٌ لِلْكَانِثَاتِ. مُدَرِّرٌ لِلْحَادِثَاتِ . لَا يَجْرِي فِي مُلْكِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ . حَلِيلٌ وَلَا حَفِيرٌ . نَفْعُ أَوْ ضَرٌّ إِلَّا بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَحُكْمهِ . فَمَا شَاءَكَانَ وَمَا لَمُ يَشَأَ لَمْ يَكُنْ . فَهُوَ ٱلْمُدِئُ ٱلْمُعِيدُ . ٱلْفَاعِلُ لِمَا يُويدُ . لَا مُعَقِّبَ لَحُكْمِهِ . وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ . وَلَا مَهْرَبَ لِعَبْدِ عَنْ مَعْصِيتِهِ . إِلَّا بِتَوْفِيهِ وَرَحْمَتِهِ . وَلَا وَلَا عَهْرَبَ لِعَبْدِ عَنْ مَعْصِيتِهِ . إِلَّا بِتَوْفِيهِ وَرَحْمَتِهِ . وَلَا فُوَّةَ لَهُ عَلَى طَاعَتِهِ . إِلَّا بَجَبَّتِهِ وَإِرَادَتِهِ . سَمِيعٌ بَصِينُ مُنَكِّمٌ بَكَلام لَا يُشْهِدُ كَلام خَلْقِهِ . وَكُلُّ مَا سِواهُ شُجْانَهُ وَتَعَالَى فَهُو حَادِثُ أَوْجَدَهُ لَا يُشْهِدُ كَلام خَلْقِهِ . وَكُلُّ مَا سِواهُ شُجَانَهُ وَتَعَالَى فَهُو حَادِثُ أَوْجَدَهُ . فَهُدَرَتِهِ . وَمَا مِنْ حَرَكَةٍ وَسَكُونٍ إِلَّا وَلَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمَةُ دَالَةٌ عَلَى وَحْدَانَيَتِهِ . قَالَ أَبُو ٱلْعَتَاهِمَة :

فَيَّا عَجَبَا كَيْفَ يَعْصِي ٱلْإِلْ اَمْ كَيْفَ يَجْجَدُهُ ٱلْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ٱلْوَاحِدُ وَلِلَٰهِ فِي كُلِّ تَحْرِيكَةٍ وَتَسْكِينَةٍ فِي ٱلْوَرَى شَاهِدُ وَقَالَ غَيْرُهُ :

كُلُّ مَا تَرْتَقِي إِلَيْهِ بِوَهُم مِنْ جَلَالٍ وَقُدْرَةٍ وَسَنَاءِ
فَٱلَّذِي أَبْدَعَ ٱلْبَرِّيَّةَ أَعْلَى مِنْهُ شُجْانًا مُبْدِع ِٱلْأَشْيَاءِ
(مستقطف الابشيهي)

## تنزيه لخالق تعالى

٢ إِعْلَمْ أَنَّ ٱلْبَادِئَ تَعَالَى لَيْسَ لَهُ صُورَةٌ وَلَا قَالَبٌ . وَأَنَّهُ تَعَالَى لَا يَنْزِلُ وَلَا يَكُلُ فِي قَالَبٍ . وَأَنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهُ عَنِ ٱلْكَيْفِ وَٱلْكَمْ . وَعَنْ لَاذَا وَلَمْ . وَأَنَّهُ لَا يُشْبُهُ لَهُ شَيْمٌ . وَكُلَّمَا يَخْطُلُ فِي ٱلْوَهْمِ وَٱلْخَيَالِ فَالْهَكْرِ مِنَ ٱلتَّكَيْفِ وَٱلتَّمْثُ لِ . فَإِنَّهُ مُنَزَّهُ عَنْ ذَٰ لِكَ . لِأَنَّ يَلْكَ مِنْ وَهُو خَالِثُهَا فَلَا يُوصَفْ عَهَا . وَأَنَّهُ مُنَزَّهُ عَنْ ذَٰ لِكَ . لِأَنَّ يَلْكَ مِنْ صَفَاتِ ٱلْخُلُوقِينَ وَهُو خَالِثُهَا فَلَا يُوصَفْ عَهَا . وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّهُ لَيْسَ صَفَاتِ ٱلْخُلُوقِينَ وَهُو خَالِثُهَا فَلَا يُوصَفْ عَهَا . وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدَّهُ لَيْسَ

فِي مَكَانَ وَلَا عَلَى مَكَانَ • فَإِنَّ ٱلْمَكَانَ لَا يَحْصُرُهُ وَكُلُّ مَا فِي ٱلْعَالَمَ فَإِنَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ وَعَرْشُهُ تَحْتَ قُدْرَتِهِ وَتَسْخِيرِهِ فَإِنَّهُ قَدْلَ خَلْقِ ٱلْعَالَمَ كَانَ مُنَزَّهَا عَنِ ٱلْمَكَانِ • وَلَيْسَ ٱلْعَرْشُ بِحَامِلِ لَهُ بَلِ ٱلْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ كَانَ مُنَزَّهَا عَنِ ٱلْمَكَانِ • وَلَيْسَ ٱلْعَرْشُ بِحَامِلِ لَهُ بَلِ ٱلْعَرْشُ وَحَمَلَتُهُ يَكُمْ لُهُمْ لُطْفُهُ وَقُدْرَتُهُ • وَأَنَّهُ مُتَصِفٌ بِٱلصِّفَةِ ٱلَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي خَلْقَهِ الْقَالَمِ وَلَا سَبِيلَ لِلتَّغَيَّرِ وَٱلاِ نُقِلَابِ إِلَى صِفَاتِهِ • وَهُو سُجُانَهُ مُتَصَفٌ بِٱلصِّفَةِ ٱلنَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي اللَّذَلِ • وَلَا سَبِيلَ لِلتَّغَيَّرِ وَٱلاَ نُقِلَابِ إِلَى صِفَاتِهِ • وَهُو سُجُانَهُ مُتَصَفٌ بِٱلصِّفَةِ ٱللَّهُ مَنْ وَهُو شَيْعَانَهُ مُتَعَلِّمُ وَلَا سَبِيلَ لِلتَّغَيَّرِ وَٱلاَ نَقِلَابِ إِلَى صِفَاتِهِ • وَهُو سُجُانَهُ مُتَقَدِّسُ عَنْ صِفَاتِهِ • وَهُو سُجُانَهُ مُتَقَدِّسُ عَنْ مِنْ إِلَا مِثْلَ وَلَا شِيلَ مُنْلُولُ وَلَا شِيعِهِ • وَهُو لَا شَعْلَهُ وَلَا شَعْدَ اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَا شِبْعَ مَا أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

## عظمة لخالق

٣ قَالَ ٱلْإِمَامُ عَلِيٌّ:

كَيْفِيَّةُ ٱلْمَرُ ۚ لَيْسُ ٱلْمَرْ أَيْدُرِكُهَا فَكَيْفَ كَيْفِيَّةَ ٱلْجَبَّارِ بِٱلْقِدَمِ فَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ ٱلْأَشْيَا مُبْتَدِعًا فَكَيْفَ يُدْرِكُهُ مُسْتَحْدَثُ ٱللَّسَمِ فَالَ آخُهُ: مُسْتَحْدَثُ ٱللَّسَمِ

تَبَارَكَ ٱللهُ فِي عَلْمَاءِ عِزَّتِهِ فَكَلَّ كُلُّ لِسَانِ عَنْ تَعَالِيهِ لَا كُوْنَ يَعْصُرُهُ لَا عَيْنَ تَنْظُرُهُ لَا كَشْفَ يُظْهِرُهُ لَا جَهْرَ يُبْدِيهِ عَارَتْ جَمِيعُ ٱلْوَرَى فِي كُنْهِ قُدْرَتِهِ فَلَيْسَ يُدْرَكُ مَعْنَى مِنْ مَعَانِيهِ مُارَتْ جَمِيعُ ٱلْوَرَى فِي كُنْهِ قُدْرَتِهِ فَلَيْسَ يُدْرَكُ مَعْنَى مِنْ مَعَانِيهِ مُارَتْ جَمِيعُ ٱلْوَرَى فِي كُنْهِ قُدْرَتِهِ فَلَيْسَ يُدْرَكُ مَعْنَى مِنْ مَعَانِيهِ مُنْجَانَهُ وَجَلَّ عِزًّا وَلُطْفًا فِي تَسَامِيهِ مُنْجَانَهُ وَتَعَالَى فِي جَلَالَتِهِ وَجَلَّ عِزًّا وَلُطْفًا فِي تَسَامِيهِ

قَالَ حَكِيمُ : أَشْهَدُ أَنَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ آيَاتُ دَالَّاتُ .
 وَشَوَاهِدُ قَا نِمَاتُ . كُلِّ يُؤَدِّي عَنْهُ ٱلحُجَّةَ وَيَشْهَدُ لَهُ بِٱلرُّبُوبِيَّةِ . وَقَالَ اخَرُ : سَلِ ٱلْأَرْضَ مَنْ غَرَسَ أَشْجَادَكِ . وَشَقَّ أَنْهَادَكِ . وَشَقَ أَنْهَادَكِ . وَجَنَى يَمَادَكِ . وَشَقَ أَنْهَادَكِ . وَجَنَى يَمَادَكِ . وَشَقَ أَنْهَا يَلُ ! وَجَنَى أَلْكُودَا يَقَالَ ٱلشَّاعِرُ :
 يَمَادَكِ . فَإِنْ لَمَ نُحِيْكَ إِخْبَارًا . أَجَابَتْكَ ٱعْتِبَارًا . وَقَالَ ٱلشَّاعِرُ :
 لَقَدْ جِئْتُ أَبْغِي لِنَفْسِي مُجِيرًا فَعِئْتُ ٱلْجُبَالُ وَجِئْتُ ٱلْجُودَا لَقَدْ جِئْتُ أَبْجُورًا فَقَالَ لِي ٱلْبُحْرُ إِذْ جِئْتُ هُ فَكَيْفَ يَجِيرُ ضَرِيرٌ ضَرِيرًا فَقَالَ لِي ٱلْبُحْرُ إِذْ جِئْتُ هُ فَكَيْفَ يَجِيرُ ضَرِيرٌ ضَرِيرًا فَقَالَ لِي ٱلْبُحْرُ إِذْ جِئْتُ هُ فَكَيْفَ يَجِيرُ ضَرِيرٌ ضَرِيرًا

سَمِعَ ٱلْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ رَجُلًا يَشْكُو بَلاً تَزَلَ بِهِ فَقَالَ ، يَاهٰذَا
 أَتَشْكُو مَنْ يَرْحُمُكَ إِلَى مَنْ لَا يَرْحُمُكَ (العقد الفريد لابن عبد ربه)
 أَبْيَاتُ عَن فَم ٱلرَّحَانِ :

وَاعَيْتُ الْوَدَادَ وَمَا رَعَانِي وَرَاعَيْتُ الْوَدَادَ وَمَا رَعَانِي أَنَا الْمُرْخِي السُّنُودِ عَلَى الْمَاصِي عَلَى الْمَبْدِ الْجَسُودِ إِذَا عَصَانِي وَأَصْفَى لِلْأَثِيمِ إِذَا أَتَانِي وَعَاتَبَ نَفْسَهُ عَمَّا جَفَانِي وَأَصْفَى لِلْأَثِيمِ إِذَا أَتَانِي وَعَاتَبَ نَفْسَهُ عَمَّا جَفَانِي وَإِنْ نَادَانِي الْخَاطِي بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ حَوَى كُلَّ الْمُعَانِي وَإِنْ نَادَانِي الْخَاطِي بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ حَوَى كُلَّ الْمُعَانِي وَإِنْ نَادَانِي الْخَاطِي بِصِدْقِ وَإِخْلَاصٍ حَوَى كُلَّ اللَّهَ الْمَانِي فَهِنْ يَاللَّهُ اللَّهَ الْمُعَانِي فَهُنْ يَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللْمُلِي الللْمُلِلْ الللْمُلِ

#### محمة لخالة

٦ كُلُّ فِعْلُ يُقَرَّبُ صَاحَبَهُ مِنَ ٱللهِ تَعَالَى فَهُوَ بِرٌّ • وَلَا يَحْصُلُ ٱلْتَقِرْبُ إِلَيْ وِإِلَّا بِأَلْتَبَرِّي مِمَّنْ سِوَاهُ . فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا فَقَدْ مُجِبَّ عَنِ ٱللهِ تَمَالَى وَأَشْرَكَ شَرْكًا خَفيًا لِتَعَلَّق عَجَّتِهِ بِغَيْرِ ٱللَّهِ سُجْحَانَهُ (للقاشاني) دَخَلَ هَارُونُ عَلَى بَعْضِ ٱلنُّسَّاكِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ • فَقَالَ : وَعَلَيْكَ ٱلسَّلَامُ أَيُّمَا ٱللَّكُ أَتْحَتُّ ٱللهُ وَقَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: فَتَعْصِيهِ وَقَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: كَذَبْتَ وَٱللَّهِ فِي حُبِّكَ إِيَّاهُ إِنَّكَ لَوْ أَحْبَيْتَهُ لَمَّا عَصَيْتَ لَهُ . ثُمَّ أَنْشَدَ يقول:

وَى تَعْصَى ٱلْإِلٰهَ وَأَنْتَ تُظَهِّرُ حَبَّهُ ۚ هٰذَا لَعَمْرِي فِي ٱلْفِعَالِ بَدِيعُ تعصي مربة رَبِّ مُنْ الْمُعْتَةُ إِنَّ ٱلْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٍ لَوْ مُطِيعٍ مُطِيعٍ مُطِيعٍ مُطِيعٍ مُطَيعً مُطِيعً مُطِيعً مُطِيعًا مُطَيعًا مُطْعًا مُطَيعًا مُطَيعًا مُطْعًا مُطَيعًا مُطَيعًا مُطْعًا مُطْعًا مُطْعًا مُطْعًا مُطَيعًا مُطْعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلْعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلِعًا مُلِعًا فِي كُلِّ يَوْم يَبْتَدِيكَ بِنِعْمَةٍ مِنْهُ وَأَنْتَ لِشُكْرِ ذَاكَ مُضِيعٌ

(سراج الملوك للطرطوشي)

قَالَ عِزُّ ٱلدِّينِ ٱلْمُتَّلِسِيُّ فِي ٱلْهِيَامِ بِحُبِّهِ تَعَالَى وَحْدَهُ: قبِيحُ عَلَى قُلْ ِ يَذُونُ صَبَابَةً وَتَنْظُرُ عَنْكَاهُ لِكُنْ لَيْسَ هُو ٱللهُ ۗ

أَيَجْمُ لُ أَنْ تَهْوَى هَوَاهُ وَتَدَّعِي

سِوَاهُ وَمَا فِي ٱلْكَوْنِ يُعْشَقُ إِلَّا هُوْ فَإِنْ كَانَ مَنْ تَهْوَاهُ فِي ٱلْخُسْنِ وَاحِدًا

فَكُنْ وَاحِدًا فِي ٱلْخُبِّ إِنْ كُنْتَ تَهْوَاهُۥ

٧ مِنْ كَلَام إُنْ زُهْرَة الْأَنْدَلُسِيّ : لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُحِبًّا لِجَالِقِهِ حَتَّى يَبْذُلَ نَفْسَهُ فِي مَرْضَاتِهِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً . فَيَعْلَمُ اللهُ مِنْ قَلْيِهِ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ إِلَّاهُ . وَسُئِلَ مَا عَلَامَةُ الْعَارِفِ فَقَالَ : عَدَمُ اللهُ مِنْ قَلْيِهِ أَنَّهُ ذَيْرِهِ . وَقَالَ : لَيْسَ الْعَجَبُ فَرَدُ وَعَنْ خَتِي لَكَ وَأَنَا عَبْدُ فَقِيرٌ . وَلَكِن الْعَجَبُ مِنْ حُبِّكَ لِي وَأَنْتَ مَلْكُ قَدِيدٌ .
مَلْ حُبِّي لَكَ وَأَنَا عَبْدُ فَقِيرٌ . وَلَكِن الْعَجَبُ مِنْ حُبِكَ لِي وَأَنْتَ مَلْكُ قَدِيدٌ .

حمد الله

٨ قَالَ بَعضْهُم:

أَخْمُدُ لِللهِ 'بِقَدْرِ ٱللهِ لَاقَدْرِ وُسْعِ ٱلْمَبْدِ ذِي ٱلتَّنَاهِي قَالَ مَعْمُودُ ٱلْوَدَّاقُ:

إِلْمِي لَكَ أَخُمْدُ ٱلَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ عَلَى نِعَم مَا كُنْتُ قَطُّ لَمَا أَهْلَا أَهْلَا أَوْلِهُ لَكَ أَخُمُدُ ٱلَّذِي اللَّهُ عَلَى بِاللَّقْصِيرِ أَسْتَوْجِبُ ٱلْفَضْلَا وَلَهُ أَنْضًا:

وَلَهُ أَنْضًا:

أَيَا رَبِّ قَدْ أَحْسَنْتَ عَوْدًا وَبَدْأَةً إِلَى قَلَمْ يَنْهَضْ بِإِحْسَانِكِ ٱلشُّكُرُ فَلَمْ يَنْهَضْ بِإِحْسَانِكِ ٱلشُّكُرُ فَمَنْ كَانَ ذَا عُذْرٍ إِلَيْكَ وَخُجَّةٍ فَعُذْرِيَ إِقْرَادِي بِأَنْ لَيْسَ لِي عُذْرُ قَالَ أَبُو ٱلْأَسْوَدِ ٱلدُّوَلَيْ :

وَإِذَا طَّلَبْتَ عَنَ ٱلْخُوَائِجَ حَاجَةً فَادْعُ ٱلْإِلَهَ وَأَحْسِنِ ٱلْأَعْمَالَا إِنَّ ٱلْعَبِادَ وَشَأْنَهُمْ وَأُمُورَهُمْ بَيدِ ٱلْإِلَهِ يُقَلِّبُ ٱلْأَحْوَالَا فَدَعِ ٱلْعِبَادَ وَلَا تَكُنْ بِطِلَابِهِمْ لَهِجًا تُضَمَّضَعْ لِلْعَبَادِ سُوَالَا فَدَعِ ٱلْعِبَادِ وَلَا تَكُنْ بِطِلَابِهِمْ لَهِجًا تُضَمَّضَعْ لِلْعَبَادِ سُوَالَا

وَمِمَّا أَوْرَدَهُ ٱلْأَصْبَهَانِيُّ عَنْ أَبِي نُحَمَّدٍ ٱلتَّيْمِيِّ قَوْلُهُ:

لَا تَخْضَعَنَّ لِنَحْلُوقَ عَلَى طَمَّعَ فَإِنَّ ذَالَّ مُضَرُّ مِثْكَ بِٱلدِّينِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ وَالنَّونِ الْصَافِ وَالنَّونِ أَلْكَانِ مَنْ الْكَافِ وَالنَّونِ أَمْ لَهُ مِنَ الْخَلَائِقِ مِسْكِينَ الْبَانِ مِسْكِينِ أَمْ مَنْ تَرْجُو وَتَأْمُلُهُ مِنَ الْخَلَائِقِ مِسْكِينَ الْبَاغِانِي)

(الاغاني)

# الرجاء بالله والتوكل عليه

لَّا حَضَرَ بِشْرَ بْنَ ٱلْمُنْصُورِ ٱلْمُوْتُ فَرِحَ فَقِيلَ لَهُ : أَ تَفْرَحُ بِٱلْمُوْتِ فَقَالَ : أَتَّخِعَلُونَ قُدُومِي عَلَى خَالِقٍ أَرْجُوهُ كُفَّامِي مَعَ عَنْلُوقٍ أَخَافُهُ
 قَالَ ٱلشَّيْخُ شِهَابٌ :

تَوَكَّلْ عَلَى ٱلرَّهَانِ فِي ٱلْأَمْرِ كُلِّهِ فَمَا خَابَ حَقًّا مَنْ عَلَيْهِ تَوَكَّلَا وَكُنْ وَائِقًا بِٱللهِ وَأُصْبِرْ لِحُصْمِهِ تَفُوْ بِٱلَّذِي تَرْخُوهُ مِنْهُ تَفَضَّلَا وَلَيْ اللهِ وَأُصْبِرْ لِحُصْمِهِ تَفُولُ:

وَلِلْهِ ٱلشَّافِعِينُ حَيْثُ يَقُولُ:

وَلَّا فَسَا قَلْمِي وَضَاقَتْ مَّذَاهِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفُوكَ سُلَمَا تَكَاظَمَنِي ذُنْمِي فَلَمَّا قَرَأْتُ لَهُ بِعَفُوكَ رَبِّي كَانَ عَفُوكَ أَعْظَمِهَا قِسَاطَمَنِي ذُنْمِي فَلَمَّا قَرَأْتُ لَهُ بِعَفُوكَ رَبِّي كَانَ عَفُوكَ أَعْظَمِهَا قِيلَ قِيلَ لِأَعْرَابِي وَقَدْ مَرِضَ : إِنَّكَ تَمُوتُ وَقَالَ : وَإِذَا مُتُ فَإِلَى وَيَلَى اللهِ وَقَالَ : فَمَّا كَرَاهَتِي أَنْ يُذْهَبَ بِي إِلَى اللهِ وَقَالَ : فَمَّا كَرَاهَتِي أَنْ يُذْهَبَ بِي إِلَى مَنْ لَمْ أَرَاكَ فِي اللهِ مِنْهُ إِلَى مَنْ لَمْ أَرَاكَ فِي اللهِ مِنْهُ إِلَى مَنْ لَمْ أَرَاكَ فِي اللهِ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

الدعاء إلى الله

١٠ قَالَ ٱلْأَصْمَعِيُّ : سَمْتُ أَعْرَابِيًّا وَهُوَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : أَلَّهُمَّ إِنِّي

أَسْأَ الْكَ عَمَلَ الْخَائِفِينَ وَخَوْفَ الْعَامِلِينَ حَتَّى أَتَنَعَّمَ بِبَرْكِ النَّعِيمِ طَمَّا فِيَمَا وَعَدتَّ . أَلَّهُمَّ أَعِذْ فِي مِنْ سَطَوَاتِكَ طَمَّا فِيمَا وَعَدتَّ . أَلَّهُمَّ أَعِذْ فِي مِنْ سَطَوَاتِكَ وَأَجْرُ فِي مِنْ نَقَمَا تِكَ . سَبَقَتْ لِي ذُنُوبٌ وَأَنْتَ تَغْفِرُ لِمَنْ يَحُوبُ وَأَجْرُ فِي مِنْ نَقَمَا تِكَ . سَبَقَتْ لِي ذُنُوبٌ وَأَنْتَ تَغْفِرُ لِمَنْ يَحُوبُ إِلَيْكَ بَلْ أَتَوَسَّلُ وَأَفِرُ مِنْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ

## العفو من الله

١١ قَالَ ٱلْإِمَامُ عَلَيٌّ:

إِلْهِي لَا نُعَلَّذُ بِنِي فَإِنِي مُقِرُ إِلَّذِي قَدْ كَانَ مِنْي فَمَا يِي حِيلَةُ إِلَّا رَجَانِي بِعَفُوكَ إِنْ عَفُوتَ وَحُسْنُ ظَنَّى فَكُمْ مِنْ زَلَّةٍ لِي فِي ٱلْخُطَا يَا عَضِضْتُ أَنَامِلِي وَقَرَعْتُ سِيِّي مَظُنُّ ٱلنَّاسُ بِي خَيْرًا وَإِنِّي لَشَرُّ ٱلْخَلْقِ إِنَّ لَمْ تَعْفُ عَنِّي ( دُعَانُ ﴾ أَللُّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَ بَكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلِي وَإِنَّ رَحْمَتُ كَ أَوْسَمُ مِنْ ذَيْبِي. أَللُّهُمَّ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلًا أَنْ أَبْلُغَ رَحْمَتَكَ فَرَحْمَتُكَ أَهْلُ أَنْ تَنْلَغَنِي لِأَنَّهَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ يَا أَدْحَمَ ٱلرَّاحِينَ ١٢ (دْعَامُ آخَرُ) • أَللّهُــمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ بِٱسْمِكَ ٱلْعَظِيمِ ٱلْأَعْظَمِ ٱلْأَعَرِّ ٱلْأَجَلِّ ٱلْأَكْرَمِ ٱلَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَغَالِقٍ أَبْوَابِ ٱلسَّمَاءِ لِلْفَتْحِ بِٱلرَّحَٰةِ ٱنْفَتَعَتْ . وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى مَضَا بِيقِ أَبْوَابِ ٱلْأَرْضِ لْلْفَرَجِ ٱ نْفَرَجَتْ . وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى ٱلْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَتُ . وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى ٱلْأَمْوَاتِ لِلنَّشُورِ ٱ نْتَشَرَتْ • وَإِذَا دُعِيتَ بِهِ عَلَى كَشْفِ

ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءِ ٱنْكَشَفَتْ . وَبَجَلال وَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ أَكْرَمِ ٱلْوُجُوهِ .

وَأَعَزَّ ٱلْوُجُوهِ • ٱلَّذِي عَنَتْ لَهُ ٱلْوُجُوهُ • وَخَضَعَتْ لَهُ ٱلرَّقَابُ • وَخَشَعَت لَهُ ٱلْأَصْوَاتُ . وَوَجَلَتْ لَهُ ٱلْقُــلُوبُ . مِنْ غَافَتكَ . وَبِثُوَّتكَ ٱلَّتِي تُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْ نِكَ • وَتُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا ۚ وَجُشِيئَكَ ٱلَّتِي دَانَ لَمَا ٱلْعَلَلُونَ ﴿ وَبَكَلَّمَتُكَ ٱلَّتِي خُلِقَتْ بِهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ۚ وَبِحِكْمَتِكَ ٱلَّتِي صَنِعْتَ بِهَا ٱلْعَجَّائِثَ وَخَلَقْتَ بِهَا ٱلظَّلْمَةَ وَجَعَلْتَهَا لَيْـلًا • وَجَعَلْتَ ٱللَّيْلَ سَكَنًا • وَخَلَقْتَ بِهَا ٱلنُّورَ وَجَعَلْتَهُ نَهَارًا • وَجَعَلْتَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا مُبْصرًا • وَخَلَقْتَ جَا ٱلشَّمْسَ وَجَعَلْتَ ٱلشَّمْسَ ضِيَا ۚ • وَخَلَقْتَ جَا ٱلْقَمَرَ وَجَعَلْتَ ٱلْقَمَرَ نُورًا . وَخَلَقْتَ بِهَا ٱلْكُوَاكَ وَجَعَلْتُهَا ثُجُومًا وَبُرُوجًا وَمَصَابِيحَ وَزينَةً وَرُجُومًا • وَجَعَلْتَ لَهَا مَشَادِقَ وَمَغَادِبَ • وَجَعَلْتَ لَهَا مَطَالِمَ وَعَجَادِيَ • وَجَعَلْتَ لَمَا فَلَكًا وَمَسَابِحَ وَقَدَّرْتُهَا فِي ٱلسَّمَاء مَنَازِلَ • فَأَحْسَنْتَ تَقْدِيرَهَا . وَصَوَّرْتَهَا فَأَحْسَنْتَ تَصُويرَهَا . وَأَحْصَيْهَا بِأَسْمَا يِكَ إِحْصَاءً . وَدَبَّرْتَهَا بِحُكْمَتَكَ تَدْبِيرًا • فَأَحْسَنْتَ تَدْبِيرَهَا • وَسَخَّرْتَهَـا بِسُلْطَانِ ٱللَّـٰ لَ وَسُلْطَانِ ٱلنَّهَارِ وَٱلسَّاعَاتِ وَعَدَدِ ٱلسَّنينَ وَٱلْحِسَابِ • وَجَعَلْتَ رُوْيَهَا لِجَمِيمِ ٱلنَّاسِ مَرْأَى وَاخِدًا (لهاء الدين)

#### اغراء بايثار الدين

١٣ قَالَ لُقْمَانُ لِآنِهِ : إِنَّ ٱلدُّنْيَا بَحْرٌ عَرِيضٌ قَدْ هَلَكَ فِيهِ الأَوَّلُونَ وَاللَّهِ وَعُدَّ اَللَّهُ وَعُدَّ مَاكَ فِيهِ الأَوَّلُونَ وَاللَّهَ وَعُدَّ اللَّهِ وَعُدَّ اَللَهِ وَعُدَّ اَكَ سَفِينَتَكَ تَقُوى ٱللهِ وَعُدَّ اَكَ

ٱلتَّوَصُّلَ عَلَى ٱللهِ وَزَادَكَ ٱلْعَمَلَ ٱلصَّالِحَ فَإِنْ ثَجَوْتَ فَبِرَحْمَةِ ٱللهِ وَإِنْ هَكُوتَ فَبِرَحْمَةِ ٱللهِ وَإِنْ هَاكُتَ فَبِذُنُو بِكَ (لابن عبدرتبهِ) هَاكُتَ فَبِذُنُو بِكَ (لابن عبدرتبهِ) أَرَى دِجَالًا بِأَدْنَى ٱلدِّينِ قَدْ قَنِعُوا

وَلَا أَرَاهُمْ رَضُوا فِي ٱلْعَيْشِ بِالدُّونِ فَالْمَاتُغْنِ بِالدِّينِ عَنْ دُنْيَا ٱلْمُلُولَةِكَمَا مَ

ٱسْتَغْنَى ٱلْمُلُوكُ بِدُنْ اَلُهُمْ عَنِ ٱلدِّينِ مِنَّ ٱلدَّيْوَانِ ٱلْمُنْسُوبِ إِلَى أَمِيرُ ٱلْمُوْمِنِينَ :

أَبِنِيَّ إِنَّ مِنَ ٱلرِّجَالِ بَعْيَمةً فِي صُورَةِ ٱلرَّجُلِ ٱلسَّمِيمِ ٱلْبُصِرِ فَطِنْ لِكَ مِن البَّمِيمِ الْبُصِرِ فَطِنْ لِكُلِّ رَزِيَّةٍ فِي مَالِهِ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِيبِهِ لَمْ يَشْعُرِ فَطِنْ لِكُلِّ مَالِهِ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِيبِهِ لَمْ يَشْعُرِ فَالَ ٱلرَّافِعِيُّ : وَ مَالِهِ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِيبِهِ لَمْ يَشْعُرِ فَالْ اللهِ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِيبِهِ لَمْ يَشْعُرِ فَاللهِ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِيبِهِ لَمْ يَشْعُرِ فَاللهِ فَإِذَا أُصِيبَ بِدِيبِهِ لَمْ يَشْعُرِ فَاللهِ فَإِذَا أَلْ اللهِ فَاللهِ فَإِذَا أَصِيبَ بِدِيبِهِ لَمْ يَشْعُرِ اللهِ فَإِذَا أَلْ أَلْرًا فِعِي اللهِ فَاللهِ فَإِذَا أَصِيبَ اللهِ فَاللهِ فَا أَلْ أَلْرًا فَا أَنْ أَلْرًا فَعِي أَنْ اللّهُ اللّهِ فَإِذَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَإِذَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَإِذَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَا لَا أَلْمُ اللّهِ فَا لَا أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا لَا أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ اللّهِ فَا أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهِ فَا أَنْ أَلْمُ اللّهِ فَا أَلْمُ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ أَلْمُ اللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلْمُ الللّهُ فَاللّهُ فَاللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ

أَقِيمَا عَلَى بَابِ ٱلرَّحِيمِ أَقِيما وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِهِ فَتَهِيما هُوَ ٱلْبَابُ مَنْ يَقْرَعُ عَلَى ٱلصِّدْقِ بَا بَهُ

يَجِدهُ رَوْوفًا بِٱلْعِبَادِ رَحِيَا (ليها الدين)

قَالَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ :

حَتَّى مَتَى ذُو ٱلبِّيهِ فِي تِيهِهِ أَصْلَحَهُ ٱللهُ وَعَافَاهُ يَتِيهِ أَصْلَحَهُ ٱللهُ وَعَافَاهُ يَتِيهِ أَهُمْ يُمُوثُونَ وَإِنْ تَاهُوا مَنْ طَلَبَ ٱلْمِدَ لِيَبْقَى بِهِ فَإِنَّ عِزَّ ٱلْمَرْءَ تَشْوَاهُ مَنْ طَلَبَ ٱلْمِدَزَّ لِيَبْقَى بِهِ فَإِنَّ عِزَّ ٱلْمَرْءَ تَشْوَاهُ

# ذكر فروع شجرة الايمان اي الاعمال

أَلْأَعْمَالُ ٱلَّتِي هِيَ فُرُوعُ ٱلْإِيَانِ هِيَ تَجَنُّبُ ٱلْحَادِمِ وَأَدَا ٩ ٱلْفَرَائِضِ • وَهِيَ قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ مِثْلُ ٱلصَّوْمِ وَٱلصَّلَاةِ ۚ وَٱلزَّكَاةِ وَٱلْفِقَةِ عَنِ ٱلْحَرَامِ . وَٱلْأَخْرَىٰ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلْخَلْق وَهِيَ ٱلْعَدْلُ فِي ٱلرَّعِيَّةِ وَٱلْكَفْ عَنِ ٱلظُّلْمِ . وَٱلْأَصْلُ فِي ذْلِكَ أَنْ تَعْمَــلَ فِيَهَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلْخَالِقِ تَعَالَى مِنْ طَاعَةِ أَمْرِهِ وَٱلْإِزْدِجَارِ بزَجْرِهِ مَا تَخْتَارُ أَنْ يَعْتَمدَهُ عَبْدُكَ فِي حَقَّكَ . وَأَنْ تَعْمَلَ فِيَمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلنَّاسِ مَا تُريدُ أَنْ يَعْمَلَ مَعَكَ مَنْ سِوَاكَ إِذَا كَانَ غَيْرُكَ ٱلسُّلْطَانَ وَكُنْتَ مِنْ رَعِيَّتِهِ • وَٱعْلَمْ أَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنِ ٱلْخَالِقِ تَعَالَى فَإِنَّ عَفْوَهُ قَرِيبٌ وَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ • أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بَعظَالِمِ ٱلْخَلْقِ فَإِنَّهُ لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ عَنْكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَوْمُ ٱلْقِيَـامَةِ . وَخَطَرُهُ عَظِيمٌ وَلَا يَسْلَمُ مِنْ هُذَا ٱلْخُطَرِ أَحَدٌ مِنَ ٱلْلُوكِ إِلَّا مَلِكٌ عَمِلَ بَٱلْعَدْلِ فِي رَعيَّتهِ (للغزالي)

قَالَ ٱلْمَوِيِّ :

َ لَوْ يَعْلَمُ ٱلْإِنْسَانُ مِقْدَارَهُ لَمْ يَفْخَرِ ٱلْمُولَى عَلَى عَبْدِهِ

لَوْلَا سَجَايَاهُ وَأَخْلَاقُهُ لَكَانَ كَا لَمُعْدُومٍ فِي وَجْدِهِ

وَتَحْدُهُ أَفْعَالُهُ لَا ٱلَّذِي مِنْ قَبْلِهِ كَانَ وَلَا بَعْدِهِ

٥٠ كَان يَزيدُ ٱلرَّقَاشِيُّ يَقُولُ: يَا يَزِيدُ مَنْ يَقُومُ عَنْكَ أَوْ يُصَلِّي لَكَ أَوْ يُصَلِّي لَكَ أَوْ يُصَلِّي لَكَ أَوْ يُصَلِّي لَكَ أَوْ يَصَلِّي لَكَ أَوْ يَصَلِّي لَكَ أَوْ يَقُولُ:

إِذَا أَنْنَ لَمْ تَزْرَعْ وَأَ بْصَرْتَ حَاصِدًا

نَدِمْتَ عَلَى ٱلتَّهْرِيطِ فِي زَمَنِ ٱلْبَدْرِ

مِمَّا نُنْسَبُ لِحَضْرَةِ ٱلْإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ:

إِنَّ بِلَهِ عِبَادًا فُطَنَا طُلُّقُوا ٱلدُّنْيَا وَخَافُوا ٱلْفَتَنَا فَظُرُوا فِيهَا فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهَا لَيْسَتْ لِحِيِّ وَطَنَا جَعَـلُوهَا لُبَّةً وَٱتَّخَـذُوا صَالِحَ ٱلْأَعْمَالُ فِيهَا سُفْنَا جَعَـلُوهَا لُبَّةً وَٱتَّخَـذُوا صَالِحَ ٱلْأَعْمَالُ فِيهَا سُفْنَا

١٦ قَالَ أَبُو ٱلْمَتَاهِيَةِ:

تَرْجُو ٱلنَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكُ مَسَالِكَهَا إِنَّ ٱلسَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى ٱلْيَسِ وَقَالَ ٱلْآخِرُ:

إِغْمَلْ وَأَنْتَ مِنَ ٱلدُّنْيَا عَلَى حَذَرٍ وَأَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ ٱلْمُوْتِ مَبْعُوثُ وَٱعْلَمْ بِأَنَّكَ وَمَا خَلَّفْتَ مَوْرُوثُ وَٱعْلَمْ بِأَنَّكَ وَمَا خَلَّفْتَ مَوْرُوثُ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ وَمَا خَلَّفْتَ مَوْرُوثُ وَقَالَ غَيْرُهُ :

إِحْزَنْ عَلَى أَنَّكَ لَاتَحْزَنْ وَلَا تُسِئَ إِنْ كُنْتَ لَاتَّحْسِنُ وَلَا تُسِئَ إِنْ كُنْتَ لَاتُحْسِنُ وَأَضْعُفْ عَن ِ ٱلثَّنْ وَقَدْ يُمكِنُ

قَالَ ٱلْحَسَنُ : بَادِرُوا بِٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ قَبْلَ خُلُولِ ٱلْأَجَلِ • فَإِنَّ لَكُمْ مَا أَنْفَيْتُمْ لَا مَا أَنْفَالُهُمْ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

# الحجاج والاعرابي

#### الصلاة

١٨ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ عَمَادُ ٱلدِّينِ وَعِصَامُ ٱلْيَقِينِ وَرَأْسُ ٱلْفُرُبَاتِ وَغُرَّةُ الطَّاعَاتِ. قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ ٱلصَّلَاةَ تَمَّكُنُ وَتَوَاضُعْ وَتَضَرَّعْ وَتَالَّهُ وَتَالَّهُ وَتَعَادُمُ وَوَاضُعْ وَتَضَرَّعْ وَتَالَّهُ وَتَعَادُمُ . وَرُوِي عَنِ ٱللهِ سُجْانَهُ فِي ٱلْكُتُبِ ٱلسَّالِفَةِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ كُلُ مُصَلِّ أَتَعَالًا أَتَفِي الْكُتُبُ السَّالِفَةِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ كُلُ مُصَلِّ أَتَقَبَلُ صَلَاتَهُ وَإِنَّا أَقْبَلُ صَلَاةً مَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي وَلَمُ اللَّهُ اللَ

تَفَقَّدَ هِشَامٌ بَعْضَ وُلْدِهِ لَمْ يَخْضُرِ ٱلْجُمْعَةَ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ مِن الصَّلَاةِ وَقَالَ: مَا مَنَعَكُ مِن الصَّلَاةِ وَقَالَ: أَفَعَجُزْتَ عَن ٱلْمَشِي وَ فَمَنَعَهُ ٱلدَّابَّا سَنَةً . (لابي الفرج)

خَسرَ ٱلَّذِي تَرَكَ ٱلصَّلَاةَ وَخَامًا وَأَنِّي مَعَادًا صَالِحًا وَمَآمًا إِنْ كَانَ يَجْدُهُا فَحَسْنُكَ أَنَّهُ أَضْحَى برَبِّكَ كَافِرًا مُرْتَابًا أَوْ كَانَ يَتْرُكُهَا لِنَوْعِ تَكَاسُلِ غَطَّى عَلَى وَجُهِ ٱلصَّوَابِ حِجَانَا ١٩ ﴿ بَيَانُ ٱخْتِلَافِ ٱلْخَلْقِ فِي لَذَّاتِهِمْ ﴾ أَانْظُرْ إِلَى ٱلصَّبِيِّ فِي أَوَّلِ حَرَكَتِهِ وَتَمْيِزِهِ فَإِنَّهُ يَظْهَرُ فيهِ غَرِيزَةٌ بِهَا يَسْتَـلِذُّ ٱللَّعِبَ حَتَّى يَكُونَ ذَ اِكَ عِنْدَهُ أَلَذَّ مِنْ سَائِرِ ٱلْأَشْيَاءِ • ثُمَّ يَظْهَرُ فِيهِ بَعْدَ ذَٰ لِكَ ٱسْتِ لَذَاذُ ٱللَّهْوِ وَلَبْسِ ٱلثِّيَابِ ٱلْمُلَوَّنَةِ وَرَكُوبِ ٱلدَّوَاتِ ٱلْفَارَهَةِ فَيَسْتَخَفُّ مَعَهُ ٱللَّعِبَ بَلْ يَسْتَهْجِنِّهُ . ثُمَّ يَظْهَرُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَذَّةُ ٱلزَّيْسَةِ وَٱلْمَنْزِل وَٱلْخَدَمِ فَيُحْتَفِرُ مَا سِوَاهَا لَهَا . ثُمَّ يَظْهَرُ في مِ بَعْدَ ذَٰ لِكَ لَذَّةُ ٱلْجَاهِ وَٱلرَّمَاسَةِ وَٱلتَّكَاثُرِ مِنَ ٱلْمَالِ وَٱلتَّفَاخُرِ بِٱلْأَعْوَانِ وَٱلْأَتْبَاعِ وَٱلْأَوْلَادِ وَهٰذَا آخِرُ لَذَّاتِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَإِلَى هٰذِهِ ٱلْمَرَاتِ أَشَارَ ٱلْقَائِلُ: إِنَّا حَيَاةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمْوْ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرْ • ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ تَظْهَرُ لَذَّةُ ٱلْعِلْم بَاللَّهِ تَعَالَىٰ وَٱلْقُرْبِ مِنْهُ وَٱلْحَبَّةِ لَهُ وَٱلْقِيَامِ بِوَظَا نِفْ عِبَادَاتِهِ وَتَرْوِيجٍ ٱلرُّوحِ مُنَاجَاتِهِ فَيَسْتَحْقِرُ مَعَهَا جَمِيعَ ٱللَّذَّاتِ ٱلسَّابِقَـةِ وَيَتَعَبَّبُ مِنَ ٱلْمُهْمَكِينَ فِيهَا • وَكَمَّا أَنَّ طَالِبَ ٱلْجَاهِ وَٱلْالَ يَضْعَكُ مِنْ لَذَّةِ ٱلصَّيّ بِٱللَّهُ مِنْ الْجُوْزِ مَنَالًا كَذَٰ لِكَ صَاحِبُ ٱلْمُعْرَفَةِ وَٱلْحَبُّةِ يَضْحَكُ مِنْ لَذَّة

# ٱلطَّـالِبِ ٱلْجَاهِ وَٱلْمَالِ • وَٱ نْتَهَى بِوْصُولِهِ إِلَى ذَٰ لِكَ الدَّات الجِنة

حَاء فِي ٱلْحَدِيثِ إِنَّ فِي ٱلْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أَذُنَ سَمِتَ وَلَا أَذُنَ سَمِتَ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (لبها الدين)
 قَالَ بَعْضُهُمْ :

أَلاَ فَلْ لِسُكَّانِ وَادِي ٱلْحِمَى هَنِينًا لَكُمْ فِي ٱلْجِنَانِ ٱلْخُلُودُ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ فَيْضًا فَنَحْنُ عِطَـاشٌ وَأَنْتُمْ وُرُودُ



حد الزهد

٢١ قِيلَ لِلزُّهْرِيِ مَا ٱلزُّهْدُ ، قَالَ : أَمَا أَنَّهُ لَيْسَ تَشْعِيثَ ٱللَّهُ وَلا قَشَفَ ٱلْمَيْنَةِ ، وَلَكِنَّهُ صَرْفُ ٱلنَّفْسِ عَنِ ٱلشَّهْوَةِ ، وَقِيلَ لِآخَرَ : مَا ٱلزُّهْدُ فِي ٱلدُّنْيَا قَالَ : أَنْ لَا يَعْلِبَ ٱلْحَرَامُ صَبْرَكَ ، وَلَا ٱلْحَلَالُ شُكْرُكَ ، وَلَا ٱلْحَمَّدِ بْنِ وَلِيعٍ : مَنْ أَنْهَدُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلدُّنْيَا ، قَالَ : مَنْ لَا يُبَالِي وَقِيلَ لِلْحَمَّدِ بْنِ وَلِيعٍ : مَنْ أَنْهَدُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلدُّنْيَا ، قَالَ : مَنْ لَا يُبَالِي بِي مِنْ كَانَتِ ٱلدُّنْيَا ، وقِيلَ لِلْحَلِيلِ بْنِ أَهْدَ : مَنْ أَذْهَدُ ٱلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا ، قَالَ : مَنْ لَمْ يُطلُبِ ٱلمَفْهُودَ حَتَّى يَفْقِدَ ٱلمُوْجُودَ اللَّهِ عَدِ دَيهِ ) الدُّنْيَا ، قَالَ : مَنْ لَمْ يَطلُبِ ٱلمَفْهُودَ حَتَّى يَفْقِدَ ٱلمُوْجُودَ لَا يَعْدِ دَيهِ )

## ذلة الدنيا

٢٢ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : ٱلدُّنيَا كَا لَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَذَدَادَ صَاحِبُهُ شُرْ بِا اَزْدَادَ عَطَشًا ، وَكَا لْكَأْسِ مِنَ الْعَسَلِ فِي أَسْفَلِهِ اَللَّهُ فَاللَّذَا نِقِ مِنْ الْعَسَلِ فِي أَسْفَلِهِ اللَّهُ فَاللَّذَا نِقِ مِنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَدُودُ كَدُودَ ٱلْقَرِّ يَنْسُجُ دَائِمًا وَيَهْلِكُ غَمَّا وَسَطَ مَا هُوَ نَاسِجُهُ اللهُودُ كَدُودُ كَدُودً

٣٧ قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَيَّةٍ : صَحِبَ رَجُلْ بَعْضَ ٱلرُّهْ بَانِ سَبْعَةَ أَيَّامِ لِيَسْتَفِيدَ مِنْهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ مَشْغُولًا عَنْ لَهُ بِذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَى وَٱلْفِكْلُ لَا يَفْتُرُ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فِي ٱلْيُومِ ٱلسَّابِعِ فَقَالَ : يَا هَذَا قَدْ عَلَمْتُ مَا يُفْتُرُ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فِي ٱلدَّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ . فَالْمَا يَعْ رَأْسِ كُلِّ خَيْرٍ . وَتَضَرَّعْ إِلَى فَالْحَدَرْ رَأْسَ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَٱلزَّهْدُ فِي ٱلدَّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ . وَتَضَرَّعْ إِلَى فَالْحَدُرْ رَأْسَ كُلِّ خَيْرٍ . قَالَ : فَكَيْفَ أَعْرِفُ ذَٰ لِكَ . قَالَ : وَلِي أَنْ يَهِبَ لَكَ تَاجَ كُلِّ خَيْرٍ . قَالَ : فَكَيْفَ أَعْرِفُ ذَٰ لِكَ . قَالَ : كَانَ جَدِّي رَجُلًا مِنَ ٱلْحُكَمَاءِ قَدْ شَبَّهُ ٱلدُّنْيَا بِسَعْةٍ أَشْيَاءَ فَشَبَهَهَا كَانَ جَدِّي رَجُلًا مِنَ ٱلْحُكَمَاءِ قَدْ شَبَّهُ ٱلدُّنْيَا بِسَعْةٍ أَشْيَاءَ فَشَبَهَا كَانَ عَدْ فَي رَأْسُ كُلِ اللهُ فَا اللهُ عَنْ وَلِا يُنْعَعُ . وَبِاللهِ اللهِ قَلْ الْخَمَامِ يَغُرُ وَلَا يُنْعَعُ . وَبِظِلَّ النَّمُ مَا مِغُرُ وَلَا يُنْعَعُ . وَبِظِلَّ النَّمَامِ يَغُرُ وَيَعْذَلُ . يَنْفَعُ . وَبِظِلَّ النَّمَامِ يَغُرُ وَلَا يُفْعَ . وَبِظِلَ النَّمَامِ يَغُرُ وَالْمُذُلُ . يَنْفَعُ . وَبِطِلَّ النَّمَامِ يَغُرُ وَلَا يُفْعَ . وَبِظِلَ النَّمَامِ يَغُرُ وَيَعْذَلُ . يَنْفَعُ . وَبِطَلَ النَّمَامِ يَغُرُ وَلَا يَنْعَعُ . وَبِسَعَابِ الصَيْفِ عَمْ وَلَا يَنْعَعُ . وَبِطِلَ النَّمَامِ يَغُرُ وَلَا يَنْعَ مُ . وَبِطِلَ اللهُ الْمُنْعَامِ يَغُرُ وَلَا يَنْعَعُ . وَبِسَعَابِ الصَقْفِ عَمْ وَلَا يَنْعَعُ . وَبِطِلَ اللهُ الْمُعَلَمَ عَنْ وَالْفَا مُولِلَا اللهُ الْمُقَامِ يَغُرُ وَالْمَامِ يَغُولُ وَلَا يُنْ مَا مُؤْلِلَ اللّهُ الْمُ الْمُولَ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِّ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلَمِ الْمُ اللّهُ ا

وَيَزَهْرِ ٱلرَّبِيعِ يَنْضُرُ • ثُمَّ يَصْفَقُ فَقَرَاهُ هَشِيًا • وَبِأَحْلَامِ ٱلنَّائِمِ يَرَى ٱلسَّرُورِ فِي مَنَامِهِ فَإِذَا ٱسْتَقَطَ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ إِلَّا ٱلْخَسْرَةُ • وَبِالْعَسَلِ الْمَشُوبِ بِٱلسَّمِ ٱلزُّعَافِ يَنْنُ وَيَقْتُلُ

المسوبِ إِلَّهُمْ الْحَالِ إِلَى سُلَّمَانَ إِنَّا مَثَلُ ٱلدُّنْيَا كَثَلِ الْحُيَّةِ لَا تَكُونُ أَلِي طَالِبِ إِلَى سُلَّمَانَ إِنَّا مَثَلُ ٱلدُّنْيَا كَثَلِ الْحَيَّةِ لَيْ الْمَيْنَ الْمَثَا وَعَمَّا يُعْجِبُكَ مِنْهَا لِقِلَّةِ مَا يَضْحَبُكَ مِنْهَا وَوَعَ عَنْكَ هُمُومَهَا لِمَا تَتَكُونُ فِيهَا مِنْ فِرَاقِهَا وَكُنْ أَسَرَّ مَا تَكُونُ فِيهَا أَخْذَرَ مَا تَكُرَهُ مِنْهَا فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّمَا ٱطْمَأَنَّ فِيهَا إِلَى سُرُودٍ أَشْخَصَ مَنْهَا إِلَى مَكْرُوهِ وَقَالَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ :

هِيَ الدَّارُ دَارُ الْأَذَى وَالْقَذَى وَدَارُ الْفُرُورِ وَدَارُ الْفِيرُ فَهُ الْفَارُورِ وَدَارُ الْفِيرُ فَافُوطُرُ فَلَوْ الْفَرَارُ الْفَارِهَا لَمُتَّ وَلَمْ تَقْضِ مِنْهَا الْوَطَلُ أَلْوَطُلُ أَلْكَاةٍ عَلَيْهِ خَطَلْ أَيَا مَنْ يُؤَمِّلُ طُولً الْحَيَاةِ عَلَيْهِ خَطَلْ إِذَا مَا كَبُرْتَ وَبَانَ الشَّبَابُ فَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَ اللّهِبَرُ إِذَا مَا كَبُرْتَ وَبَانَ الشَّبَابُ فَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَ اللّهِبَرُ مِن الدّيوانِ اللّهُ اللهُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ :

مِن الدَّيُونِ المسوبِ إِنَّ مِيرِ المُومِينِ. حَلَاوَةُ دُنْيَاكَ مَسْمُومَةٌ فَمَا تَقْطَعُ ٱلشَّهْدَ إِلَّا بِهَمْ فَكُنْ مُوسِرًا شِئْتَ أَوْمُعْسِرًا فَمَا تَقْطَعُ ٱلدَّهْرَ إِلَّا بِهَمْ إِذَا تَمَّ أَمْنَ بَدَا نَقْصُهُ قَوَقَعْ زَوَالًا إِذَا قِيلَ تَمْ ٢٥ قَالَ حَكِيمُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ : ثُرِيدُ أَنْ أَدِيكَ ٱلدُّنْيَا وَقَالَ : نَعَمْ • فَأَخَذَ بِيدِهِ وَٱ نَطَلَقَ حَتَّى وَقَفَ بِهِ عَلَى مَزْ بَلَةٍ فِيهَا رُؤُوسُ ٱلْآذَمِينَ مُلْقَاةٌ • وَبَقَا يَاعِظَامٍ نَحِرَةٍ وَخِرَقٍ قَدْ تَمَزَّقَتْ وَتَلُوَ ثَتْ بِنَجَاسَاتٍ • فَقَالَ : هٰذِه رُوُوسُ ٱلنَّاسِ ٱلَّتِي تَرَاهَا كَانَتْ مِثْلَ رُوُّوسِكُمْ كَانَتْ مَمْلُوَّةً مِن ٱلِحْرْصِ وَٱلْاَجْتِهَادِ عَلَى جَمْعِ ٱلدُّنْيَا. وَكَانُوا يَرْجُونَ مِنْ طُولِ ٱلْأَعْمَارِ مَا تَرْجُونَ • وَكَانُوا يَجُدُّونَ فِي جَمْرِ ٱلْمَالِ وَعَمَــارَةِ ٱلدُّنْيَاكُمَا تَجُدُّونَ • فَٱلْيَوْمَ تَعْرَتُ عِظَامُهُمْ وَتَلَاشَتْ أَجْسَانُهُمْ كَمَّا تَرَى . وَهٰذِهِ ٱلْجِزَقُ كَانَتْ أَثْوَابَهُمُ ٱلَّتِي كَاٰنُوا يَتَرَيَّنُونَ بِهَا عِنْدَ ٱلتَّجَمُّ لَ وَقْتَ ٱلرُّعُونَةِ وَٱلتَّجَمُّ لِ وَٱلتَّزَيُّن ۚ . فَٱلْيَوْمَ قَدْ أَلْقَتْهَا ٱلرِّيحُ فِي ٱلنَّجَاسَاتِ . وَهٰذِهُ عِظَامُ دَوَا بِّهِمِ ٱلَّتِي كَانُوا يَطُوفُونَ أَقْطَارَ ٱلْأَرْضِ عَلَى ظُهُورِهَا. وَهٰذِهِ ٱلنَّجَاسَاتُ كَانَتْ أَطْعِمَتَهُمُ ٱللَّذِيذَةَ ٱلَّتِي كَانُوا يَحْتَالُونَ فِي تَحْصِياهَا لَا يَقْرَبُهَا أَحَدْمِنْ نَتَنهَا وَ فَهٰذُه جُدلَة أَحْوَال ٱلدُّنيَا كَمَا يُشَاهِدُ وَتَرَى . فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْكِيَ عَلَى ٱلدُّنْيَا فَلْيَبْكِ فَإِنَّهَا مَوْضِعُ ٱلْبُكَاء (قَالَ) فَكَى جَمَاعَة ٱلْحَاضِرِينَ

وَ لِلَّهِ ٱلْحَرِيرِيُّ حَيْثُ قَالَ:

ياً طَالِبَ ٱلدُّنْيَا الدَّنْيَةِ إِنَّهَا شَرَكُ ٱلرَّدَى وَقَرَارَةُ ٱلأَكْدَارِ دَارُ مَتَى مَا أَضَّحَكَ فِي يَوْمِهَا أَبْكَتْ غَدًا تَبًا لَهَا مِنْ دَارِ غَارَاتُهَ لَا أَنْ عَكَرَالُ الْأَخْطَارِ غَارَاتُهَ لَا لَا يُفْتَدَى بِجَلَائِلِ الْأَخْطَارِ غَارَاتُهَ اللَّهُ مَلَائِقَ حُبِّهَا وَطَلَابُهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُعُوا اللَّهُ اللْمُعُلِيْمُ اللْمُعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لِئُلَّا نَفُوتَ ٱلْوَقْتُ وَلَا تَشْتَعَـٰلُوا بِغَيْرِ ٱلصَّلَاةِ فَإِنَّ ٱلْمُرْكَبِّ سَائِرْ ۚ . فَمَضَوْا وَتَفَرَّقُوا فِي ٱلْجَزِيرَةِ وَٱنْتَشَرُوا فِي نَوَاحِيهَا فَٱلْعُقَلَا مِنْهُمْ لَمْ يَعْكُثُوا وَعَادُوا إِلَى ٱلْمُرْكَبِ وَفَوَجِدُوا ٱلْأَمَاكُنَ خَالِيَةً فَجَاسُوا فِي أَطْهَر أَمَاكُنهِ وَأَوْفَقِهَا ۚ وَأَطْيَبِ مَوَاضِعِهِ وَأَرْفَقِهَا ۚ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نَظَرُ وَا إِلَى عَجَائِبِ تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ • وَوَقَفُوا يَتَنَزَّهُونَ فِي زَهْرِهَا وَأَثْمَارِهَا • وَرَوْضَهَا وَأَشْجِكَارِهَا • وَيَسْمَعُونَ تَرَنَّمَ أَطْيَارِهَا ۚ وَيَتَعَجُّبُونَ مِنْ حَصْبَائِهَا ٱلْمُلَوَّنَةِ وَأَحْجَارِهَا ۚ فَلَمَّا عَادُوا إِلَى ٱلْمَرْبَكِ لَمْ يَجِدُوا فِيهِ مَوْضِمًا وَلَا رَأُوا مُتَّسَمًا • فَقَمَدُوا فِي أَضَيَقِ مَوَاضِيهِ وَأَظْلَمِهَا . وَمِنْهُمْ قَوْمٌ وَقَفُوا مَعَ عَجَائِبِ تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ فَتَحَيَّرُوا . وَفِي ٱلرَّجُوعِ لَمُ يَتَفَكَّرُوا . حَتَّى سَارَ ٱلْمَرْكَ لُفَعُدُواعَنْهُ وَٱ نُقَطَعُوا وَفِي أَمَا كَنِهِمْ تَخَلَّفُوا وإذْ لَمْ يُصْغُوا إِلَى ٱلْمَادِي وَلَمْ يَسْمُّوا . فَهِنْهُمْ مَنْ هَلَكَ مِنَ ٱلْجُوعِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَكَلَتْهُ ٱلسِّبَاعُ. وَنَهَشَتْهُ ٱلصِّبَاعُ. فَٱلْقَوْمُ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْمَتَقُونَ • وَٱلْقَوْمُ ٱلْمُتَخَلِّفُونَ ٱلْهَالِكُونَ ۚ هُمُ ٱلَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ وَنَسُوا ٱلْآخِرَةَ وَسَلَّمُواكُلِّيَةُمْ إِلَى ٱلدُّنيَا وَرَكَنُوا إِلَيْهَا وَأَسْتَعَبُّوا ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ • وَأَمَّا ٱلْجَمَاعَةُ ٱلْمُتَوَسِّطُونَ فَهُمْ ٱلْعُصَاةُ ٱلَّذِينَ حَفِظُوا أَصْلَ ٱلْإِيمَانِ وَلَٰكِنَّهُمْ لَمْ يَكُفُوا يَدَهُمْ عَنِ ٱلدُّنيَا . فَفِيهُمْ مَنْ تَمَّتَّعَ بِغِنَاهُ وَنِعْمَتِهِ . وَمِنْهُمْ مَنْ تَمَّتَعَ مَعَ فَقُرِهِ وَحَاجَتِهِ ۚ إِلَى أَنْ تَنْقُلَتْ أَوْزَارُهُمْ ۚ ۗ وَكَثَرَتْ أَوْسَاخُهُمْ وَآصَارُهُمْ (للغزالي)

لَمْا حَضَرَتْ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ ٱلْوَفَاةُ نَظَرَ إِلَى أَهْلِهِ يَكْمُونَ

77

حَوْلَهُ فَقَالَ : جَادَ لَكُمْ هِشَامْ بِالدُّنْيَاوَجُدِثُمْ لَهُ بِٱلْبُكَاء . وَتَرَكَ لَكُمْ مَا. جَمَعَ وَتَرَكُثُمْ عَلَيْهِ مَا حَمَلَ . مَا أَعْظَمَ مُنْقَلَبَ هِشَامٍ إِنْ لَمْ يَغْفِرِ ٱللهُ لَهُ قَالَ أَنُو ٱلْعَتَاهِيَةِ :

أَيَامَنْ عَاشَ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا وَأَفْنَى الْمُمْرَ فِي قِبلِ وَقَالِ وَأَنْنَى الْمُمْرَ فِي قِبلِ وَقَالِ وَأَنْمَبَ نَفْسَهُ فِيَا سَيَفْنَى وَجَمَّعَ مِنْ حَرَامٍ أَوْ حَلَالِ هَبِ الدُّنْيَا تُقَادُ إِلَيْكَ عَفُوا أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَلِكَ لِلرَّوَالِ هَبِ الدُّنْيَا تُقَادُ إِلَيْكَ عَفُوا أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَلِكَ لِلرَّوَالِ هَبِ الدُّنْيَا تُقَادُ إِلَيْكَ عَفُوا أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَلِكَ لِلرَّوَالِ الطَوطوشي)

#### زوال الدنيا

ذَخَائُوهِ فَانَةً رَمَادًا وَتُرَامًا لَا فِضَّةً وَذَهَا . وَلَوْجَمَ مَهْمَا جَمَ فَإِنَّا يُصِيبُهُ مَا يَأْكُلُهُ وَيَلْبَسُهُ لَاسِوَاهُ وَجَمِيعُ مَا يُخَلِّفُهُ يَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً وَيَصْغُفُ عَلَيْهِ نَزْعُهُ عِنْدَمَوْ تَهِ • فَحَلَالْهَا حِسَانٌ • وَحَرَانُهَا عَذَانٌ • إِنْ كَانَ قَدْجَمَ ٱلْمَالَ مِنْ حَلَالَ طُلِكَ مِنْهُ ٱلْحِسَابُ . وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَهُ مِنْ حَرَامِ أَوْجَبَ عَلَيْهِ ٱلْعَقَابَ • وَكَانَ أَشَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَسْرَةِ خُلُول أَلْعَذَابِ بِهِ فِي خُفْرَتهِ وَآخَرَتهِ • وَٱعْلَمْ أَنَّ رَاحَةَ ٱلدُّنْيَا أَيَّامْ قَــَلَائِلُ وَأَكْثَرُهَا مُنَغَّصْ بِٱلتَّعَبِ. وَمَشُوبٌ بِٱلنَّصَبِ. وَبِسَبِهَا تَفُوتُ رَاحَةُ ٱلدُّنْيَا ٱلْآخِرَةِ ٱلَّتِي هِيَ ٱلدَّا ئِمَةُ ٱلْبَاقِيَةُ وَٱلْمَلْكُ ٱلَّذِي لَا يَفْنَى وَلَا نَهَايَةَ لَهُ . فَسَمْلُ عَلَى ٱلْعَاقِلِ أَنْ يَصْبِرَ فِي هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْقَلَائِلِ لِيَنَالَ رَاحَةً دَا ئِمَةً بَلَا ٱ نُقِضَاءِ وَٱلدُّنْيَا لَيْسَتْ بِشَيْءٍ فِي جَنْبِ ٱلْآخِرَةِ وَلَا نَسْبَةً بَيْنَهُمَا لِأَنَّ ٱلْآخِرَةَ لَا نَهَايَةً لَهَا وَلَا يُدْرِكُ ٱلْوَهُمُ طُولِهَا ( للغزالي ) ٢٩ ۚ لَّمَا بَنِي ٱلْمَأْمُونُ بْنُ ذِي ٱلنُّونِ وَكَانَ مِنْ مُلُوكِ ٱلْأَنْدَلُس قَصْرَهُ وَأَنْفَقَ فِي بِنَائِهِ بُيُوتَ أَمْوَالِهِ فَجَاءَ عَلَى أَكْمَـلِ بُنْيَانِ فِي ٱلْأَرْضِ. وَكَانَ مِنْ عَجَائِبِهِ أَنَّهُ صَنَّعَ فِيهِ بِرْكَةَ مَاءًكَأَنَّهَا بُحَيْرَةٌ ۚ • وَبَنِي فِي وَسَطِهَا فَيَّةً وَسِيقَ ٱللَّا مِنْ تَحْتِ ٱلأَرْضَ حَتَّى عَلَا إِلَى رَأْسُ ٱلْفُتَّةِ عَلَى تَدْسِر قَدْ أَحْكَمَهُ ٱلْمُهَنَّدُسُونَ • وَكَانَ ٱللَّا ۚ مَثْرَكُ مِنْ أَعْلَى ٱلْقُلَّةِ حَوَالَيْهَا مُحِيطًا بِهَا مُتَّصِلًا بَعْضُهُ بَبعْض فَكَامَتِ ٱلْقُبَّةُ فِي غِلَالَةٍ مِنْ مَا عِسَكُبًّا لَا يَفْتُرُ وَٱلْمَأْمُونُ قَاعِدٌ فِيهَا . فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ نَائِمٌ إِذْ سَمِعَ مُنْشِدًا بُنشدُ هذه ألاً بيات:

أَتَبْنِي بِنَا ۚ الْخَالِدِينَ وَإِنَّمَا مُقَامُكَ فِيهَا لَوْ عَقَلْتَ قَلِيلُ فَقَدْ كَانَ فِيهَا لَوْ عَقَلْتَ قَلِيلُ فَقَدْ كَانَ فِي ظِلِّ الْأَرَاكِكَفَايَة ﴿ لَنْ كَانَ يَوْمًا يَقْتَضِيهِ رَحِيلُ فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَضَى نَحْبَهُ ﴿ (المطرطوشي المَارَاتُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَالِيلًا يَسِيرًا حَتَّى قَضَى نَحْبَهُ ﴿ (المطرطوشي المَارَاتُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ بَعْضُ ٱلْأَكَابِرَ فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ مِنْ قَصِيدَةٍ:

غُضِي كَمَا مَضَتِ ٱلْقَبَائِلُ قَبْلَنَا لَسْنَا بِأَوَّلِ مَنْ دَعَاهُ ٱلدَّاعِي تَبْقَى ٱلْنُجُومُ دَوَائِنُ أَفْلَا كُهَا وَٱلْأَرْضُ فِيهَا كُلَّ يَوْم نَاعِ وَزُخَارِفُ ٱلدُّنْيَا يَجُوزُ خِدَاعُهَا أَبَدًا عَلَى ٱلْأَبْصَارِ وَٱلْأَسَمَاعِ وَزُخَارِفُ ٱلدُّنْيَا يَجُوزُ خِدَاعُهَا أَبَدًا عَلَى ٱلْأَبْصَارِ وَٱلْأَسَمَاعِ وَرُخَارِفُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّ

# خطبة ابي الدرداء في اهل الشام

٣٠ لَمَّا دَخَلَ أَبُو الدَّرْدَاء الشَّامَ قَالَ: يَا أَهْلَ الشَّامِ الشَّمُوا قَوْلَ أَخِ الْكُمْ نَاصِحِ . فَا جُمَّعُوا عَلَيْهِ فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ . وَتَقُولُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ . إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ . إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكُمْ بَنَوْا مَشِيدًا . وَأَمَّلُوا بَعِيدًا . وَجَمَعُوا كَثِيرًا . فَأَصْبَحَ أَمَلُهُمْ فَرُورًا . وَجَمَعُهُمْ بُورًا . وَمَسَاكَنَهُمْ قُبُورًا

وَرَوَى ٱلْجَالِحِظُ قَالَ: وُجِدَ مَكْتُوبًا عَلَى حَجَرِ: إِنْ آدَمَ • لَوْ رَأَ يْتَ يَسِيرَ مَا بَوْيَ مِنْ أَجَلِكَ • لَنَهَدتَّ فِي طُولِ مَا تَرْجُو مِنْ أَمَلِكَ • وَلَقَصَّرْتَ عَنْ حِرْصِكَ وَمَيَلكَ • وَلَقَصَّرْتَ عَنْ حِرْصِكَ وَمَيَلكَ • وَلَقَصَّرْتَ عَنْ حِرْصِكَ وَمَيَلكَ • وَإِنَّا يَلْقَاكَ غَدًا نَدَمُكَ • وَأَسْلَمَكَ أَهْلُكَ وَجَمَّنُكَ • وَأَسْلَمَكَ أَهْلُكَ وَحَمَّمُكَ • وَتَبَرَّأَ مِنْكَ ٱلْقَرِيبُ • وَٱنْصَرَفَ عَنْكَ ٱلْجَبِيبُ • فَلَا أَنْتَ فِي عَمْلِكَ ذَا يْدُ • وَلَا إِلَى أَهْلِكَ عَا يُدُ وَلَا إِلَى أَهْلِكَ عَا يُدُ

قَالَ فَغُرْ ٱلدِّينِ ٱلْكَرِيُّ:

يَهَايَةُ إِقْدَامِ ٱلْمُثُولِ عِقَالُ وَأَكُثَرُ سَمْيِ ٱلْعَالَمِينَ ضَلَالُ وَأَكُثَرُ سَمْيِ ٱلْعَالَمِينَ ضَلَالُ وَأَدُوا خُنَا أَذًى وَوَبَالُ وَاكْنَا أَذًى وَوَبَالُ وَمَا فُرْ أَنْ اللَّهِ عَنْ الْحَيْنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا وَكُمْ قَدْ دَأَيْنَا مِنْ رَجَالِ وَدَوْلَةٍ فَبَادُوا جَمِيعًا مُسْرِعِينَ وَزَالُوا

فَالَ عِلَى ثُن أَبِي طَالِبٍ:

لِكُلَّ اُخْتِمَاعٍ مِنْ خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَإِنَّ الَّذِي دُونَ ٱلْفِرَاقِ قَلِيــلُ أَدَى عِلَلَ ٱلدُّنْيَا عَلِيَّ كَثِيرَةً وَصَاحِبُهُــا حَتَّى ٱلْمَاتِ عَلِيلُ وَإِنَّ ٱفْتَقَادِي وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ لَا يَدُومَ خَلِيــلُ

وَقَالَ أَيْضًا:

أَلَا أَيُّمَا ٱلَّوْتُ ٱلَّذِي لَيْسَ تَارِكِي أَرِحْنِي فَقَدْ أَفْنَيْتَ كُلَّ خَلِيلٍ أَرَاكَ بَصِيرًا بِٱلَّذِينَ أَحِبُهُمْ كَأَنَّكَ تَنْخُو نَحْوَهُمْ بِدَلِيلٍ وَقَالَ بَعْضُ بَنِي ضَبَّةً:

أَقُولُ وَقَـدْ فَاضَتْ دُمُوعِيَ حَرَّةً

أَرَى ٱلْأَرْضَ تَبْقَى وَٱلْأَخِلَا ۚ تَذْهَبُ

أَخِلَّا بِي لَوْ غَيْرُ ٱلْحِمَامِ أَصَابَكُمْ عَتَبْتُ وَلْكُنْ مَا عَلَى ٱلْمُوْتِ مَعْتَبُ

(الطرطوشي)

٣١ أَلَدُّنْهَا لَا تَصْفُو لِشَادِبِ • وَلَا تَبْقَى لِصَاحِبِ • يُقَالُ كَانَ عَلَى قَبْرِ

يَعْفُوبَ بْنِ لَيْثِ مَكْتُوبْ . هذه الأنياتُ عَمِلَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَأَمَّرَ أَنْ تَكْتَبَ عَلِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَأَمَّرَ أَنْ تَكْتَبَ عَلَى قَبْرِهِ وَهِيَ هذه :

سَلَامُ عَلَى أَهْلَ الْفُبُودِ الدَّوارِسِ كَأَمَّهُمُ لَمْ يَجْلِسُوا فِي الْجَالِسِ وَلَمْ يَشْرَبُوا مِنْ بَارِدِ اللَّاء شَرْبَةً وَلَمْ يَا كُلُوا مَا بَيْنَ رَطْبٍ وَيَا بِسِ وَلَمْ يَشْرَبُوا مِنْ الْمُولُ بِسَكْرَةٍ فَلَمْ نُنْجِنِي مِنْ لَهُ أَلُوفُ فَوَارِسِ فَقَدْ جَاء فِي اللَّهُ نِيَ الْمُولُ بِسَكْرَةٍ فَلَمْ نُنْجِنِي مِنْ لَهُ أَلُوفُ فَوَارِسِ فَيَا زَائِرَ الْقَبْرِ اتَّقِظْ وَاعْتَبِرْ بِنَا وَلَا تَكَ فِي الدُّنْيَا هُدِيتَ بِآلِسِ فَيَا زَائِرَ الْقَبْرِ اتَّعِظْ وَاعْتَبِرْ بِنَا وَلَا تَكَ فِي الدُّنْيَا هُدِيتَ بِآلِسِ فَيَا زَائِرَ الْقَرْالِي)

قَالَ أَبْنُ سَادَةَ:

َنُو ٱلدُّنْيَا بِجَهْلِ عَظَّمُوهَا فَجَلَّتْ عِنْدَهُمْ وَهِيَ ٱلْخَصِيرَهُ يُبُو ٱلدُّنْيَا بِجَهْلِ عَظَمُوهَا مُجَادَشَةَ ٱلْكِلَابِ عَلَى ٱلْمَقْيرَهُ فَالرَّشَةَ ٱلْكِلَابِ عَلَى ٱلْمَقْيرَهُ قَالَ ٱلْإِمَامُ عَلَى \*:

إِذَا عَاشَ ٱلْفَتَى سِتِّينَ عَامًا فَنصفُ ٱلْعُمْرِ تَعْحَفُهُ ٱللَّالِي وَصفُ ٱلنَّصْفِ ٱلْفَتْ مِينًا عَنْ شِمَالِ وَثَصْفُ ٱلنَّصْفِ آمَالُ وَحِرْضُ وَشُغْلُ بِٱلْكَاسِ وَٱلْعِيَالِ وَأَنْتَالِ وَبَاقِي ٱلْعُمْرِ أَسْقَامُ وَشَيْتُ وَهَمْ بِأَدْتِكَالٍ وَٱنْتَقَالِ فَعَنْ اللَّهُ وَالْعَيَالِ فَالْمَانُ وَقَسْمَتُهُ عَلَى هَذَا ٱلْمُثَالِ فَعَنْ ٱللَّهُ وَقَسْمَتُهُ عَلَى هَذَا ٱلْمُثَالِ فَعْبَ ٱللَّهُ وَقَسْمَتُهُ عَلَى هَذَا ٱلْمُثَالِ فَعْبَ اللَّهُ وَقَسْمَتُهُ عَلَى هَذَا ٱلْمُثَالِ فَعْبَ ٱللَّهُ وَقَسْمَتُهُ عَلَى هَذَا ٱلْمُثَالِ فَعْبَ ٱللَّهُ وَقَسْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَسْمَتُهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُو خَادِحْ مِنْ اللَّهُ وَهُو خَادِحْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو خَادِحْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو خَادِحْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو خَادِحْ مِنْ اللَّهُ ا

بَفِيَتْ لِلأَوَّلِ لَمْ تَنْتَقُلْ لِلآخِرِ مَا أَيُّهَا الرَّجُلُ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا كُلُهَا ذَهَبًا وَفِضَّةً ثُمُّ سَلَّمَتْ عَلَيْكَ بِالْخِلَافَةِ وَأَلْقَتْ إِلَيْكَ مَقَالِيدَهَا وَأَفْلَاذَ كَيْدِهَا ثُمَّ كُنْتَ طَرِيدَةً لِلْمَوْتِ مَا كَانَ مَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَهَنَّأَ بِعَيْشٍ • لَاَ فَخَرَ فِيَا يَذُولُ وَلَا غِنِي فِيَما يَفْنَى

مَّ عَالَ مَالِكُ بْنُ أَ نَسِ: رَكِبَ مَلِكُ يَوْمًا فِي زِي عَظِيمٍ فَلَشَرَّفَ لَهُ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَفُواً جَتَّى مَرَّ بِرَجُلِ يَعْمَلُ شَيْئًا مَكَبًا عَلَيْهِ لَا لَهُ النَّاسِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ أَفُواً جَتَّى مَرَّ بِرَجُلِ يَعْمَلُ شَيْئًا مَكَبًا عَلَيْهِ لَا يَعْمَلُ شَيْئًا مَكَبًا عَلَيْهِ لَا يَعْمَلُ شَيْئًا مَكَبًا عَلَيْهِ لَا يَعْمَلُ النَّاسِ يَنْظُرُونَ إِلَيْ إِلَّا أَنْتَ . فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِي رَأَيْتُ مَلِكًا مِشْلَكَ وَكَانَ يَنْظُرُونَ إِلَيْ إِلَيْ اللَّ الْمَنْ اللَّهُ عَلَى جَانِيهِ فِي يَوْم وَاحِد . وَكُنّا نَعْرِفُهُمَا فِي الدُّنْيَا بِأَجْسَادِهِمَا مُثَمَّ كُنّا نَعْرِفُهُمَا فِي الدُّنْيَا بِأَجْسَادِهِمَا مُثَمَّ كَنَا نَعْرِفُهُمَا بِقَالَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَتَرَكُمُ اللَّهُ مَا فَلَمْ أَعْرِفُ وَكُنّا نَعْرِفُهُمَا فِي الدُّنْيَا بِأَجْسَادِهِمَا مَثْمَ اللَّهُ مَا يَعْرِفُهُمَا فِي الدُّنْيَا بِأَجْسَادِهِمَا مَثْمَ اللَّهُ مَا يَعْرِفُهُمَا فِي الدُّنْيَا بِأَجْسَادِهِمَا وَكُنَّا فَا مُعْرَفِهُمَا فِي الدُّنْيَا بِأَجْسَادِهِمَا مَثَمَ اللَّهُ فَلَى عَلَى وَتَرَكُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى وَرَاكُمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَتَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَتَرَكُمُ اللَّهُ عَلَى وَتَرَكُمُ اللَّهُ مَلَى وَتَرَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَتَرَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّه

وَحَقِّكَ لَوْ كَشَفْتَ ٱلتَّرْبَ عَنْهُمْ لَمَا عُرِفَ ٱلْغَنِيُّ مِنَ ٱلْفَقِيرِ وَلَا مَنْ كَانَ مِلْبَسُ ثَوْبَ شَعْرٍ وَلَا ٱلْبَدَنُ ٱلْمُنَعَّمُ بِٱلْحَرِيرِ قَالَ ٱلتَّمَامِيُّ:

وَإِنَّا لَفِي ٱلدُّنْيَا كُرِّكْ ِ سَفِينَةٍ فَظَنُّ وُفُوفًا وَٱلزَّمَانُ بِنَا يَجْرِي وَقَالَ آخَرُ:

لَاتَخْدَعَنَّكَ بَعْدَ طُولِ تَجَادِبٍ دُنْيَا تَغْزُ بِوَصْلِهَا وَسَتَقْطَعُ

أَحْلَامُ تَوْمٍ أَوْ كَظِلَّ ذَا ئِلَ إِنَّ ٱللَّيِبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ الْحَلَامُ تَوْمٍ أَوْ كَظِلَّ ذَا ئِلَ إِنَّ ٱللَّيِبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ اللَّهِ وَمَسَّ أَظْيَبَ طِيبِهِ وَمَسَّ أَظْيَبَ طِيبِهِ وَمَسَّ أَظْيَبَ طِيبِهِ وَنَظَرَ فِي مِرْآةٍ فَأَعْجَبُهُ نَفْشُهُ وَقَالَ : أَنَا ٱللَّكُ ٱلشَّابُ . وَخَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَقَالَ جَارِيتِهِ : كَيْفَ تَرَيْنَ . فَقَالَتْ :

ٱلجُمْعَةِ وَقَالَ لِجَارِيتِهِ : كَيْفَ تَرَيْنَ . فَقَالَت :

أَنْتَ نِعْمَ ٱلْمَتَاعُ لَوْ كُنْتَ تَبْقَى غَيْرَ أَنْ لَا بَقَاءَ لِلإِنْسَانِ
لَيْسَ فِيمَا بَدَا لِنَا مِنْكَ عَيْثُ عَابَهُ ٱلنَّاسُ غَيْرَ أَنْ لَا بَقَاءُ لِلإِنْسَانِ فَانِ
فَاعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَصَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ وَصَوْتُهُ يُسْمَعُ آخِرَ ٱلْسَعِدِ .
فَعَلَى وَرَجِعَ فَلَمْ تَدُرْ عَلَيْهِ ٱلْجُمْعَةُ ٱلْأَخْرَى إِلَّا وَهُو فِي قَبْرِهِ
فَصَلَى وَرَجِعَ فَلَمْ تَدُرْ عَلَيْهِ ٱلْجُمْعَةُ ٱلْأَخْرَى إِلَّا وَهُو فِي قَبْرِهِ
فَصَلَى وَرَجِعَ فَلَمْ تَدُرْ عَلَيْهِ ٱلْجُمْعَةُ ٱلْأَخْرَى إِلَّا وَهُو فِي قَبْرِهِ
فَصَلَى وَرَجِعَ فَلَمْ تَدُرْ عَلَيْهِ ٱلْجُمْعَةُ ٱلْأَخْرَى إِلَّا وَهُو فِي قَبْرِهِ
فَصَلَى وَرَجِعَ فَلَمْ تَدُرْ عَلَيْهِ ٱلْجُمْعَةُ ٱلْأَخْرَى إِلَّا وَهُو فِي قَبْرِهِ
فَلَا وَمُو فِي قَنْهُ مِنْ بَعْدِهِ بِاللَّقَالَ فِي جَوَانِكِ فَ فَصَاحَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْوَيْلِ وَٱلْمَرَبِ
فَطَارَتْ عُقَالُ ٱلنَّذَى فِي جَوَانِكِ فَ فَصَاحَ مِنْ بَعْدِهِ بِالْوَيْلِ وَٱلْمَرَبِ
عَمَّالُ اللَّهُ وَكُنْ طَالِيًا لِلاَزْقَ فِي جَوَانِكِ فَي فَلَا وَرَبِّكَ مَا ٱلْأَذَنَ آلَ مُ الْمَرْقِ لَا وَالْمَلَالِ اللهِ الْمَالِيلُ اللَّهُ وَيَ فَي مَا لَهُ مَا لَا لَا لَا لَا قَالَ فَي جَوَانِكِ فَى فَلَا وَرَبِكَ مَا ٱلْأَرْزُونَ الْوَالِمُ لِلْمَالِكُونَ وَعَلَا لَا اللَّهُ وَقَالَ مَا الْمُؤْذَ وَاقَ الْمُؤْرِفِ وَالْمَالَ مَا اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَالِكُونَ وَالْمَالَالُو اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْ

إِعَلْ وَكُنْ طَالِبًا لِلرِّزْقِ فِي دَعَةٍ فَلَا وَرَبِّكَ مَا ٱلْأَرْزَاقُ بِٱلطَّلَبِ
وَأَنْشَدَأَ يْضًا:

أَيُّهُا ٱلرَّافِعُ ٱلْبِنَا ﴿ رُوَيْدًا لَنْ تَذُودَ ٱلْمُنُونَ عَنْكَ ٱلْمَانِي
انَّ هُ ذَا ٱلْنَا مَنْ مَا وَتَفْفَى كُلُّ شَوْءً أَنْ مَنَ ٱلْأَذَانِ

إِنَّ هَٰ ذَا الْبِنَا ۚ يَبْقَى وَتَفْنَى كُلُّ شَيْءٍ أَبْقَى مِنَ ٱلْإِنْسَانِ قَالَ بَعْضُ ٱلْخُصَاء : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلْأَيَّامَ تَطْوَى . وَٱلأَعْمَارَ تَفْنَى . وَٱلْأَعْمَارَ تَفْنَى . وَٱلْأَبْدَانَ فِي ٱلثَّرَى تَبْلَى . وَإِنَّ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَادَ يَتَرَاكَضَانِ تَرَاكُضَ تَفْنَى . وَٱلْأَبْدَيدِ . فَيُخْلِقَانِ كُلَّ جَدِيدٍ . (للطرطوشي) . البَهريدِ . يُيقرَّ بَانِ كُلَّ بَعِيدٍ . وَيُخْلِقَانِ كُلَّ جَدِيدٍ . (للطرطوشي) .

قَالَ حَكِيمٌ : وَجَدتُ مَثَلَ ٱلدُّنْيَا وَٱلمُّفْرُورِ بِٱلدُّنْيَا ٱلْمُمْلُوءَةِ آفَاتٍ مَشَلَ رَجُلِ أَلْجَأَهُ خَوْفٌ إِلَى بِنْرِ تَدَلَّى فِيهَا وَتَعَلَّقَ بِغُصْنَيْنِ نَابَيْنِ عَلَى شَفِيرِ ٱلْبِئْرِ . وَوَقَعَتْ رِجْلَاهُ عَلَى شَيْءٍ فَمَدُّهُمَا فَنَظَرَ قَإِذَا بِحَيَّاتٍ أَرْبَعٍ قَدْ أَطْلَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ مِنْ جُجُورِهِنَّ • وَنَظَرَ إِلَى أَسْفَل ٱلْبُس فَإِذَا بِثُعْبَانٍ فَاغِرِ فَاهُ نَحْوَهُ ۚ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى ٱلْغُصْنِ ٱلَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ فَإِذَا فِي أَصْلِهِ جُرَذَانِ أَبْيَضُ وَأَسْوَدُ يَقْرِضَانِ ٱلْفُصْنَ دَائِبَيْن لَا يَفْتُرَانِ . فَيْنَهَا هُوَ مُهْتَمَّ بِنَفْسِهِ ٱ بْبِغَاءَ ٱلْحِيـلَةِ فِي نَجَاتِهِ إِذْ نَظَرَ فَإِذَا بَجَانِبٍ مِنْهُ جَعْرُ نَحْلِ قَدْ وَضَعْنَ شَيْئًا مِنْ عَسَلِ فَتَطَاعَمَ مِنْهُ فَوَجَدَ حَلَاوَتُهُ • فَشَغَلَتْهُ عَنِ ٱلْفِكْرِ فِي أَمْرِهِ وَٱلْتَمَاسِ ٱلنَّجَاةِ لِنَفْسَهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ رِجْلَيْهِ فَوْقَ أَرْبَعِ حَيَّاتٍ لَا يَدْرِي مَنْ تُسَاوِرُهُ مِنْهُنَّ وَأَنَّ ٱلْجُرَذَيْنِ دَائِبَانِ فِي فَرْضِ ٱلْهُصْنِ ٱلَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ وَأَنَّهُمَا إِذَا أَوْقَعَاهُ وَقَعَ فِي لَمُوَاتِ ٱلتَّنين وَلَمْ يَزَلْ لَاهِيًا غَافِلًا حَتَّى هَلَكَ. قَالَ ٱلْحَكِيمُ: فَشَبَّهْتُ ٱلدُّنْيَا ٱلْمَلْوَةَ آَفَاتٍ وَشُرُورًا وَمَخَاوِفَ بِٱلبِّمْرِ . وَشَبَّهْتُ ٱلْحَيَّاتِٱلْأَرْبَعَ بِٱلْأَخْلَاطِ ٱلْأَرْبَمِ ٱلَّتِي فِي جَسَدِ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱلْمِرَّقَيْنِ وَٱلْبَـلَّغَمِ وَٱلدَّمِ • وَشَهِّتُ ٱلْغُصْنَ ٱلَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ بِٱلْحَيَاةِ . وَشَهَّتُ ٱلْجُرَذَيْنُ ٱلْأَبْيَضَ وَٱلْأَسْوَدَ ٱللَّذَيْنِ يَقْرَضَانِ ٱلْغُصْنَ دَائِبَيْنِ لَا يَفْنَرَانِ بِٱللَّيْـل وَٱلنَّهَادِ وَدَوَرَانَهُمَا فِي إِفْنَاءِ ٱلْأَيَّامِ وَٱلْآجَالِ . وَشَبَّهْتُ ٱلثُّعْبَانَ ٱلْقَاغِرَ فَاهُ بِٱلْمُوتِ ٱلَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ • وَشَبَّهْتُ ٱلْعَسَلَةَ ٱلَّتِي تَطَاعَهَا بِٱلَّذِي يَرَى ٱلْإِنْسَانُ وَيَسْمَمُ وَمَلْبَسُ فَيُلْهِيهِ ذَالِكَ عَنْ عَاقِبَةٍ أَمْرِهِ (لابن عيدرتهِ) ٣٦ جَاذَبَ رَجُلْ مِنْ كِنَانَةَ أَبَا ٱلْعَتَاهِيَةِ فِي شَيْءٍ فَفَخَرَ عَلَيْهِ ٱلْكِنَانِيُّ وَٱسْتَطَالَ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ :

دَعْنِيَ مِنْ أَذِكُرِ أَبِ وَجَدِ وَنَسَبُ يُعْلِيكَ سُورَ ٱلْخُدِ مَا ٱلْغُذُرُ إِلَّا فِي ٱلتَّقَ وَٱلزَّهْدِ وَطَاعَةٍ تُعْطِي جِنَانَ ٱلْخُلْدِ مَا ٱلْغُذُرُ إِلَّا فِي ٱلتَّقَ وَٱلزَّهْدِ وَطَاعَةٍ تُعْطِي جِنَانَ ٱلْأَلْدِ مَا ٱلْغُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلِكُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّامِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْل

٣٧ قَالَ غَانِمُ ٱلْوَرَّاقُ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي نُوَاسٍ قَبْلَ وَفَا تِهِ بِيَوْمٍ فَقَالَ اَكْتُكُ: فَقَالَ لَى: أَمْعَكَ أَلْوَاحُكَ . فَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ ٱكْتُكْ:

دَبَّ فِيَّ ٱلسَّقَامُ سُفَلًا وَعُلُوا وَأَرَافِي أَمُوتُ عُضُوا فَعُضُوا لَيْسَ تَصْنِي عِرِّهَا فِي جُرْوَا لَيْسَ تَصْنِي عِرِّهَا فِي جُرْوَا دَهَبَتْ حِدَّتِي بِطَاعَة نَفْسِي وَتَذَكَّرْتُ طَاعَة أَللهِ نِضُوا دَهَبَتْ حَدَّتِي بِطَاعَة نَفْسِي وَتَذَكَّرْتُ طَاعَة أَللهِ نِضُوا لَمُفْتَ نَفْسِي عَلَى لَيَالٍ وَأَيَّا مِ تَجَاوَزُتُهُنَّ لَعْبًا وَلَهُوا لَمُفْتَ نَفْسِي عَلَى لَيَالٍ وَأَيَّا مِ تَجَاوَزُتُهُنَّ لَعْبًا وَلَهُوا قَدُد أَسَأْنَا كُلَّ ٱلْإِسَاءَةِ فَأَلَّلَهُم صَفْحًا عَنَّا وَعَفْرًا وَعَفُوا قَدْ أَسَأْنَا كُلَّ ٱلْإِسَاءَةِ فَأَلَّهُم صَفْحًا عَنَّا وَعَفْرًا وَعَفُوا (للشريشي)

#### نوائب الدهر

٣٨ أَا نَرَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ ٱلْحِيرَةَ قِيلَ لَهُ: هَمُنَا عَجُوزٌ مِنْ بَنَاتِ ٱلْمُؤُوكِ يُنْقَالُ لَهَا ٱلْحُرُقَةُ بِنْتُ ٱلنَّعْمَانِ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ • وَكَانَتْ مِنْ أَجَلِّ عَقَائِلَ ٱلْعَرَبِ • وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى بِيعَتِهَا نَشَرَتْ عَلَيْهَا أَلْفَ قَطِيفَةٍ خَرِّ وَدِيبَاجٍ وَمَعَهَا أَلْفُ وَصِيفٍ • فَأَدْسَلَ إِلَيْهَا سَعْدُ فَجَاءَتْ كَالَشَقَ خَرِّ وَدِيبَاجٍ وَمَعَهَا أَلْفُ وَصِيفٍ • فَأَدْسَلَ إِلَيْهَا سَعْدُ فَجَاءَتْ كَالْشَقْ إِلَيْهَا سَعْدُ فَجَاءَتْ كَالَشَقْ إِلَيْهَا سَعْدُ فَكِنَا مُلُوكَ هَذَا ٱلْمِصْرَ قَبْلَكَ • يُجْبَى

إِلَيْنَا خَرَاجُهُ وَيُطِيعُنَا أَهْلُهُ مُدَّةً مِنَ ٱلْمُدَدِ . حَتَّى صَاحَ بِنَاصَائِحُ ٱلدَّهْرِ فَشَتَّتَ مَلَاً نَا وَٱلدَّهْرُ ذُو نَوَائِبَ وَصُرُوفٍ ، فَلَو رَأَ يْتَنَا فِي أَيَّامِنَا لَأَدْعِدَتْ فَرَائِضُكَ فَرَقًامِنًا . فَقَالَ لَهَا سَعْدٌ : مَا أَنْعَمُ مَا تَنَعَمْنُمْ بِهِ . فَالَّاتَ : سَعَةُ ٱلدُّنْيَا عَلَيْنَا وَكَثْرَةُ ٱلأَصْوَاتِ إِذَا دَعَوْنَا . ثُمَّ أَنْشَأَتْ تَقُهُ لُ :

وَبَيْنَا نَسُوسُ ٱلنَّاسَ وَٱلْأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سُوقَةٌ لَيْسَ نُنْصَفُ فَتَمَا لَدُنْنَا لَلْ يَدُومُ نَعْيُمَا تَقَلَّبُ تَارَاتٍ بِنَا وَتَصَرَّفُ فَتَا لَدُنْنَا لَلْا يَدُومُ نَعْيُمَا تَقَلَّبُ تَارَاتٍ بِنَا وَتَصَرَّفُ ثُمَّ قَالَتُ : يَا سَعْدُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ بَيْتٍ بِخَيْرٍ إِلَّا وَٱلدَّهُرُ نَعْقَبُهُمْ خَمْرَةً قَالَتُ : يَا سَعْدُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَهْلُ بَيْتٍ بِخَيْرٍ إِلَّا وَٱلدَّهُرُ نَعْقَبُهُمْ خَمْرَةً حَتَى يَأْتِي أَمْرُ ٱللهِ عَلَى ٱلْهَرِيقَيْنِ مَ فَأَكُرَبَهَا سَعْدُ وَأَمَرَ بِرَدِّهَا خَمْرَةً حَتَى يَأْتِي أَمْرُ ٱللهِ عَلَى ٱلْهَرِيقَيْنِ مَ فَأَكُرَبَهَا سَعْدُ وَأَمَرَ بِرَدِّهَا خَمْرَةً عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا

قَالَ بَعْضُهُمْ:

ُيمَانِدُنِيَ دَهْرِي كَأَنِّي عَدُونُهُ وَفِي كُلِّ يَوْمِ بِٱلْكَرِيهَـةِ يَلْقَانِي وَإِنْ رُمْتُخَيْرًا حَاءَدَهْرِي سِنِدِهِ وَإِنْ يَصْفُ لِي يَوْمًا تَكَدَّرَ فِي ٱلثَّانِي ٣٩ قَالَ ٱنْ ٱلْمُعَرِّ:

يَا دهرُ وَنِحَكَ قَدْ أَكْثَرْتَ فَجْعَاتِي شَفَاتَ أَيَّامَ دَهْرِي بِٱلْمُصِيبَاتِ
مَلَاْتَ أَلْحَاظَ عَنْنِي كُلَّهَا مُزْنًا فَأَيْنَ لَمُّوِي وَأَحْبَابِي وَلَدَّاتِي
مَلَاْتَ أَلْحَاظَ عَنْنِي كَذَمًا لِلزَّمَانِ فَمَا أَقَلَّ فِي هٰذِهِ ٱلدُّنْيَا مَلَدَّاتِي
قَالَ غَيْرُهُ:

أَلَا إِنَّا ٱلدُّنْيَا كَظُلِّ سَعَابَةٍ أَظَلَّتْكَ يَوْمًا ثُمَّ عَنْكَ ٱضْعَالَّتِ

فَلَا تَكُ فَرْحَانًا بِهَا حِينَ أَقْبَلَتْ وَلَا تَكُ جَرْعَانًا بِهَا حِينَ وَلَّتِ وَقَالَ آخِرُ:

عَرِينُ مِنَ ٱلشَّبَابِ وَكُنْتُ غَصْنًا كَمَا يَعْرَى مِنَ ٱلْوَرَقِ ٱلْقَضِيبُ وَنُخْتُ عَلَى ٱلشَّبَابِ بِدَمْعِ عَيْنِي فَمَا نَفَعَ ٱلْبُكَا \* وَلَا ٱلنَّحِيبُ فَيَا لَيْتَ ٱلشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا فَأُخْبِرَهُ يَمَا فَعَلَ ٱلْمَشِيبُ وَأَنْشَدَ آخَرُ :

مَا ٱلنَّاسُ إِلَّا مَعَ ٱلدُّنْيَا وَصَاحِبِهَا فَكَيْفَمَا ٱنْقَلَبَتْ يَوْمًا بِهِ ٱنْقَلَبُوا يُعَظِّمُونَ أَخَا ٱلدُّنْيَا فَإِنْ وَثَبَتْ عَلَيْهِ يَوْمًا بِمَا لَا يَشْتَهِي وَتَبُوا ٤٠ قَالَ ذُو ٱلْكُلَاحِ ٱلْحِمْيَرِيُّ فِي ٱلدُّنْيَا :

إِنْ صَفَاعَيْسُ أُمْرِئَ فِي ضَعْمِهَا جَرَّعَتْ مُمْسِيًا كَأْسَ ٱلرَّدَى وَلَقَدْ كُنْتُ إِذَا مَا قِيلَ مَنْ أَنْعَمُ ٱلْعَالَمَ عَيْشًا قِيلَ ذَا قَالَ أَبُوبَكُمُ ٱلْأَرَّجَانِيُ :

يَقْصِدُ أَهْلَ ٱلْفَضْلِ دُونَ ٱلْوَدَى مَصَائِبُ ٱلدُّنْيَا وَآفَاتُهَا صَالَاً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ صَالطَّيْرِ لَا يُخْبَسُ مِنْ بَيْنِهَا إِلَّا ٱلَّتِي تُطْرِبُ أَضُواتُهَا كَتَلَ ٱلْنُخْتُرِيُّ إِلَى أَحَدِ أَصْعَابِهِ وَكَانَ مُعْتَقَلًا فِي ٱلسِّعْنِ:

وَمَا هٰذِهِ ٱلْأَيَّامُ ۚ إِلَّا مَنَازِلُ ۚ فَمِنْ مَنْزِلِ دَحْبِ إِلَى مَنْزِلِ صَنْكِ وَقَدْ هَذَّبَكَ ٱلنَّائِبُ ٱلْأَرْبِذُ قَبْلِكَ النَّائِبُ وَإِنَّا صَفَاٱلذَّهَ الْإِرْبِيْ قَبْلِكَ النَّالِمُ وَٱلْإِفْكِ أَمَا فِي رَسُولِ ٱللهِ يُوسُفَ أَسُوةٌ لِمِثْلِكَ عَبُوسًا عَلَى ٱلظَّلْمِ وَٱلْإِفْكِ أَمَا فِي رَسُولِ ٱللهِ يُوسُفَ أَسْوَةٌ لِمِثْلِكَ عَبُوسًا عَلَى ٱلظَّلْمِ وَٱلْإِفْكِ أَمَا فِي رَسُولِ ٱللهِ يُوسُفَ أَسْوَةٌ فَآلَ بِهِ ٱلصَّبْرُ ٱلجَمِيلُ إِلَى ٱلْمُلْكُ

قَالَ مُعَمَّدُ بْنُ ٱلْفَصْلِ:

هَانَتِ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱللهِ فَأَعْطَاهَا اللَّامَا فَهُمْ فِيهَا يَعِيشُو نَ وَيَلْخُونَ ٱلْكِرَامَا ذَكَر الموت

٤١ كَانَ فِي بِلَادِ ٱلرُّوم مِمَّا يَلِي أَدْضَ ٱلْأَنْدَلُس رَجُلُ نَصْرَانِيٌّ قَدْ بَلَغَ فِي ٱلتَّخَلِّي مِنْ ٱلدُّنيَا مَبْلِغًا عَظِيًّا • وَاعْتَزَلَ ٱلْخَاْقَ وَكَزمَ قُلَلَ ٱلْجَبَال وَٱلسَّيَاحَةَ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلْفَايَةِ ٱلْقُصْوَى • فَوَرَدَ عَلَى ٱلْمُسْتَعِينِ بْن هُودٍ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ فَاكْرَمَهُ ٱبْنُ هُودٍ • ثُمَّ أَخَذَ بَيَدِهِ وَجَعَلَ يَعْرُضُ عَلَىٰهِ ذَخَارَ مُلُكِهِ وَخَزَانَنَ أَمْوَالِهِ وَمَا حَوَثَهُ مِنَ ٱلْبَيْضَاءِ وَٱلْحَمْرَاءِ وَأَحْجَارِ ٱلْيَافُوتِ وَٱلْجُوَاهِرِ وَأَمْثَالِهَا وَنَفَانِسِ ٱلْأَعْـلَاقِ وَٱلْجُوَادِي وَٱلْحَشَمِ وَٱلْأَجْنَادِ وَٱلْكُرَاعِ وَٱلسِّـلَاحِ • فَأَقَامَ عَلَى ذَٰ لِكَ أَيَّامًا فَلَمَّا ٱنْقَضَىٰ قَالَ لَهُ : كَنْفَ رَأَيْتَ مُلْكِي . قَالَ : رَأَيْتُ مُلْكُكَ وَلَٰكِنَّهُ تُعُوزُكَ فِيهِ خَصْلَةُ إِنْ أَنْتَ قَدَرْتَ عَلَيْهَا تَمَّ ٱنْتِظَامُ مُلْكِكَ . وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهَا فَهٰذَا ٱلْمُلْكُ شِبْهُ لَا شَيْءٍ • قَالَ ٰ: وَمَا هِيَ ٱخْصَلَةُ • قَالَ : تَمْهُ لَ فَتَصْنَعُ غِطَا ۗ عَظِيمًا حَصِينًا قَويًّا وَتَكُونُ مِسَاحَتُهُ قَدْرٌ ٱلْمَادِ • ثُمَّ تُوكِبُهُ عَلَى ٱلْبَلِدِ حَتَّى لَا يَجِدَ مَلَكُ ٱلمُّوتِ مَدْخَلًا إِلَيْكَ. فَقَالَ ٱلْمُسْتَعِينُ: سُنْجَانَ ٱللَّهِ أَوَ يَقْدِرُ ٱلْبَشَرُ عَلَى مِثْلَ هٰذَا ۚ فَقَالَ ٱلْعِلْجُ : يَا هٰذَا أَفَتَفْتَخُرُ بَأْمْرِ تَنْتُوْ كُهُ غَدًا. وَمِثَالُ مَنْ يَفْتَخِرُ بِمَا يَفْنَى كَمَنْ يَفْتَخِرُ بِمَا يَرَاهُ في (سراج الملوك للطرطوشي)

٤٢ قَالَ ٱلْمُتَنِّينِ :

خُنُ بَنُو آَلُوْتَى فَمَا بَالْنَا نَمَافُ مَا لَا بُدَّ مِنْ شُرْبِهِ يَوْتُ رَاعِي ٱلضَّأْنِ فِي جَهْلِهِ مِيتَةً جَالِينُوسَ فِي طِبِّهِ قَالَ أَنُو ٱلْعَنَاهِيَةِ:

وَأَرَى ٱلطَّيِبَ بِطِبِ وَدَوَائِ لَا يَسْتَطِيعُ دِفَاعَ مَكُوهٍ أَتَى مَا لِلطَّيِبِ بَمُوتُ بِالدَّاءِ ٱلَّذِي قَدْ كَانَ يُبْرِئُ مِنْهُ فِيَا قَدْ مَضَى مَا لِلطَّيِبِ بَمُوتُ بِالدَّاءِ ٱلَّذِي خَلَبَ ٱلدَّوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَنِ ٱشْتَرَى ذَهَبَ ٱلْمُدَاوِي وَٱلْمُدَاوَى وَٱلَّذِي خَلَبَ ٱلدَّوَاءَ وَبَاعَهُ وَمَنِ اَشْتَرَى فَهَبَ الْمُدُودِ:

قَالَ ابْنُ ٱلْهَرَى قَ تَذَاكَمَ ٱلْأَحِيَّةَ فِي ٱلْشُهُودِ:

صَمَّتُ لَنَا آرَامُنَا الْآرَامَ الْكَالَّةُ وَالْكَالَّةُ الْكَالَّةُ الْكَالَّةُ الْكَالَّةُ مَنَامَا يَا وَاقِفِينَ عَلَى الْقُبُودِ تَعَجَّبُوا مِنْ قَانِمِينَ كَيْفَ صَادُوا نِيَامَا تَحْتَ اللَّرَّابِ مُوسِدِينَ آكُفَهُمْ قَدْ عَايَنُوا الْحَسَنَاتِ وَالْآثَامَا لَا يُوقَظُونَ فَيُغْبِرُونَ عَا رَأُوا لَا نُبَدَّ مِنْ يَوْمٍ يَكُونُ قِيَامَا وُجِدَ عَلَى قَبْر:
وُجِدَ عَلَى قَبْر:

قِتْ وَاعْتَبِرْ يَامَنْ تَرَى قَبْرِي وَمَا بِيَ قَدْ جَرَى بَالْأَمْسِ كُنتُ نَظِيرَكُمْ وَالْيَوْمَ أَبْرَانِي الْبَرَى فَلْ أَنْهِ الْمَرَى قُلْ رَبَّا أَلْطِفْ بِنَا وَادْحَمْ عِظَامًا فِي النَّرَى قَالَ أَبُو الْعَنَاهِيَةِ:

تَعَـلَقْتَ بِآمَالِ طِوَالٍ أَيِّ آمَالِ وَأَقْبَلْتَ عَلَى ٱلدُّنْيَا فَلِعًا أَيَّ إِقْبَالِ أَيا هُدَا تَجَهَّزُ لِفِرَاقِ الأَهْلِ وَالْمَالِ وَلَا بُدَّ مِنَ اللَّوْتِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْحَالِ ٤٣ قَالَ الْأَضْمَعِيُّ: صَنَعَ الرَّشيدُ طَعَامًا وَزُخْرَفَ مَجَالِسَهُ وَأَحْضَرَ أَبَا الْعَتَاهِيَةِ وَقَالَ لَهُ: صِفْ لَنَا مَا نَحَنُ فِيهِ مِنْ نَعِيمٍ هِذِهِ الدُّنيَا. فَقَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:

عِشْ مَا بَدَا لَكَ سَالِيًا فِي ظِلِّ شَاهِقَةِ ٱلْقُصُورِ فَقَالَ أَلَّ شَيدُ: أَحْسَنْتَ ثُمَّ مَاذَا . فَقَالَ :

يُسْعَى عَلَيْكَ عِمَا أَشْتَهَيْتَ لَدَى ٱلرَّوَاحِ أَوِ ٱلْبُكُودِ

فَقَالَ: حَسَنْ ثُمَّ مَاذَا • فَقَالَ:

فَإِذَا ٱلنَّفُوسُ تَقَعْقَمَتْ فِي ظِلَّ حَشْرَجَةِ ٱلصُّدُورِ فَهُنَاكَ تَعْلَمُ مُوقِنًا مَا كُنْتَ إِلَّا فِي نُحُرُورِ فَبَكَى ٱلرَّشِيدُ ، فَقَالَ ٱلْفَضْلُ بْنُ يَحْتَى : بَعَثَ إِلَيْكَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

وَجَبِي ﴿ وَسِيدٌ وَ فَقَالَ ٱلرَّشِيدُ ۚ . دَعْهُ فَإِنَّهُ رَآنًا فِي عَمَّى فَكَرِهَ أَنْ يَزِيدَنَا لِلْسِرَّهُ فَحَزَنْتَهُ . فَقَالَ ٱلرَّشِيدُ . دَعْهُ فَإِنَّهُ رَآنًا فِي عَمَّى فَكَرِهَ أَنْ يَزِيدَنَا .... ( الله: م )

هُ (للفخري)

٤٤ أَنْشَدَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةِ :

أَلَوْتُ بَيْنَ ٱلْخَلْقِ مُشْتَركُ لَا سُوقَةٌ يَبْقَى وَلَا مَلِكُ مَا ضَرَّ أَضْعَابَ ٱلْقَلِيلِ وَمَا أَعْنَى عَنِ ٱلْأَمْلَاكِ مَا مَلَكُوا وَقَالَ أَنْضًا:

لَاتَأْمَنِ ٱلْمَوْتَ فِي طَرْفٍ وَلَانَفَسِ إِذَا تَسَتَّرْتَ بِٱلْأَبْوَابِ وَٱلْحَرَسِ

وَٱعْلَمْ بِأَنَّ سِهَامَ ٱلْمُوْتِ قَاصِدَةُ لِكُلِّ مُدَّرِعٍ مِنَّا وَمُتَّرِسِ وَلَيْهُ دَرُّ مَنْ قَالَ:

أَ تَعْمَى عَنِ ٱلدُّنْيَا وَأَنْتَ بَصِيرُ وَتَجْهَلُ مَا فِيهَا وَأَنْتَ خَبِيرُ وَتَجْهَلُ مَا فِيهَا وَأَنْتَ خَبِيرُ وَتُحْهَلُ مَا فِيهَا وَأَنْتَ خَبِيرُ وَتُصْبِحُ تَبْنِيمًا كَأَنَّكَ خَالِدٌ وَأَنْتَ غَدًا عَمَّا بَيْتَ تَسِيرُ وَتَوْفَعُ فِي ٱلدُّنْيَا بِنِهَ مُفَاخِ وَمَثْوَاكَ بَيْتُ فِي ٱلْشَيْتِينَ قَبُورُ وَدُونَكَ فَأَصْنَعُ كُلَّمَا أَنْتَ صَانِعٌ فَإِنَّ بَيُوتَ ٱلْمَيْتِينَ قَبُورُ وَلَا كَمُن بُنْ عَدُ الْعَزِيزِ:

أَنظُوْ لِنَفْسِكَ يَا مِسْكِينُ فِي مَهَلِ مَا دَامَ يَنْفَعُكَ ٱلتَّفْكِيرُ وَٱلنَّظَرُ فِي مَهَلِ مَا دَامَ يَنْفَعُكَ ٱلتَّفْكِيرُ وَٱلنَّظَرُ فِي مَهَلِ مَا دَامَ يَنْفَعُكَ ٱلتَّفْكِيرُ وَٱلنَّظَرُ فِي مَهَلِ لِللهِ دَرُّكَ مَاذَا تَسْتَرُ ٱلْخُفَرُ فَغْتَبَرُ مُعْتَبَرُ فَفِيهِم لَكَ يَا مُغْتَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ وَفِيهِم لَكَ يَا مُغْتَرُ مُعْتَبَرُ مُعْتَبَرُ وَفِيهِم لَكَ يَا مُغْتَرُ مُعْتَبَرُ وَفِيهِم لَكَ يَا مُغْتَرَثُ مُعْتَبَرُ وَقُولِهُمْ وَفِيهِم لَكَ يَا مُغْتَرُ مُعْتَلِكً مُعْتَلِ

أَصْبَحَ ٱلْقَبْرُ مَضْجَعِي وَمَحَلِي وَمَوْضِعِي صَرَعَنِي الْقُبْرُ مَضْجَعِي صَرَعِي صَرَعِي صَرَعِي صَرَعِي أَنْنَ إِنْهُمْ تَطَلَّعِي أَنْنَ إِلَيْهِمْ تَطَلَّعِي

مُتُ وَحْدِي فَلَمْ يُثُنُّ وَاحِـدُ مِنْهُمُ مَعِي

قَالَ بَدِيمُ ٱلزُّمَان :

إِنَّهَا ۚ أَلدُّنْهَا غُرُورٌ وَلِمَنْ أَصْغَى نَصِيحُ وَلِسَانٌ ٱلدَّهُرِ بِٱلْوَعْظِ لِوَاغِيهِ نَحْنُ لَاهُونَ ۚ وَآجَا لُ ٱلْنَاكَا لَا تُرْيحِ

٤٦ قَالَ رَجُلُ لِأَبِي ٱلدَّرْدَاءِ :مَا لَنَا نَكْرَهُ ٱلمُوتَ . فَقَالَ : لِأَنَّكُم أَخْرَ بْنُمْ آخِرَتَكُمْ وَعَمَّرُنْمَ دُنْيَاكُمْ . فَكَرِهْنُمْ أَنْ تَنْتَقِــلُوا مِنَ ٱلْعُمْرَانِ إِلَى ٱلْخُوَابِ (لبهاء الدين)

مِمَّا وُجِدَ عَلَى قَبْرٍ:

وَسُكَّانُهَا تَحْتَ ٱلنُّرَابِ خُفُوتُ تُنَاجِبكَ أَجْدَاثُ وَهُنَّ سُكُوتُ أَيَا جَامِعَ ٱلدُّنْيَا لِفَــيْرِ بَلاغَةٍ لِمَنْ تَحْمَــعُ ٱلدُّنْيَا وَأَنْتَ تَمُوتُ

تَرْضَى بِدُنْيَاكَ شَيْئًا لَيْسَ نَسُوَاهُ مَا خَالِطَ ٱلدِّينِ بِٱلدُّنْيَا وَمَاطلهَا وَٱلْمَوْتُ نَحُوكَ يَهْوِي فَاتِحًا فَاهُ حَتَّى مَتَى أَنْتَ فِي لَمْوِ وَفِي لَعِبٍ قَالَ آخَرُ:

تَزَوَّدْ مِنَ ٱلدُّنْيَا فَإِنَّكَ رَاحِـلْ وَإِعْلَمْ بِأَنَّ ٱلْمُوْتَ لَا شَكَّ نَاذِلْ

نَعَيُكَ فِي ٱلدُّنْمَا غُرُورٌ وَحَسْرَةٌ ۗ أَلَا إِنَّا ٱلدُّنْيَا كَمَنْزل رَاكِبٍ

وَعَيْشُكَ فِي ٱلدُّنْيَا مُحَالٌ وَبَاطِلُ

أَنَاخَ عَشيًّا وَهُوَ فِي ٱلصُّبْحِ رَاحِلُ

٤٧ وَقَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ:

جَزَى ٱللهُ عَنَّا ٱلْمُوْتَ خَيْرًا فَإِنَّهُ أَبَرُ بِنَا مِنْ كُلِّ مِنَّ وَأَرْأَفُ يُعَبِّلُ تَخْلِيصَ ٱلنَّهُوسِ مِنَ ٱلْأَذَى وَيُدْنِي مِنَ ٱلدَّادِ ٱلِّتِي هِيَ أَشْرَفُ

دَخَلَ ٱلْعُتِيُّ ٱلْمَقَابِرَ فَأَ نَشَأَ يَقُولُ:

سَقَيًّا وَرَعُيًّا لِإِخْوَانِ لَنَا سَلَقُوا أَفْنَاهُمُ حَدَثَانُ ٱلدَّهُرِ وَٱلْأَبَدُ
غُدُّهُمْ صَكُلَّ يَوْمٍ مِنْ بَقِيَّتَنَا وَلَا يَوْوبُ إِلَيْنَا مِنْهُمُ أَحَدُ

٨٤ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِذَا دَخَلَ ٱلْمُقْبَرَةَ قَالَ: ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

يَا أَهْلَ ٱلدَّنَارِ ٱلْمُوحِشَةِ . وَٱلْحَالَ ٱلْمُقْورَةِ . مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ.

يَّا اللهُمَّ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ وَتَجَاوَزْ بِمَفْوِكَ عَنَّا وَعَنْهُمْ . ثُمَّ يَفُولُ: الْحُدُ لِلهِ اللهُمَّ اَغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ وَتَجَاوَزْ بِمَفْوِكَ عَنَّا وَعَنْهُمْ . ثُمَّ يَفُولُ: الْحُدُ لِلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنَا وَأَمْوَاتًا . وَٱلْحَمْدُ لِلهِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا وَأَمْوَاتًا . وَٱلْحَمْدُ لِلهِ اللهِ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ الله

خُلَقَنَا وَ إِلَيْهَا مَعَادُنَا وَعَلَيْهَا مَحْشَرُنَا وَطُوبِي لِمَنْ ذُكَرَ ٱلْمُعَادَ وَعَمِلَ ٱلْحُسَنَاتِ
وَقَنِعَ بِٱلْكُفَافِ وَرَضِيَ عَنِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ (لابن عبدربه)

وَهُ أَلْأَيَّامُ خَمْسَةُ يُوْمُ مَفْقُودُ . وَيَوْمُ مَشْهُودُ . وَيَوْمُ مَوْرُودُ . وَيَوْمُ مَشْهُودُ . وَيَوْمُ مَا فَرَّطْتَ فِيهِ مَنَ الطَّاعَاتِ . وَاللَّوْرُودُ وَاللَّشَهُودُ يُومُكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَتَرَوَّدُ فِيهِ مِنَ الطَّاعَاتِ . وَاللَّوْرُودُ هُو اَلْمُورُودُ هُو اَلْمُودُودُ هُو آخِرُ اللَّهُ مَدُودُ هُو آخِرُ اللَّهُ مِنْ أَيَّامِ اللَّهُ مِنْ أَيَّامِ اللَّهُ مَا فَاهْجَمَّ لَهُ عَانِي عَيْنِكَ . وَاللَّهُ مَدُودُ هُو آخِرُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

جَا فِي ٱلنَّهُ إِنَّهُ النَّاسُ إِنَّا الدُّنيَا دَارُ مَجَازِ وَٱلْآخِرَةُ دَارُ وَالْآخِرَةُ دَارُ وَكَا تَشْكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ وَلَا تَشْكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْدَ مَنْ يَعْلَمُ أَسْرَارَكُمْ وَأَخْرِجُوا مِنَ ٱلدُّنيَا قُلُوبَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ . فَفِيهَا أَخْتُبُرِثُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ (لبها الدين)

وَيَهِ النَّانِ أَخْيَنْهَا بِتَكْرَادِ الْعِلْمِ وَمُطَالَعَةِ الْكُنْبِ وَخَرَّمْتَ عَلَى فَضِكَ النَّوْمَ وَكَانَ أَلْبَاعِثُ فِيهِ وَفَإِنْ كَانَ نَيَّنَكَ غَرَضَ النَّوْمَ وَلَمُ النَّوْمَ وَكَانَ الْبَاعِثُ فِيهِ وَفَإِنْ كَانَ نَيَّنَكَ غَرَضَ الدُّنَيَا وَجَذْبَ خُطَامِهَا وَتَحْصِيلَ مَنَاصِبِهَا وَالْلَاهَاةَ عَلَى الْأَقْرَانِ وَالْأَمْنَالِ فَوَيْلُ لَكَ ثُمَّ وَيْلُ لَكَ وَإِنْ كَانَ فَصَدُكَ فِيهِ تَهْذِيبَ وَالْأَمْنَالِ فَوَيْلُ لَكَ ثُمَّ وَيْلُ لَكَ وَإِنْ كَانَ فَصَدُكَ فِيهِ تَهْذِيبَ أَخْلَاقِكَ وَكَدْرَ النَّفُسِ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَهَرُ ٱلْعُيُونِ لِغَيْرِ وَجْهِكَ ضَائِعٌ وَبُكَا وُهُنَّ لِغَيْرِ فَقْدِكَ بَاطِلُ (ایها الولد للغزالي)

وَكَانَ آخِرُ مَا قَالَهُ ذُو ٱلرُّمَّةِ :

يَارَبِّ قَدْ أَشْرَفَتْ نَفْسِي وَقَدْ عَلِمَتْ

عِلْمَا يَقِينًا لَقَـدْ أَحْصَيْتَ آثَادِي يَا مُخْرِجَ ٱلرُّوحِ مِنْ جِسْمِي إِذَا ٱخْتُضِرَتْ

ُ وَفَادِجَ ٱلْكَرْبِ ذَخْرِهِي عَنِ ٱلنَّادِ في الذف

في الخوف

شُيْلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنِ ٱلْخَائِفِينَ لِللهِ . فَقَالَ : هُمُ ٱلَّذِينَ صَدَّفُوا

أَللّهَ فِي عَخَافَة وَعِيدِهِ • قُلُوبُهُمْ بِأُخُوفِ قَرِحَة وَأَعَنْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِم بَاكِيّة • وَدُمُوعُهُمْ عَلَى خُدُودِهِمْ جَارِيَة • يَقُولُونَ كَيْفُونَ فَيْ نَفْرَحُ وَٱلْمَوْتُ مِنْ وَرَائِنَا • وَٱلْقُبُورُ مِنْ أَمَامِنَا • وَٱلْقِيامَة مُوعِدُنَا • وَعَلَى جَهَمَّمَ طريقنا • وَبَيْنَ يَدَيْ رَبِّنَا مَوْقَفْنَا • وَقَالَ عَلِي فَنَا اللّهِ اللّهِ العَيْلِصِينَ طريقنا • وَبَيْنَ بَدَيْ رَبِّنَا مَوْقَفْنَا • وَقَالَ عَلِي فَنَا اللّهِ العَيْلِصِينَ مَا مُونَة • وَقُلُوبُهُمْ عَوْرُونَة • وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَة • وَحَوالِجُهُمْ خَفِيفَة • مَا مُؤَنَّهُ • وَحَوالِجُهُمْ خَفِيفَة • مَا أَمُونَة • وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَة • وَحَوالِجُهُمْ خَفِيفَة • مَا مُؤَنَّة وَقُلُوبُهُمْ عَوْرُونَة • وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَة • وَالْحَهُمْ خَفِيفَة • وَالْمُؤَنَّة وَقُلُوبُهُمْ خَفِيفَة • وَالْمُؤَنِّ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَالْمُؤَنِّ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا النّوابَ وَلَمْ يَعْمَلُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَيْهِ وَالْمُؤَنِّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ وَلَمْ يَعْفَلُهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْلُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ وَلَوْلَ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَقُونَا وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ

## في التوبة

٥٢ لَّا حَضَرَتْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَفَاةُ قَالَ : أَلَّاهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْ تَنِي فَقَصَّرْتُ و وَنَهَيْتِي فَعَصَيْتُ و وَأَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَأَفْضَلْتَ . فَإِنْ عَفَوْتَ فَقَدْ مَنَتْ . وَإِنْ عَاقَبْتَ . فَمَا ظَلَمْتَ
 مَنَنْتَ . وَإِنْ عَاقَبْتَ . فَمَا ظَلَمْتَ

قَالَ بَعْضُهُمْ :

إِنَّكَ فِي دَارِ لَهَا مُدَّةٌ يُقْبَلُ فِيهَا عَمَلُ ٱلْعَامِلِ أَمَا تَرَى ٱلْمُوتَ نَحِيطًا بِهَا يَقْطَعُ فِيهَا أَمَلَ ٱلْآمِلِ فَعَيِّلُ ٱلذَّنْ بَيَا تَشْتَهِي وَتَأْمُلُ ٱلتَّوْبَةَ مِنْ قَابِلِ وَٱلْمُوْتُ يَأْثِي بَعْدَ ذَا غَفْلَةً مَاذَا يِفِعْلِ ٱلْخَازِمِ ٱلْعَاقِلِ قَالَ لَقْمَانُ لِا بْنِهِ : يَا بُنِيَ ٱجْعَلْ خَطَايَاكَ بَيْنَ عَيْنَكَ إِلَى آنْ

تُّمُوتَ . وَأَمَّا حَسَنَا أَتُكَ فَأَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَحْصَاهَا مَنْ لَا يُنسَاهَا ٥٣ حَكِيَ أَنَّهُ حَاكَ بَعْضُ ٱلْعَارِفِينَ قُوْمًا وَتَأَنَّقَ فِي صَنْعَتُه • فَلَمَّا مَاعَهُ رُدَّ عَلَّيْهِ بِمُنُوبٍ فِيهِ فَيَكِي ﴿ فَقَالَ ٱلْمُشْتَرِي : يَا هَٰذَا لَا تَبْكِ فَقَدْ رَضِيتُ بِهِ • فَقَالَ : مَا بُكَانِي لَذَلِكَ بَلْ لِأَنِّي مَا لَغْتُ فِي صَنْعَته وَتَأَ نَقْتُ فِيهِ جُهْدِي فَرُدَّ عَلَىَّ بِعُيُوبٍ كَا نَتْ خَفِيَّةً عَلَىَّ. فَأَخَافُ أَنْ يُرَدَّ عَلَى َّعَمِّلِي ٱلَّذِي أَنَا عَمِلْتُهُ مُنذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً (لبها والدين) ٥٤ إِشْهَمْ مِنِّي كَلَامًا تَفَكَّرُ فِيهِ حَتَّى تَجِدَ خَلَاصًا . لَوْ أَنَّكَ أَخْبَرْتَ أَنَّ ٱلسَّلْطَانَ بَعْدَ ٱلْأَسْبُوعِ يَجِيلُكَ زَائِرًا فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ فِي تِلْكَ ٱلْمُدَّةِ لَا تَشْتَعَلُ إِلَّا بِإِصْلَاحِ مَا عَلِمْتَ أَنَّ نَظَرَ ٱلسُّلْطَانِ سَيَقَعُ عَلَيْهِ مِنَ الثَّيَابِ وَٱلْبَدَنِ وَٱلدَّارِ وَٱلْفرَاشِ وَغَيْرِهَا . وَٱلْآنَ تَفَكُّرْ إِلَى مَا أَشَرْتُ بِهِ فَإِنَّكَ فَهِمْ ذَكَىٌّ وَٱلْكَلَامُ ٱلْفَرْدُ يَكْفِى ٱلْكَيْسَ وَٱلْعَــَاقِلُ تَكْفِيهِ ٱلْإِشَارَةُ . إِنَّ ٱللهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَّرَكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى فُلُوبِكُمْ وَنِيَّا يَكُمْ (ايها الولدللغزالي) ٥٥ مِنْ خُطَبِ عَلِيّ بِن ِ أَبِي طَالِبٍ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لَا تَكُونُوا مِمَّرْ، خَدَعَتْهُ ٱلدُّنْيَا ٱلْعَاجِلَّةُ وَغَرَّتُهُ ٱلْأَمْنَيُّ لَهُوَٱسْتَرْوَتُهُ ٱلْبِدْعَةُ فَرَكَنَ إِلَى حَارِ سَرِيعَةِ ٱلزَّوَالِ وَشِيكَةِ ٱلا نتقالِ . إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ هٰذِهُ فِي جَنْ مَامَضَى إِلَّا كَمْ نَاخَةِ رَاكٍ أَوْصَرَّةِ حَالِبٍ فَعَلَامَ تُعَرِّجُونَ وَمَاذَا تَلْتَظِرُونَ . فَكَأَنَّكُمْ وَبَمَا أَصْبَحْتُمْ فِيهِ مِنَ ٱلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ وَبَمَا تَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْآخِرَةِ لَمُ يَزُلْ • فَخُذُوا ٱلأَهْمَةَ لِلأَزُوفِ ٱلنُّقْـلَةِ

وَأَعِدُّوا ٱلزَّادَ لِقُرْبِ ٱلرِّحْلَةِ • وَٱعْلَمُوا أَنَّ كُلَّ ٱ مْرِئٍ عَلَى قَدَم ٍ قَادِمْ • وَعَلَى مَاخَلَّفَ نَادِمْ

وعلى ما خلف نادِم وعلى ما خلف نادِم قِنَاعَ الْخَافَةِ . وَاجْمَلُوا آخِرَ تَكُمْ لِأَ نَفْسُكُمْ . وَسَمْيكُمْ لِلْسَفَقَرِ كُمْ . وَالْبَسُوا قِنَاعَ الْخَافَةِ . وَاجْمَلُوا آخِرَ تَكُمْ لِأَ نَفْسُكُمْ . وَسَمْيكُمْ لِلْسَنَقَرِ كُمْ . وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ عَنْ قَلِيلِ رَاحِلُونَ . وَإِلَى اللّهِ صَائِرُونَ . وَلاَيْنِي عَنْكُمْ هُمَا اللّهَ إِلَّا صَالِحُ عَمْلُ قَدَّمْتُوهُ . أَوْحُسْنُ ثَوَابٍ حُزْتُوهُ . إِنَّكُمْ إِنَّمَا تُقْدِمُونَ عَلَى مَا قَدَّمْتُمْ . وَتُجَازَوْنَ عَلَى مَا أَسْلَفَتُمْ . فَلَا تَخْدَعَنَّكُمْ لَا تَقْدِهُ وَخُولُهُ . دَنِيَّةٍ . عَنْ مَرَاتِبِ جِنَانٍ عَلِيَةٍ . فَكَأَنْ قَدِ انْكَشَفَ الْقِنَاعُ وَادْ تَفَعَ الإُذْ تَيَابُ . وَلَاقَى كُلُّ أَمْرَى مُسْتَقَرَّهُ وَعَرَفَ مَثُواهُ وَمُنْقَلَبُهُ

قَالَ بَعضهم :

آهِ أَيا ذُلِي وَيَا خَجِلِي إِنْ يَكُنْ مِنِي دَنَا أَجِلِي لَوْ بَدُنْ مِنِي دَنَا أَجِلِي لَوْ بَذَنْ النَّوْمَ عَنْ مُقَلِي لَوْ بَذَنْ النَّوْمَ عَنْ مُقَلِي لَكُنْتُ بِالتَّقْصِيرِ مُعْتَرِفًا خَائِفًا عَنْ خَيْبَةِ الْأَمَلِ فَعَلَى الْأَعْلَى عِلْمِي وَلَاعَلَى لَاعَلَى عِلْمِي وَلَاعَلَى لَاعَلَى عِلْمِي وَلَاعَلَى لَاعَلَى عِلْمِي وَلَاعَلَى

٧٥ قَالَ بَعْضُ ٱلْهَارَفِينَ : إِذَا كَانَ أَبُونَا آدَمُ بَعْدَ مَا قِيلَ لَهُ : أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْخُنَةُ وَمَنَ الْجُنَّةِ وَاحِدُ فَأْمِرَ بِالْخُرُوجِ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَاحِدُ فَأْمِرَ بِالْخُرُوجِ مِنَ ٱلْجُنَّةِ وَكَانُهُ مِنَ ٱلذُّنُوبِ ٱلْمُتَابِعَةِ وَكَانُهُ مِنَ ٱلذُّنُوبِ ٱلْمُتَابِعَةِ وَالْخَطَانَا ٱلْمُتَوَاتِرَةً (لِهَا الدين)

إِجْعَلِ ٱلْهِمَّةَ فِي ٱلرُّوحِ وَٱلْهَزِيَّةَ فِي ٱلنَّفْسِ وَٱلْمَوْتَ فِي ٱلْبَدَنِ لِأَنَّ

مَنْزِلَكَ ٱلْقَبْرُ. فَأَهْلُ ٱلْمَقَابِرِ يَنْظُرُونَكَ فِي كُلِّ لِحُظْةٍ حَتَّى تَصِلَ إِلَيْهِمْ. إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ بِلَا زَادٍ

قَالَ شَاعِرٌ :

يَا ذَا ٱلَّذِي وَلَدَ ثُكَ أَمْ كَ بَاكِيًا وَٱلنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ مُرُورَا إِحْرِصْ عَلَى عَمْ لِ تَكُونُ بِهِ مَتَى يَبْكُونَ حَوْلَكَ ضَاحِكًا مَسْرُورَا إِحْرِصْ عَلَى عَمْ لِ تَكُونُ بِهِ مَتَى يَبْكُونَ حَوْلَكَ ضَاحِكًا مَسْرُورَا هِ مَ فَي الْحَرِي أَنَّ ٱلْحَارِي فَلَمَّا أَخَذَ الْقَدَحَ غَيْشِي عَلَى عَقْلِهِ وَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَ فَلَمَّا أَفَاقَ قِيلَ لَهُ: مَا بَالُكَ الْقَدَحَ غَيْشِي عَلَى عَقْلِهِ وَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَ فَلَمَّا أَفَاقَ قِيلَ لَهُ: مَا بَالُكَ الْقَدَحَ غَيْشِي عَلَى عَقْلِهِ وَسَقَطَ مِنْ يَدِهِ وَ فَلَمَّا أَفَاقَ قِيلَ لَهُ: مَا بَالُكَ يَا أَنْ اللّهُ مَا لَكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

رُوِيَ فِي وَصَايَا لُقْمَانَ ٱلْحَكِيمِ لِأُ بَنِهِ أَنَّهُ قَالَ : يَا بُنِيَّ لَا يُكُونَنَّ ٱلدِّيكُ أَنَّهُ قَالَ : يَا بُنِيَّ لَا يُكُونَنَّ ٱلدِّيكُ أَكْدِي وَقْتَ ٱلسَّحَرِ وَأَنْتَ نَائِمٌ . لَقَدْ أَحْسَنَ مَنْ قَالَ :

لَقَدْ هَنَفَتْ فِي جِنْحِ لَيْلِ حَمَّامَةٌ عَلَى فَنَنِ وَهْنَا وَإِنِّي لَنَائِمُ كَذَبْ وَهِنَا وَإِنِّي لَنَائِمُ كَذَبْ وَبَيْنِ بِالْهُكَاءِ الْحَمَائِمُ وَلَذَبْ وَبَيْنِي بِاللهِ لَوَكَذَتُ عَاشِقًا لَمْ اللهِ الْحَمَائِمُ وَأَذْعُمُ أَنِّي وَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي ٱلْبَهَائِمُ وَأَزْعُمُ أَنِّي وَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي ٱلْبَهَائِمُ وَأَزْعُمُ أَنِّي وَلَا أَبْكِي وَتَبْكِي ٱلْبَهَائِمُ

دعاء

 أَلَّهُمُ إِنِي أَسَأَ لُكَ منَ ٱلنَّعْمَةِ تَمَامَا . وَمِنَ ٱلْعِصَّةِ دَوَامَهَا . وَمِنَ النَّعْمَةِ أَعْمَا . وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْعَدَهُ . وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْعَدَهُ . وَمِنَ السَّرَا لَعَيْشِ أَرْعَدَهُ . وَمِنَ السَّرَا لَعَيْشِ أَرْعَدَهُ . وَمِنَ السَّرَا لَعَيْشِ أَرْعَدَهُ . وَمِنَ السَّرَا لَهُ السَّرَا لَهُ السَّرَا لَهُ السَّرَا لَهُ السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَا السَّرَ السَّرَا السَّرَ السَّرَا السَّرَالْمُ السَّرَا السَّرَ السَّرَا السَّرَالِي السَّرَا ال

الْهُمْ أَسْعَدَهُ وَمِنَ الْإِحْسَانِ أَمَّهُ وَمِنَ الْإِنْعَامِ أَعَّهُ وَمِنَ الْفَضَلِ أَعْدَبَهُ وَمِنَ اللَّهُمَّ كُنْ لَنَا وَلَا تَكُنْ عَلَيْنَا وَ اللَّهُمَّ اَخْتِمُ أَعْدَبَهُ وَمِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَالْوَدِنَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ وَاللَّهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

وَهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي الْأَغَانِيّ : لَمَّا رَأَى الْهَلَسِفَةُ تَابُوتَ الْإِسْكَنْدَدِ وَقَدْ أُخْرِجَ لِيُدْفَنَ قَالَ بَمْضُهُمْ : كَانَ الْمَلِكُ أَمْسِ أَهْيَتِ مِنْهُ الْيُوْمَ وَهُو الْيُوْمَ أَوْعَظُ مِنْهُ أَمْسٍ وَقَالَ آخَرُ : سَكَنَتْ حَرَكَةُ اللّهِ فِي اللّهُ فِي اللّهِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الل

رَّكَيْنُكَ يَاعَلِيُّ بِدَمْعِ عَيْنِي ﴿ فَمَا أَغَنَّى ٱلْبُكَا \* عَلَيْكَ شَيْئًا وَكَانَتْ فِي حَيَاتِكَ لِي عِظَاتَ ﴿ وَأَنْتَ ٱلْيَوْمَ أَوْعَظُ مِنْكَ حَيَّا قَالَ ٱبْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي وَلَدٍ مَاتَ لَهُ : بَلِيَتْ عِظَامُكَ وَالْأَسَى يَتَجَدَّهُ وَالصَّبُرُ يَنْفَدُ وَالْكُمَّ لَا يَنْفَدُ وَالْكُمَّ لَا يَنْفَدُ وَالْكُمَّ لَا يَنْفَدُ وَالْكُمَّ لَا يَنْفَدُ يَا غَا بِبِا لَا يُرْتَحَى لِإِيابِهِ وَلَقَائِهِ دُونَ الْقِيَامَةِ مَوْعِدُ مَا كَانَ الْحَسَّنَ مُلْحُدًا ضَمَّتَ لَهُ لَوْ كَانَ ضَمَّ أَبَاكُ ذَاكَ الْفُكَدُ مَا كَانَ الْحَسَّنَ مُلْحُدًا ضَمَّتَ لَهُ لَوْ كَانَ ضَمَّ أَبَاكُ ذَاكَ الْمُلْكُدُ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ الْخَزِينِ تَجَلَّدُ فِي اللَّهُ عَلَيْ مِنَ الْخَزِينِ تَجَلَّدُ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ مِنَ الْخَزِينِ تَجَلَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

وَلَّا دَعَوْتُ ٱلصَّبْرَ بَعْدَكَ وَٱلْأَسَى طَوْعًا وَلَمْ يُجِبِ ٱلصَّبْرُ أَلَّا مَى طَوْعًا وَلَمْ يُجِبِ ٱلصَّبْرُ فَإِنَّ يَنْقَطِعْ مِنْكَ ٱلرَّجَاءُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ مَنْكَ ٱلْأَنْنُ مَا بَقِيَ ٱلدَّهْرُ سَيَبْقَ عَلَيْكَ ٱلْحُزْنُ مَا بَقِيَ ٱلدَّهْرُ

وَقَالَتْ أَعْرَابِيَّةٌ تَرْثِي وَلَدَهَا:

يَا قَرْحَةَ ٱلْقَلْبِ وَٱلْأَحْشَاءُ وَٱلْكَبِدِ يَا لَيْتَ أُمَّكَ لَمْ تَحْبَلُ وَلَمْ تَلِدِ لَا قَرْحَةَ ٱلْقَالِكَ قَدْ أَدْرِجْتَ فِي كَفَنِ مُطَيَّبًا لِلْمَنَايَا آخِرَ ٱلْأَبِدِ أَيْقَنْتُ بَعْدَكَ أَنِي غَيْرُ بَاقِيَةً ۗ وَكَيْفَ يَبْقَى ذِرَاغُ زَالَ عَنْ عَضُدِ قَالَ أَعْرَابِي " يَمْ ثِي ٱ بْنَهُ :
قَالَ أَعْرَابِي " يَمْ ثِي ٱ بْنَهُ :

بَيَّ كَ بَنْ صَنَّتْ جُفُونْ بَمَامِهَا لَقَدْ قُرِّحَتْ مِنِي عَلَيْكَ جُفُونُ يَعَلَيْكَ جُفُونُ وَدَفِينُ وَقَنْتُ بِكَفِي بَعْضَ نَفْسِي فَأَصْبَعَتْ وَلِلنَّفْسِ مِنْهَا دَافِنْ وَدَفِينُ وَدَفِينُ فَالْكَ أُنْفُسِ قَالَ ٱلْمُثِي ثَيْرَ ثِي بَعْضَ أَوْلَادِهِ:

أَضْعَتْ بَجَدِيَّ لِلدُّمُوعِ رُسُومٌ أَسَفًا عَلَيْكَ وَفِي ٱلْفُؤَادِ كُلُومُ وَالصَّبْرُ يُحْمَدُ فِي ٱلْمُواطِنِ كُلِيِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَـٰذُمُومُ وَالصَّبْرُ يُحْمَدُ فِي ٱلْمُواطِنِ كُلِيِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَـٰذُمُومُ



٦٢ قَالَ ٱلْحَكَمَا ٤ : لَا يَطْلُبُ ٱلرَّجُلُ حِكْمَةً إِلَّا بِحِكْمَةٍ عِنْدَهُ . وَقَالَ وَقَالُ اللَّهُ الْحَكْمَةُ مَطْرُوحَةً عَلَى ٱلسِّكَكِ فَخُذُوهَا . وَقَالَ زِيَادٌ : أَيُّهَا ٱلنَّاسُ لَا يَنْعَنَّكُمْ شُو ٤ مَا تَعْلَمُونَ مِنَّا أَنْ تَنْتَغِمُوا بِأَحْسَنِ مَا تَسْمُونَ مِنَّا أَنْ تَنْتَغِمُوا بِأَحْسَنِ مَا تَسْمُونَ مِنَّا فَإِنَّ ٱلشَّاعِرَ تَقُولُ :

إِغَمَ لَ بِعِلْمِي وَإِنْ قَصَّرْتُ فِي عَمِلِي

يَنْفَعْكَ قَوْلِي وَلَا يَضْرُ ذُكَ تَقْصِيرِي

النّاسِ في عَلانِيتَكُمْ . وَقِيلَ : مَنْ يَسْتَغْيِي مِنَ ٱللّٰهِ فِي سَرَائِرِكُمْ كَمَا تَسْتَغْيُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ فِل يَسْتَغْيِي مِنْ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَغْيِي مِنْ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَغْيِي مِنْ تَفْسِهِ فَلَا قَدْرَ لِنَفْسِهِ عِنْدَهُ . وَقَالَ رَجُلْ لِلنَّعْمَانِ : أَوْصِنِي . فَقَالَ : أَسْتَغْيِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ عَشِيرَتِكَ أَسْتَغْيِي مِنْ رَجُلٍ مِنْ عَشِيرَتِكَ

وَالَ ٱلْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: لَاصَدِيقَ لِمُتَلَقِن وَلَا وَفَا ۚ لِكَذُوبٍ.
 وَلَا رَاحَةَ لِحَسُودٍ • وَلَا مُرُوءً قَلِدَ نِيءٍ • وَلَا ذَعَامَةً لِسَتِي • ٱلْخُلْقِ
 (مؤنس الوحيد للثعالبي)

٦٦ قِيلَ: تَجَنَّبْ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَا لِتَخْلُصَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَا ﴿ تَجَنَّبْ مِنَ الْخَسْدِ لِتَخْلُصَ مِنَ السَّوْ ﴿ وَقَدْ تَخَلَّصْتَ مِنَ السَّوْ ﴿ وَقَدْ تَخَلَّصْتَ مِنَ السَّوْ ﴿ وَقَدْ تَخَلَّصْتَ مِنَ النَّادِ ﴿ وَلَا تَجْمَعِ اللَّالَ وَقَدْ الشَّرَحْتَ مِنْ عَدَاوَةِ الْخَلْقِ

٧٧ قَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَراءِ :

بِقَدْرِ ٱلْكُدِّ تُكْتَسَبُ ٱلْمَالِي وَمَنْ طَلَبَ ٱلْعَلَى سَهِرَ ٱللَّيَالِي وَمَنْ طَلَبَ ٱلْعُلَى سَهِرَ ٱللَّيَالِي وَيَعْظَى بِٱلسِّيَادَةِ وَٱلنَّوالِ وَمَنْ طَلَبَ ٱلْعُلَى مِنْ غَيْرِكَدِ أَضَاعَ ٱلْهُمْرَ فِي طَلَبِ ٱلْحُالِ وَمَنْ طَلَبَ ٱلْعُلَى مِنْ غَيْرِكَدِ أَضَاعَ ٱلْهُمْرَ فِي طَلَبِ ٱلْحُالِ مَنْ طَلَبَ ٱلْعُمْرُ مَنْ طَلَبَ ٱلْهُمْرِيَةِ عَلَى سَفْيَانَ ٱلثَّوْرِي عِكَدَّ فَوَجَدَّتُهُ مَرِيضًا وَقَدْ شَرِبَ دَوَاءً وَقُلْتُ لَهُ : إِنِي أُرِيدُ أَنْ أَسَا لَكَ عَنْ أَشْيَاءً وَقَالَ لَكَ عَنْ أَشْيَاءً وَقَالَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْتُ لَهُ : أَوْ يَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

رُوِيَ أَنَّ سَعِيد بْنَ عُمَرَ بْنِ حِذْ يَمَ وَعَظَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ يَوْمًا • فَقَالَ

لَهُ عُمَرُ: وَمَنْ يُطِيقُ ذَٰ لِكَ مَقَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ تَقُولَ فَتُطَاعَ • فَلَا يَجْسُرُ أَحَدُ عَلَى مُخَالَفَتكَ ﴿ نُوادِرِ القليوبِي ﴾ ٦٩ ۚ قَالَ أَبُوعَمْرُونَ وَلَّمَا ٱحْتُضِرَ ذُو ٱلْإِصْبَعِ دَعَا ٱ بْنَــهُ أُسَيْدًا . فَقَالَ ٓ لَهُ : يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبَّاكَ قَدْ فَنِي وَهُو حَيٌّ وَعَاشَ حَيَّى سَنِمَ ٱلْعَيْشَ . وَإِنِّي مُوصِيكَ بَمَا إِنْ حَفظْتُهُ بَلَغْتَ فِي قَوْمِكَ مَا بَلَغْتُهُ • فَأَخْفَظْ عَنَّى : أَلِنْ جَانَيكَ لِقَوْمِكَ يُحِبُّوكَ. وَقَوَاضَعْ لَهُمْ يَرْفَعُوكَ. وَٱ بْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ يُطِيعُوكَ . وَلَا تَسْتَا أَثِرُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ يُسَوِّدُوكَ . وَأَكْرِمْ صِفَارَهُمْ كَمَا ' تُكْرِمُ كِبَارَهُم يُكْرِمْكَ كِبَارُهُمْ ۚ وَيَكْبَرُ عَلَى مَوَدَّ تِكَصِفَارُهُمْ . وَٱسْمَعُ عَمَا لِكَ · وَأَعْزُزْ جَارَكَ · وَأَعِنْ مَن ٱسْتَعَانَ بِكَ · وَأَكْرِمْ ضَيْفَكَ · وَأَسْرِعِ ٱلنَّهْضَةَ فِي ٱلصَّرِيخِ فَإِنَّ لَكَ أَجَلًا لَا يَعْدُوكَ • وَصْنُ وَجْهَكَ عَنْ مَسْلَةٍ أَحَدِ شَيْئًا فَيِذَ إِلَّ يَتُّم شُوْدَذُكَّ (اللاصباني) ٧٠ سُئلَ بَعْضُ ٱلْحُكَدَمَاء: أَيُّ ٱلْأُمُورِ أَشَدُّ تَأْيِيدًا لِلْعَقْلَ وَأَيُّهَا أَشَــدُ إِضْرَارًا بِهِ • فَقَالَ : أَشَدُّهَا تَأْيِيدًا لَهُ ثَلَاثَةٌ أَشْيَاءَ : مُشَاوَرَةُ ٱلْعُلَمَاءِ . وَتَجْرِ بَهُ ٱلْأُمُورِ . وَحُسَنُ ٱلتَّثَبُّتِ . وَأَشَدُّهَا إِضْرَارًا بِهِ تَلَاثَةُ أَشَاءَ: أَلِا سَتْدَادُ . وَالتَّهَاوُنُ . وَالْعَجَلَةُ (لابن عبدرته) ٧١ قَالَ ٱلشَّاعِ:

إِنَّ ٱلْمُكَارِمَ أَخْلَاقُ مُطَهَّرَةٌ فَالدِّينُ أَوَّلُهَا وَٱلْعَقْلِ ثَانِيهَا وَٱلْعَقْلِ ثَانِيهَا وَٱلْمِدِيمَا وَٱلْمِهُمَا وَٱلْمُرْفُ سَادِيهَا وَٱلْمِثْ سَابِعُهَا وَٱلصَّبُرُ ثَامِنُهَا وَٱلشَّكُرُ ثَاسِعُهَا وَٱللِّينُ عَاشِيهَا وَٱللِّينُ عَاشِيهَا

٧٣ قَالَ أَبَرُويِزُ لِكَاتِيهِ: أَعْلَمْ أَنَّ دَعَائِمَ ٱلْقَالَاتِ أَرْبَعْ وَإِنِ ٱلْتُمسَ لَمَا خَامِسُ أَلْقَالَاتِ أَرْبَعْ وَهِي سُوَّالُكَ لَهَا خَامِسُ لَمْ يُوجَدْ وَإِنْ نَقَصَ مِنْهَا وَاحِدْ لَمْ تَتِمَّ وَهِي سُوَّالُكَ عَنِ الشَّيْء وَسُوَّا لُكَ عَنِ الشَّيْء وَسُوَّا لُكَ عَنِ الشَّيْء وَسُوَّا لُكَ عَنِ الشَّيْء وَالْفَالِثَ فَأَوْضِعْ وَإِذَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّه فَإِذَا طَلَبْتَ فَا شَهُمْ وَإِذَا سَأَ لْتَ فَأَوْضِعْ وَإِذَا أَمَرْتَ فَاحُكُمْ وَإِذَا أَخْرُتُ فَا اللَّه لِي اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَ

٧٤ قَالَتِ ٱلْخُصَمَا ٤: ٱلْإِخْوَانُ ثَلَاثَةُ . أَخْ يُخْلِصُ لَكَ وِدَهُ . وَيَدْ لِللَّهِ اللَّهِ وَيَهْ وَيَدْ فَا لَكَ رِفْدَهُ . وَأَخْ نَذُه وَيَسْتَهُ وَغُ فِي مُهِمِّكَ جُهْدَهُ . وَأَخْ نَدُو نِيَّةٍ يَشْتَصِرُ بِكَ عَلَى حُسْنِ نِيَّتِهِ . دُونَ رِفْدِهِ وَمَعُونَتِهِ . وَأَخْ يَتَمَـلُّ لَكَ بِلِسَانِهِ . بِكَ عَلَى حُسْنِ نِيَّتِهِ . دُونَ رِفْدِهِ وَمَعُونَتِهِ . وَأَخْ يَتَمَـلُّ لَكَ بِلِسَانِهِ .

وَيَتْشَاغَلُ عَنْكَ بِشَانِهِ . وَيُوسِعُكَ مِنْ كَذِبِهِ وَأَيَّانِهِ

٥٧ قَالَ بَعْضُ أَكُ كَمَا ﴿ لَا بْنِهِ ﴿ يَا بُنِيَّ تَعَلَّمْ خُسَنَ ٱلاُسْتِمَاعِ كَمَا وَلَيْعَلَمُ النَّاسُ أَنَّكَ أَحْرَصُ عَلَى أَنْ تَسْمَعَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَشْمَعُ مِنْكَ إِلَى عَلَى أَنْ تَشْمَعُ مِنْكَ إِلَى عَلَى أَنْ تَشْمُ أَلَتْ اللَّهُ عَلَى فَعْلَ مَا لَمْ تَشْلُ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى قَوْلَ مِا لَمْ تَشْلُ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَى قَوْلَ مِا لَمْ تَشْلُ أَنْ تَشْمُ لُونَ عَبْدِ رَبّهِ )

قَوْلُ مِمَا لَمْ تَشْمَلُ (لابن عبد ربّهِ)

٧٦ أَ نْشَدَ يَهْضُ ٱلشُّعَرَاءِ :

َيَا أَيُّهَا ٱلرَّ جُلُ ٱلْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا ٱلتَّعْلِيمُ تَصِفُ ٱلدَّوَا ۚ لِذِي ٱلسَّقَامِ وَذِي ٱلضَّنَى

٨٠ قَالَ الْعَتْنِي : الْجَمْعَتِ الْعَرْبِ وَالْعَجِمْ عَلَى ارْبِعِ كَلِمَاتٍ وَقَالُوا :
 لَا تَخْمِلَنَّ عَلَى قَلْمِكَ مَا لَا تُطِيقُ . وَلَا تَعْمَلُنَّ عَمَلًا لَيْسَ لَكَ فِيهِ مَنْفَعَةُ .
 وَلَا تَشِقُ بِأُ مْرَأَةٍ . وَلَا تَغْتَرَّ عِبَالٍ وَإِنْ كَثْرَ

٧٩ قَالَ لْقُمَانُ لِا بْنِهِ : لَا تَرْكَنْ إِلَى ٱلدُّنْيَا وَلَا تَشْغَــلْ قَلْبَكَ بِهَا فَإِنَّكَ لَمْ تُخْلَقُ لَمَّا • وَمَا خَلَقٌ ٱللهُ خَلْقًا أَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَــلْ نَعِيَهَا تُوَابًا لِلْمُطِيعِينَ . وَلَا بَلاَءَهَا غُقُوبَةً لِلْعَاصِينَ . يَا نُبَيَّ لَا تَضْعَكُ مِنْ غَيْرِ عَجِبٍ • وَلَا تَمْش فِي غَيْرِ أَرَبٍ • وَلَا تَسْأَلْ عَمَّا لَا يَعْنيكَ • مَا نُبَيّ لَا تُضِعْ مَالَكَ وَتَصْلِحَ مَالَ غَيْرِكَ • فَإِنَّ مَالَكَ مَا قَدَّمْتَ • وَمَالَ غَيْرِكَ مَا تَرَكَّتَ . يَا نَبَيَّ إِنَّهُ مَنْ يَرْحَمْ يُرْحَمْ . وَمَنْ يَصْمُتْ يَسْلَمْ . وَمَنْ يَقْل ٱلْخَيْرَ يَغْنَمْ • وَمَّنْ يَقُلِ ٱلْبَاطِلَ يَأْثُمْ • وَمَنْ لَا يَمْلِكْ لِسَانَهُ يَنْــدَمْ • يَا نُبَيَّ زَاحِم ِ ٱلْعُلَمَاءَ بِرُكْبَتَيْكَ . وَأَنْصِتْ إِلَيْهِمْ بِأَذْنَيْكَ . فَإِنَّ ٱلْقَلْبَ يَحْنَا بُورِ ٱلْعُلَمَاءِ • كَمَا تَحْيَا ٱلْأَدْضُ ٱلْمُيَّتَةُ بَعَطَرِ ٱلسَّمَاءِ ٨٠ ۚ قَالَ عُمَرُ مُنْ عُثْبَةً : لَّمَا بَلَغْتُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَـةً قَالَ لِي أَبِي : يَا بُنِيُّ قَدْ تَقَطَّعَتْ عَنْكَ شَرَا يَعُ ٱلصِّبَا • فَٱلْزَمِ ٱلْحَيَاءَ تَكُنْ مِنْ أَهْلُهِ • وَلَا تُرَّا لِلهُ فَتَدِينَ مِنْــهُ . وَلَا يَغْرَ نَّكَ مَنْ مَدَحَكَ بِمَا تَعْلَمُ خِلَافَهُ مِنْ

نَفْسِكَ مَ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ فِيكَ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا لَمْ يَعْلَمْ إِذَا رَضِي مَقَالَ فِيكَ مِنَ ٱلْفَرِ مِنَ ٱلشَّرِّ مِثْلَهُ إِذَا سَخِطَ مَ فَاسْتَأْنِسْ بِٱلْوَحْدَةِ مِنْ جُلَسًا وَٱلسَّوْء تَسْلَمْ مِنْ غِبِّ عَوَاقِيهِمْ (لابن عبدرته)

٨١ قَالَ أَبُواْ لَعَيْنَاء:

إِذَا أَعْجَبْتُكَ خِصَالُ أَمْرِئِ فَكُنْهُ يَكُنْ مِنْكَ مَا يُعْجِبُكُ فَلَيْسَعَلَى ٱلْجَدِ وَٱلْمَكُرُمَاتِ حِجَابٌ إِذَا جِئْتَ هُ يَعْجُبُكُ ٨٢ مِنْ كَلَامٍ أُومِيرُسَ : إِتَّهِمْ أَخْلَاقَكَ ٱلسَّيِّئَةَ فَإِنَّهَا إِذَا وَصَلَتْ إِنَى حَاجَاتِهَا مِنَ ٱلدُّنْيَاكَانَتْ كَالُّطَبِ لِلنَّادِ وَٱلْمَاءِ لِلسَّمَـكِ. وَإِذَا عَزَلْتَهَا عَنْ مَآدِبِهَا وَخُلْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا تَهْوَى ٱنْطَفَأَتْ كَا نُطْفَاء ٱلنَّارِ عِنْدَ فِقْدَانِ ٱلْحُطَبِ، وَهَلَكَتْ كَهَلَاكِ ٱلسَّمَكِ عِنْدَ فِقْدَانِ ٱلْمَاء

٨٣ قَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلْبُسِتِيُّ :

إِذَا طَالَبَتْكُ ٱلنَّفْسُ يَوْماً بِشَهْوَة وَكَانَ إِلَيْهَا فِي ٱلْخِلَفِ طَرِيقُ فَغَالِفْ هَوَاهَا عَدُو وَٱلْخِلَفُ صَدِيقُ فَغَالِفْ هَوَاهَا عَدُو وَٱلْخِلَفُ صَدِيقُ مَعَالِفْ هَوَاهَا عَدُو وَٱلْخِلَفُ صَدِيقُ مَعَالِفْ هَوَاهَا عَدُو وَٱلْخِلَفُ صَدِيقُ مَعَالِفَ هَوَاهَا عَدُو وَٱلْخِلَفُ صَدِيقُ مَعَالِهِ اللهِ مُعَالِمُ الْمُعْتَلِقُ الْمُؤْمَنِينَ فَقَلَهُ ٱلشَّيْخُ ٱلْفَيدُ فِي ٱلْإِرْشَادِ : كُلُّ فَهُو لَغُو ، وَكُلُّ صَمْتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكُرْ فَسَهُوْ ، وَكُلُّ صَمْتٍ لَيْسَ فِيهِ فِيهِ ذِكُنْ فَهُو لَغُوْ ، وَكُلُّ صَمْتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكُرْ فَسَهُوْ ، وَكُلُّ صَمْتٍ لَيْسَ فِيهِ أَعْتِبَارُ فَلَهُوْ

٥٥ وَمِنْ كَلَامِ ٱلْخُكَمَاء: إِنَّ مُرْ تَكِبَ ٱلصَّغيرَةِ وَمُرْ تَكِبَ ٱلْكَبِيرَةِ سِيَّانِ وَفَيْ تَكِبَ ٱلْكَبِيرَةِ سِيَّانِ وَفَقِيلَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ وَفَقَالُوا: ٱلْجُرْأَةُ وَاحِدَةُ وَمَا عَفَّ عَنِ اللَّذَيَّةِ وَمَنْ يَسْرِقُ ٱلذَّرَّةَ

٨٦ (سَانِحَةُ ) غَفْلَةُ أَلْقَلْبِ عَنِ الْخَقِّ مِنْ أَعْظَمِ الْعُيُوبِ وَاكْبَرِ الذُّنُوبِ وَلَوْ كَانَتْ آنَا مِنَ الْآنَاتِ أَوْ لَعْمَةً مِنَ اللَّعَاتِ . حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْقُلُوبِ عَدْوا الْفَافِلَ فِي آنِ الْغَفْلَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ . وَكَمَا يُعَاقَبُ الْعَوَامُ عَلَى سَيِّنَاتِهِمْ كَذَٰ لِكَ يُعَاقَبُ الْخَوَاصُ عَلَى غَفَلَاتِهِمْ . فَاحْتَلِبِ الْعُوامُ عَلَى عَفَلَاتِهِمْ . فَاحْتَلِبِ الْعُولَ مِنْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٨٧ ۚ أَوْصَى بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ ٱبْنَهُ فَقَالَ : لِيَكُنْ عَقْلُكَ دُونَ دِينِكَ.

وَقُوْلُكَ دُونَ فِعْلِكَ . وَلِبَاسُكَ دُونَ قَدْرِكَ

مَوَيَلَ لِحَكِيمٍ : إِنَّ ٱلَّذِي قُلْتَهُ لِأَهْلِ مَدِينَةِ كَذَا لَمْ يَقْبَلُوهُ .
 فَقَالَ : لَا يَلْزَمْنِي أَنْ يُقْبَلَ بَلْ يَلْزَمْنِي أَنْ يَكُونَ صَوَابًا

قَالَ حَكَيْمٌ: لَكَ يَكُونُ ٱلرَّجُلُ عَاقِلاً حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ تَعْنِيفُ ٱلنَّاصِحِ الطَّفَ مَوْقِعًا مِنْ مَلَقِ ٱلْكَاشِحِ (لبهاء الدين)

٠٠ قَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلْبُسِتِيُّ :

إِذَا صَحِبْتَ ٱلْمُــُالُوكَ قَالْبَسْ مِنَ ٱلتَّوَقِيِّ أَعَنَّ مَلْبَسْ وَالْخَرْجُ إِذَا مَا خَرَجْتَ أَخْرَسْ وَٱخْرُجْ إِذَا مَا خَرَجْتَ أَخْرَسْ وَٱخْرُجْ إِذَا مَا خَرَجْتَ أَخْرَسْ ١٩ قَالَ بَعْضُهُمْ : عَشِيرَ تُكَ مَنْ أَحْسَنَ عِشْرَ تَكَ . وَعَمَّلُكَ مَنْ عَمَّكَ خَيْرُهُ . وَقَرِيبُكَ مَنْ قَرْبَ مِنْكَ ذَفْعُهُ

٩٢ قَالَ شُقْرَاطُ وَهُوَ تِلْمِيدُ فِيثَاغُورُسَ ٱلْحَكِيمِ: إِذَا أَقْبَلَتِ ٱلْفُولُ الْحَكْمَةُ خَدَمَتِ ٱلثَّهُولُ الْمُعُولُ وَإِذَا أَدْبَرَتْ خَدَمَتِ ٱلْمُقُولُ الشَّهُواتِ الشَّهُولُ الشَّهُواتِ

٩٣ مِنْ كَلَامِ ٱلْحُكَمَاءِ: لَا تَكُنْ مِمَّنْ يَرَى ٱلْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَلَا يَرَى ٱلْجِذْعَ ٱلْمُعْتَرِضَ فِي حَدَقِ نَفْسِهِ

وَلَا يَرَى ٱلْخِذْعَ ٱلْمُعْتَرِضَ فِي حَدَقِ نَفْسِهِ عه وَمِنْ كَلَام ِبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ: ثَلَاثَة لَا يُسْتَخَفَّ بِهِم ِ ٱلشَّلْطَانُ وَٱلْعَالِمُ وَٱلصَّدِينُ ، فَمَنِ ٱسْتَخَفَّ بِٱلشَّلْطَانِ ذَهَبَتْ دُنْيَاهُ ، وَمَنِ ٱسْتَخَفَّ بِٱلصَّدِيقِ ذَهَبَتْ مُودًّ بُهُ أَسْتَخَفَّ بِٱلصَّدِيقِ ذَهَبَتْ مُودًّ بُهُ أَسْتَخَفَّ بِٱلصَّدِيقِ ذَهَبَتْ مُودًّ بُهُ أَسْتَخَفَّ بِٱلصَّدِيقِ ذَهَبَتْ مُودًّ بُهُ أَلْمَا الله بن )

٩٥ أَنْشَدَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ:

قِيلَ: لَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَسْكُنَ بَلَدًا لَيْسَ فِيهِ خَمْسَةُ أَشْيَا وَ سُلْطَانٌ عَازِمٌ و وَقَاضٍ عَادِلٌ و وَطَيِيبٌ عَالِمٌ و وَنَهْرٌ جَارٍ و وَسُوقٌ قَامُمُ

قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ : ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ وَثَلَاثُ مُخْيِاتٌ . فَأَمَّا أَنْهُ كَانِينُ فَشُعُثُهُ وَمَالَيْ . هَهَ مِي مُتَّانُ . هَ اعْجَادِ أَنَّ وَمَنْ مِنْ مِي مَأْمَا

ٱلْهُلِكَاتُ . فَشُحٌ مُطَاعٌ . وَهَوًى مُتَّبَعٌ . وَإِعْجَابُ ٱلْمَرْءِ بِنَفْسِهِ . وَأَمَّا الْمُنْجَاتُ . فَغَشِيةٌ أَللهِ فِي ٱلْعَنَى وَٱلْفَلْرِيةِ . وَٱلْقَصْدُ فِي ٱلْعَنَى وَٱلْفَقْرِ .

وَٱلْعَدْلُ فِي ٱلرِّضَاءِ وَٱلْغَضَبَ ۗ (لطائف العرب)

٩٦ قِيلَ: إِذَا أَقْبَلَتِ ٱلدُّنْيَاعَلَى إِنْسَانٍ أَعَارَتُهُ تَحَاسِنَ غَيْرِهِ . وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسهِ . (رسألة آداب المستعصميّ)

٩٧ ۚ قِيلَ: مَا مِنْ خَصَلَةٍ تَكُونُ لِلْغَنِيِّ مَدْحًا إِلَّا وَتَكُونُ لِاْفَقِيرِ ذَمًّا.

فَإِنْ كَانَ حَلِيًا قِيلَ ۚ ذَلِيلٌ. وَإِنْ كَانَ شَجَاعًا قِيلَ: أَهْوَجُ. وَإِنْ كَانَ لَهِا قَيلَ: أَهْوَجُ. وَإِنْ كَانَ لَسَنَا قَيلَ: أَهْوَجُ. وَإِنْ كَانَ لَسَنَا قَيلَ: مَهْذَارْ

قَالَ بَعضَهُم:

إِذَا كُنْتُ لَا تُرْجَى لِدَفْعِ مُلِثَّةٍ وَلَمْ يَكُ فِي ٱلْمُرُوفِ عِنْدَكَ مَطْمَع

٨٠ قَالَ ٱلْحَسَنُ أَيُّا ٱلنَّاسُ نَافِسُوا فِي ٱلْمَصَادِم وَسَادِعُوا فِي ٱلْمَصَادِم وَلَا تَكْسِبُوا بِٱلْمَطْلِ ذَمًا . ٱلْمَا عَمْ وَلَا تَكْسِبُوا بِٱلْمَطْلِ ذَمًا . وَأَعْلَمُوا أَنَّ حَوَاتِجَ ٱلنَّاسِ مِنْ نِعَم ٱللهِ عَلَيْكُم . فَلَا تَمَلُّوا ٱلنِّعَم فَتُحُولَ وَأَنَّ أَخُودَ ٱلنَّاسِ مِنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُوهُ . وَأَنَّ أَغَى ٱلنَّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُوهُ . وَأَنَّ أَغَى ٱلنَّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ لَا يَرْجُوهُ . وَأَنَّ أَغَى ٱلنَّاسِ مَنْ عَمَا عَنْ قُدْرَة . وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ ٱللهُ إلَيْهِ . وَٱللهُ يُحِبُ مَنْ عَمَا عَنْ قُدْرَة . وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ ٱللهُ إلَيْهِ . وَلَا تَنْعَرَّضْ لِلَا لَا مَنْ مَنْ لَا يَعْمَلُ مَنْ أَلْمُ لَا يَعْمَلُ اللهِ يَقَدْرِ مَا تَسْتَفِيدُ . وَلَا تَنْفِقُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا صَنْعَتَ . وَلَا تَفْرَحُ إِلَّا عَا نِلْتَ مِنَ وَلَا تَقْدَلُ إِلَّا مَا رَأْ يْتَ نَفْسَكَ أَهْلًا لَهُ عَلَى . وَلَا تَتَعَاوَلُ إِلَّا مَا رَأْ يْتَ نَفْسَكَ أَهْلًا لَهُ اللهِ تَعَالَى . وَلَا تَتَعَاوَلُ إِلَّا مَا رَأْ يْتَ نَفْسَكَ أَهْلًا لَهُ أَنْ اللهُ لَا لَهُ مَا لَا يَعْمَلُ أَهْلًا لَهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَلْمَا وَلَا إِلّا مَا رَأْ يْتَ نَفْسَكَ أَهْلًا لَهُ مَا لَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ تَعَالَى . وَلَا تَعْمَاوَلُ إِلّا مَا رَأْ يْتَ نَفْسَكَ أَهْلًا لَهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أَنْ أَنْ عَبَّسٍ: لَجِلِيسِي عَلَى تَلَاثُ وَأَنْ أَرْمِيهُ بِطَرْفِي إِذَا مَا أَنْ أَرْمِيهُ بِطَرْفِي إِذَا مَا أَنْ أُوسِعَ لَهُ إِذَا حَلَّسَ وَأَصْغِي إِلَيْهِ إِذَا حَدَّثَ

٠٠٠ أَوْصَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا ۚ فَقَالَ: لَا تَتَكَلَّمُ عَالَا يَعنيكَ ۗ وَدَع ِٱلْكَلَامَ فِي كَثِير مِمَّا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِـدَ لَهُ مَوْضِعًا . وَلَا تُمَادِينَّ

حِلِيًا وَلَا سَفِيهًا . فَإِنَّ ٱلْحَلِيمَ يُطْغِيكَ . وَٱلسَّفِيهَ يُؤْذِيكَ . وَٱذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْهُ . وَدَعْهُ مِمَّا إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْهُ . وَدَعْهُ مِمَّا ثَعَرُ أَنْ يَذَكُرُكَ إِذَا تَوَارَيْتَ عَنْهُ . وَدَعْهُ مِمَّا ثَعَرُ أَنْ يَدَعَكَ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ ٱلْعَدْلُ . وَٱعْمَلُ عَمَلَ ٱمْرِئَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَجْزِيٌ بِٱلْإِحْسَانِ مَأْخُوذُ بِٱلْإِجْرَامِ

١٠١ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرِ : كَالْ ٱلْرْءِ فِي خِلَالِ ثَلَاثٍ . مُعَاشَرَةِ أَهْلِ أَلْ أَلْمَا شَرَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ . وَأَلْمُ قَارَاتِ ٱلنَّاسِ بِأَلْمُعَاشَرَةِ ٱلْجَمِيلَةِ . وَٱلِا قَتِصَادِ مِنْ بَخْل وَ إِسْرَافٍ

قَالَ ۚ بَٰذُوْرُهُ مِوْ لِكَسْرَى وَعِنْدَهُ أَوْلَادُهُ: أَيُّ أَوْلَادِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ. قَالَ: أَرْغَبُهُمْ فِي ٱلْآذَابِ. وَأَجْزَعُهُـمْ مِنَ ٱلْعَادِ. وَأَنْظَرُهُمْ إِلَى ٱلطَّبَقَةِ ٱلَّتِي فَوْقَهُمْ

مَصِهُ اللّهُ مَهُرَامَ جُورُ: يَنْبَغِي لِلْمَاكِ أَنْ لَا يُضِيعَ ٱلتَّثَبَّتَ عِنْدَمَا يَفُولُ وَمَا يَفْعَلُ وَ فَإِنَّ ٱلرُّجُوعَ عَنِ ٱلصَّمْتِ أَحْسَنُ مِنَ ٱلرُّجُوعِ عَنِ الْكَلَامِ وَالْعَطِيَّةَ بَعْدَ ٱلْمُعْتِ مِنَ ٱلْمُنْعِ بَعْدَ ٱلْعَطِيَّةِ وَالْإِقْدَامَ عَلَيْهِ الْكَلَامِ وَالْعَطَيَّةِ وَالْإِقْدَامَ عَلَيْهِ عَلَى ٱلْعَمَلِ بَعْدَ ٱلْإِقْدَامِ عَلَيْهِ عَلَى ٱلْمُعَلِي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وَأَ بِعَدُهُمْ مِنَ ٱلظُّامِ عِنْدَ ٱلْفُدْرَةِ • وَأَطْلَبُهُمْ لِرِضَاءُ ٱلرَّعِيَّةِ • وَأَ بِسَطُهُمْ وَجْهًا عِنْدَ ٱلمَّسَأَلَةِ • فَقَالَ كِسْرَى : حَسْبِي هٰذَا لَا أَدِيدُ عَلَيْهِ مَزِيدًا

ذَرْعًا عِنْدَ ٱلصِّيقِ • وَأَعْدَلُهُمْ حُكُمًا عِنْدَ ٱلْغَضَبِ • وَأَرْحَمُهُمْ إِذَا سُلِّطُ •

بِكُلْ مَا لَمْ أَقَلْ مِمَّا يَجْمُلُ وَأَنْهَا كُمْ عَنْ كُلِّ مَا لَمْ أَقَلْ مِمَّا يَقْبِحُ قَالَ أَبْنُ ٱلسَّمَّاكِ: ٱلْكَمَالُ فِي خَمْسِ أَنْ لَا يَعِيبَ ٱلرَّجُلُ أَحَدًا بِعَيْبٍ فِيهِ مِثْلُهُ . حَتَّى يُصْلِحَ ذَلِكَ ٱلْعَيْبَ مِنْ نَفْسِهِ . فَإِنَّهُ لَا يَفْرَغُ مِنْ إصلاح عَيْبِ حَيْفِ حَتَّى يَعْجُم عَلَى آخَرَ . فَتَشْغَلُهُ عُيُوبَهُ عَنْ عُيُوبِ ٱلنَّاسِ . وَٱلتَّانِيةَ أَنْ لَا يُطْلِقَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَفِي طَاعَة ذَلِكَ أَمْ فِي مَعْصِيةٍ . وَٱلثَّالِثَةَ أَنْ لَا يَطْلَقَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ حَتَّى يَعْلَمَ أَفِي طَاعَة ذَلِكَ أَمْ فِي مَعْصِيةٍ . وَٱلثَّالِثَةَ أَنْ لَا يَشْفَى السَّانَةُ مِنَ ٱلنَّاسِ إِلَّا مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يُعْلَمِهِمْ مِنْ نَفْسِهِ مِثْلُهُ . وَٱلرَّا بِعَهُ أَنْ يَسْلَمَ مِنَ ٱلنَّاسِ بِأَسْتِشْعَارِ مُدَارَاتِهِ وَتَوْفَيْتِهِمْ حُقُوقَهُمْ . وَٱلْأَلِمِسَةُ أَنْ يُشْفِقَ ٱلْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ . وَيُسِكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانَهِ

٥٠٥ قَالَ حَاتِمُ ٱلزَّاهِدُ: إِذَا رَأَ يْتَ مِنْ أَخِيكَ عَيْبًا فَإِنْ كَتَّ تَهُ عَنْهُ فَقَدْ خُنْتَهُ . وَإِنْ وَاجَهْتَهُ فَقَدْ أَوْحَشْتَهُ . وَإِنْ وَاجَهْتَهُ فَقَدْ أَوْحَشْتَهُ . وَإِنْ وَاجَهْتَهُ فَقَدْ أَوْحَشْتَهُ . فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَمَا ٱلَّذِي أَصْنَعُ . قَالَ: تَكْنِي عَنْهُ وَتُعَرِّضُ بِهِ . وَتَجْعَلُهُ فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : فَمَا ٱلَّذِي أَصْنَعُ . قَالَ: تَكْنِي عَنْهُ وَتُعَرِّضُ بِهِ . وَتَجْعَلُهُ فِي جُمْلَةِ ٱلْحَدِيثِ

١٠٦ قَالَ ٱبْنُ وَهْ : لَا يَكُونُ ٱلرَّ جُلُ عَافِلًا حَتَّى يَكُونَ فِيهِ عَشْرُ خِصَالِ: ٱلْكُبْرُ مِنْهُ مَأْمُونًا . وَٱلْخَيْرُ فِيهِ مَأْمُولًا . وَيَقْتَدِيَ بِأَهْلِ ٱلْأَدَبِ مِنْ قَبْلَةٍ فَيَكُونَ ٱلذَّكُ فِي طَاعَةٍ ٱللهِ أَحَبَّ مِنْ قَبْلَةٍ فَيَكُونَ ٱلذَّكُ فِي طَاعَةٍ ٱللهِ أَحَبَ

إِلَيْهِ مِنَ ٱلْعِزِّ فِي مَعْصِيَةِ ٱللهِ وَحَتَّى يَكُونَ ٱلْقَفْرُ فِي ٱلْحَلَالِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْفَقْرُ فِي ٱلْحَلَالِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْفَيْنَ فِي ٱلْحَرَامِ وَحَتَّى يَسْتَقْلَ مِنَ الْفَوْتَ وَحَتَّى يَسْتَقْلَ الْكَثِيرَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَسْتَكْثِرَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَسْبَرَّمَ بِطَلَبِ ٱلْحَوَالِجِ اللَّكَثِيرَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَسْتَكْثِرَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا يَسْبَرَّمَ بِطَلَبِ ٱلْحَوَالِجِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ فَيَلَهُ وَلَهُ مَنْ بَيْتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ وَلَهُ عَلَى اللّه مَنْ بَيْتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ وَلَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ وَلَهُ مَنْ بَيْتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ وَلَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ وَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلَّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ إِلّا رَأَى أَنَّهُ دُونَهُ فَيْ إِلَيْهِ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلَ أَحَدًا إِلّا رَأَى أَنْهُ وَلَا يَسْتَعْطَمَى )

١٠٧ قَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ:

لَا تَحْقَرَنَّ عَدُوًّا فِي نُخَاصَمَةٍ وَلَوْ يَكُونُ ضَعِيفَ ٱلْبَطْشِ وَٱلْجَلَدِ فَللْبَعُوضَــةِ فِي ٱلْجُرْحِ ٱلْمَدِيدِ بَدْ ۖ تَنَالُ مَا قَصَرَتْ عَنْهُ يَدُ ٱلْأَسَدِ ١٠٨ (مِنَ ٱلنَّهْجِ ) - كَتَبَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى ٱلْحَادِثِ ٱلْهَمْدَانِيّ : تَمَسَّكَ بِحَبْلِ ٱلدِّينَ • وَٱنْتَصِحْهُ وَأَحِلَّ حَلَالَهُ • وَحَرِّمْ حَرَامَهُ • وَصَدِّقْ عَمَا سَلَفَ مِنَ ٱلْخَقِّ وَٱعْتَبِوْ عَامَضَى مِنَ ٱلدُّنْيَا مَا بَقِّي مِنْهَا • فَإِنَّ بَعْضَهَا ِ لَشْمَهُ مَعْضًا وَآخِرَهَا لَاحِقُ بَأَوْلِهَا · وَكُلُّهَاحَا ئِلْ مُفَادِقٌ · وَعَظِّمِ ٱسْمَ ٱللَّهِأَنْ تَذْكُرُهُ إِلَّا عَلَى حَقَّ • وَاَكْثِرْ ذِكْرَ ٱلْمُوتِ وَمَا بَعْدَ ٱلْمُوتِ • وَلَأ تَمَّنَّ ٱلْمُوْتَ إِلَّا بِشَرْطٍ وَثِيقٍ . وَأَحْذَرْ كُلَّ عَلَ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لِنَفْسهِ . وَبِّكْرَهُهُ لِعَامَّةِ ٱلْمُؤْمِدِينَ • وَأَحْذَرْ كُلَّ عَمَل يُعْمَّــ لُ فِي ٱلسَّرَّ وَيُسْتَحْيَا مِنْهُ فِي ٱلْعَلَانِيَةِ • وَٱحْدَرْ كُلَّ عَمَل إِذَا سُئَلَ صَاحِبُهُ عَنْهُ أَنْكَرَهُ وَٱعْتَذَرَ مِنْهُ . وَلَا تَجْعَـلْ عِرْضَكَ غَرَضًا لِنبَالِ ٱلْقَوْمِ • وَلَا تُحَدِّثُ بَكُلُّ مَا سَمِعْتَ فَكَنِّي بِذَٰ لِكَ كَذِيًّا • وَلَا تَرْدُّ عَلِّي ٱلنَّاسِ كُلُّ مَا حَدَّثُوكَ بِهِ فَكَ فَي بِذَٰ لِكَ جَهُلًا • وَٱكْظِمِ ٱلْغَيْظَ • وَٱحْلُمْ عِنْدَ ٱلْغَضَبِ •

وَتَجَاوَزْ عِنْدَا لَهُدْرَةِ • وَأَصْفَحْ عَنِ الزَّلَّةِ تَكُنْ لَكَ الْعَاقِيَةُ • وَاسْتَصْلِح الْحُلُّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَ ٱللهُ بِهَا عَلَيْكَ . وَلَا تَضِعْ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ عِنْدَكَ . وَلْيَبِنْ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ ٱللهُ بِهِ عَلَيْكَ . وَٱعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقْدِمَةً مِنْ نَفْسِ ۗ وَأَهْلِهِ وَمَالَهِ • وَأَنَّكَ مَا تُقَدَّمْ مِنْ خَيْرِ يَثِقَ لَكَ ذُنْفُرُهُ . وَمَا تُؤَخَّرُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ . وَٱحْذَرْ صُحْبَةَ مَنْ يَفُلُ رَأْ يَهُ وَيُنكُرُ عَمَلُهُ • فَإِنَّ ٱلصَّاحِبَ مُعْتَبَرُ بِصَاحِبِهِ • وَٱحْذَرْ مَنَاذِلَ ٱلْغَفْلَةِ وَٱلْجُفَاءِ وَقَلَّةِ ٱلْأَعْوَانِ عَلَى طَاعَةِ ٱللهِ • وَأَقْصِرْ رَأَيْكَ عَلَى مَا بَعْنَىكَ . وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِدَ ٱلْأَسْوَاقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ ٱلشَّيْطَانِ وَمَعَادِ بِضُ ٱلْهَٰتَن . وَأَطِع ٱللهَ فِي كُلِّ أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ ٱللهِ تَعَالَى فَاضِلَةُ عَلَى مَا سِوَاهَا ۚ وَإِيَّاكَ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ ٱلْمُوتُ وَأَنْتَ آبَقْ مِنْ رَبِّكَ فِي طَلَبِ ٱلدُّنْيَا. وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ ٱلْأَشْرَادِ فَإِنَّ ٱلشَّرَّ بِٱلشَّرِّ مُلْحَثْنِ. وَفَرَّ إِلَى ٱللهِ وَأَحِبَّ أَحِبًّا ۚ هُ . وَٱحْذَرِ ٱلْعَضَبَ فَإِنَّهُ جُنْ دُ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيسَ وَٱلسَّلَامُ (لبهاء الدين العاملي)

## نخمة من ارجورة ابن مكانس

١٠٩ هَلْ مِنْ فَتَى ظَرِيفِ مُعَاشِر لَطِيفِ اَسْمَعُ مِنْ مَقَالِى . مَا يُرْخِصُ اللَّا لِي . أَمْنَحُهُ وَصِيَّهُ . سَارِيَةً سَرِيَّهُ . ثَنِينُ فِي الدَّيَاجِي . كَلُمْعَةِ السِّرَاجِ . وَشَيقَةَ اللَّا لَقَاظِ . جَادَتْ جِهَا الْقَرِيحَةَ . فِي مَعْرِضِ الشَّفِيقَ النَّاصِحُ . أَنَا اللَّهِ فِي أَلْاَلْ حِمْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِمُ عَلَى الْمُعْمِعُ الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْمَاعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَى اللْمُعْمَاعُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاعُ اللْمُعْمِعُ الْمُعَلَى الْمُعْمِعُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ اللَّهُ ع

لِنْ لَهُمُ ٱلْخِطَابَا. وَٱعْتَمِدِ ٱلْآذَابَا. تَنَلْ بِهَا ٱلطَّلَامَا. وَتَسْحَى ٱلْأَلْبَابَا. وَلَا تُطَاوِلْ بِنَشَبْ . وَلَا تُفَاخِرْ بِنَسَبْ . فَٱلْمَرْ إِبْنُ ٱلْيَوْمِ . وَٱلْعَقْلُ زَيْنُ ٱلْقَوْمِ • مَا أَدْوَضَ ٱلسَّيَاسَهُ • لِصَاحِبِ ٱلرَّئَاسَهُ • إِنْ شِئْتَ تُلْنَى نْحُسنًا ۚ فَلَا تَقُلْ يَوْمًا أَنَا ۚ أَلْعَزُّ فِي ٱلْأَمَانَهُ ۚ وَٱلْكَيْسُ فِي ٱلْفَطَانَهُ • أَ لْقَصْدُ مَاتُ ٱلْبَرَكَهُ . وَٱلْخُرْقُ دَاعِي ٱلْمُلَّكَةُ . لَا تُغْضِ ٱلْجُلسَا . لَا تُوحِشْ ٱلْأَنِسَا • لَا تَصْعَبِ ٱلْجُسِسَا • لَا تَسْخِطِ ٱلرَّ نَسَا • لَا تُكْثِر ٱلْعِتَابَا • تُنَفِّر ٱلْأَصْحَابَا • فَكَثْرَةُ ٱلْمُعَاتَبَ • • تَدْعُو إِلَى ٱلْمُجَانَيَهُ • وَإِنْ حَلَّتَ مَجْلَسًا • بَيْنَ سَرَاةٍ رُؤَسًا • إِفْصِدْ رِضَا ٱلْجُمَاعَهُ • وَكُنْ غُلامَ ٱلطَّاعَهُ • وَدَارِهِمْ بِأَلْلُطْفِ • وَأَحْذَرْ وَ بَالَ ٱلسَّخْفِ • وَآخْتَصر ٱلسُّوَّالَا • وَقَلِّلِ ٱلْمَقَالَا • وَلَا تَكُنْ مُعَرْبِدًا • وَلَا بَغِيضًا نَكَدًا • لَا تَحْمَلِ ٱلطَّعَامَا • وَٱلنُّقْلَ وَٱلْمُدَامَا و فَذَاكَ فِي ٱلْوَلِيمَهُ و شَنَاعَةُ عَظِيمُهُ و لَا يَرْ تَضِيَّهَا آدَمِي و غَيْرُ مُقِلَّ عَادِمٍ • وَقُلْ مِنَ ٱلْكَلَامِ • مَا لَاقَ بِٱلْمُدَامِ • كَرَائِقِ ٱلْأَشْعَادِ • وَطَيِّ أَلْأَخْبَارِ • وَأُ تُرْكُ كَلَامَ ٱلسَّف لَهُ • وَٱلنَّكَتَ ٱلْمُنتَذَلَهُ • إِيَّاكَ وَٱلتَّطْفِيلَا. وَشُوْمَهُ ٱلْوَبِيلَا. وَلَا تَكُنْ مَيْذُولَا. وَلَا تَكُنْ مَلُولَا. أَكْبُوْلُ لَا ـ تَأْلُفُهُ. وَٱلْخِلَّ لَا تَصْدِفْهُ. وَلَا تَقُلْ لِمَنْ تُحَدِّ. ضَفْ ٱلْكِرَام يَصْطَحَتْ. وَلَا تَكُنْ مِلْحَاحًا . وَٱجْتَنْبِ ٱلْمُزَاحًا . فَكَثْرَةُ ٱلْمُجُونِ . نَوْعْ مِنَ ٱلْخُنُونِ • فَٱلشُّومُ فِي ٱللِّجَاجِ • وَٱلْخُرُّ لَا يُدَاجِي • وَهٰذِهِ ٱلْوَصِيَّــ هُ • اللَّهُ نَفْسِ ٱلْأَبِّيَّهُ ۚ أَخْتَارُهَا لِنَفْسِي ۚ وَإِخْوَتِي وَجِنْسِي ۚ فَهَاكُهَا وَصِيَّهُ ۚ تَصْعَبْهَا ٱللَّهَا وَكُمْ مَعْمِلْهَا ٱلْكَرَامُ • إِلَيْكَ وَٱلسَّلَامُ

١١٠ ۚ إِنِّي نَاصِحُكَ بِبَعْضِ نَصَالِحَ ٱفْبَاٰهَا مِنِّي لِئَــالَّا يَكُونَ عِلْمَكَ خَصًّا عَلَيْكَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ • تَعْمَلُ مِنْهَا وَتَدَعُ مِنْهَا • وَأَمَّا مَا تَدَعُ فَٱلْأَوَّلُ أَنْ لَا تُنَاظِرَ أَحَدًا فِي مَسْئَلَةٍ مَا ٱسْتَطَعْتَ . لِأَنَّ فِيهَا آفَةً كَثْيَرَةً وَإِثْمُهَا ٱلْكُبَرُينِ نَفْعِهَا إِذْ هِيَ مَنْبَعُ كُلِّ نُخْلَقِ ذَمِيمٍ كَالُرِّنَاءِ وَٱلْخَسَدِ وَٱلْكُبْر وَٱلْحِقْدِ وَٱلْمَدَاوَةِ وَٱلْمُبَاهَاةِ وَغَيْرِهَا . نَعَمْ لَوْ وَقَعَ مَسْزَلَةٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ شَخْصِ أَوْقَوْمِ وَكَانَ إِرَادَ تُلكَ فِيهَا أَنْ يَظْهَرُ ٱلْحَقُّ جَازَ لَكَ ٱلْجَثُ لْكِنْ لِتَلْكَ ٱلْإِرَادَةِ عَلَامَتَانِ . إِحْدَاهُمَا أَنْ لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَنْ يَذْكَشْفَ ٱلْحَقُّ عَلَى لِسَانِكَ أَوْ عَلَى لِسَانِ غَيْرِكَ . وَثَانِيَةٌ مَا أَنْ يَكُونَ ٱلْجَثُ فِي ٱلْخَــَلَاءِ أَحَــَّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي ٱلْمَلَإِ . وَٱلثَّافِي مِمَّا تَدَعُ وَهُوَ أَنْ تَحْذَرَ وَتَحْتَرَزَ مِنْ أَنْ تَكُونَ وَاعِظًا وَمُذَكِّرًا لِأَنَّ آفَتَهُ كَثيرَةٌ إِلَّا أَنْ تَعْمَلَ بَمَا تَقُولُ أَوَّلًا ثُمَّ تَعِظ بِهِ ٱلنَّاسَ فَتَفَكَّرْ فِيَا قِيلَ لِبَعْضِهِمْ :عِظ نَفْسَكَ فَإِنِ ٱ تَعَظَتْ فَعِظِ ٱلنَّاسَ وَإِلَّا فَاسْتَحْي رَبَّكَ إِنِ ٱ بْبُلِيتَ بهٰذَا ٱلعَمَل

وَأَمَّا مَا يَنْبَغِي الْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ • فَالْأَوَّلُ أَنْ تَجْعَلَهُ مُعَامَلَتَكَ مَعَ ٱللهِ تَعَالَى • بِحَيْثُ لَوْ عَلَ مَعَكَ بِهَا عَبْدُكَ تَرْضَى بِهَا مِنْهُ • وَلَا يَضِيقُ خَاطِرُكَ عَلَيْهِ وَلَا تَغْضَبُ • وَمَا لَا تَرْضَى اِنَهْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ ٱلْجَاذِيّ فَاطِرُكَ عَلَيْهِ وَلَا تَغْضَبُ • وَمَا لَا تَرْضَى اِنَهْ اللَّهُ مِنْ عَبْدِكَ ٱلْجَاذِيّ فَلَا تَرْضَى لِنَهْ مِنْ عَبْدِكَ ٱلْجَادِيّ فَلَا تَرْضَى لِنَهْ اللَّهُ مَنْهُ • لِأَنَّهُ لَا يَكُمُ لُ إِيمَانُ ٱلْعَبْدِ مِنْهُمْ • لِأَنَّهُ لَا يَكُمُ لُ إِيمَانُ ٱلْعَبْدِ مَنَى يُعْبَ لِنَهْ مِنْهُ • لِأَنَّا اِنْ اللَّهُ الْمَارِ وَالنَّا اللهُ اللَّهُ الْعَبْدِ وَالنَّا اللهُ إِنَّا اللَّهُ الْمَارِ النَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَهْسِهِ • وَٱلنَّا اللهُ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْعِبْدِ مَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَارِ النَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ • وَٱلنَّا اللهُ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْعِلْمَ

أَوْ طَالَمْتَهُ ۚ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِلْمًا يُضْلِحُ قَلْبَكَ وَيُزَكِي نَفْسَكَ وَلَا لَعْزَالِي بَصَرُف)

( من كلام موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي )

١١١ (قَالَ) يَنْبَغِي أَنْ ثَحَاسِبَ نَفْسَكَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى مَنَامِكَ. وَتَنْظُرَ مَا أَكْتَسَبْتَ فِي يَوْمِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَتَشْكُرَ الله عَلَيْهَا. وَمَا أَكْتَسَبْتَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَتَسْتَغْفِرَ الله مِنْهَا وَتُقْلِعَ عَنْهَا . وَتُرَيِّب فِي وَمَا أَكْتَسَبْتَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَتَسْتَغْفِرَ الله مِنْهَا وَتُقْلِعَ عَنْهَا . وَتُرَيِّب فِي نَفْسِكَ مَا تَعْمَدُلُهُ فِي غَدِكَ مِنَ الْحُسَنَاتِ . وَتَسَأَلَ الله الإِعَانَةَ عَلَى ذَلْكَ

(وَقَالَ) أُوصِيك أَلَّا تَأْخُذَ الْفُهُومَ مِنَ الْكُتُبِ وَإِنْ وَثِقْتَ مِنْ نَفْسِكَ بِقُوَّةِ النَّهُم وَعَلَيْكَ بِالْأَسْتَاذِينَ فِي كُلِّ عِلْم تَطْلُبُ الْمُسْتَاذِينَ فِي كُلِّ عِلْم تَطْلُبُ الْكَتَسَابَهُ وَلَوْ كَانَ الْأَسْتَاذُ نَاقِصاً فَخُذْ عَنْهُ مَا عِنْدَهُ حَتَّى تَجِدًا كُمْلَ مِنْهُ وَعَلَيْكَ بَعَ طَيْمِ وَتَرْحِيبِهِ وَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَفِيدَهُ مِنْ دُنْيَاكَ مِنْهُ وَعَلَيْكَ بَعَ طَيْمِ وَتَرْحِيبِهِ وَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَفِيدَهُ مِنْ دُنْيَاكَ فَأَفْعَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَإِذَا قَرَأْتَ كَتَابًا فَاحْرَصْ كُلَّ فَافَعَ مِنْ اللّهُ مَعْنَاهُ وَقَوَهُمْ أَنَّ الْكَتَابَ قَدْ عُدِمَ وَأَنْكُ مُسْتَغْنِ عَنْهُ لَا تَعْزَنُ لِفَقْدِهِ

وَإِذَا كُنْتَ مُحِبًّا عَلَى دِرَاسَةِ كِتَابٍ وَتَفَهَّمِهِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغَلَ الْخَرَمَعَهُ . وَأَصْرِفِ الزَّمَانَ الَّذِي ثُرِيدُ صَرْفَهُ فِي غَيْرِهِ إِلَيْهِ . وَإِيَّاكَ أَنْ تَشْتَغَلَ بِعِلْمَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً . وَوَاظِبْ عَلَى الْعِلْمِ الْوَاحِدِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْمَا شَاءً اللهُ . وَإِذَا قَضَيْتَ مِنْهُ وَطَرَكَ . فَا نَتْقِلْ إِلَى عِلْم آخَرَ سَنَةً يَنْ أَوْمَا شَاءً اللهُ . وَإِذَا قَضَيْتَ مِنْهُ وَطَرَكَ . فَا نَتْقِلْ إِلَى عِلْم آخَرَ

وَلَا تَظْنَّ أَنَّكَ إِذَا حَصَّلْتَ عِلْمًا فَقَدِ ٱكْتَفَيْتَ. بَلْ تَحْتَاجِ إِلَى مُرَاعَاتِهِ لِيَنْهِيَ وَلَا يَنْفُصَ • وَمُرَاعَانُهُ تَكُونُ بِٱلْمُذَاكَرَةِ وَٱلنَّفَكُّرُ وَٱشْتِفَالِ ٱلْمُنْتَدِئِ بِٱلتَّحَفُّظِ وَٱلتَّعَــلُّم ِوَمُبَاحَثَةِ ٱلْأَفْرَانِ وَٱشْتِغَالَ ِ ٱلْعَالِمِ بِٱلنَّعْلِيمِ وَٱلتَّصْنِيفِ • وَإِذَا تَصَدُّنْتَ لِتَعْلِيمِ عِلْمِ أَوْ لِلْمُنَاظَرَةِ فِيهِ فَلَا تَمْزُجْ بِهِ غَيْرَهُ مِنَ ٱلْعُلُومِ . فَإِنَّ كُلَّ عِلْم مُكْتَفِ بنَفْسهِ مُسْتَغْن عَنْ غَيْرِهِ • فَإِنَّ ٱسْتِعَانَتَكَ فِي عِلْم يِبِعْلْم عَجْزٌ عَنِ ٱسْتِيفَاء أَقْسَامِـ هُ كُمَنْ يَسْتَعِينُ بِلُغَةٍ فِي لُغَةٍ أُخْرَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ أَوْجَهِلَ بَعْضَهَا ( قَالَ) وَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْرَأُ ٱلتَّوَادِيخُ وَأَنْ يَطَّلَمَ عَلَى ٱلسَّيَر وَتَجَارِبِ ٱلْأُمَمِ وَفَيْصِيرُ بِذَٰلِكَ كَأَنَّهُ فِي عُرْهِ ٱلْقَصِيرِ قَدْ أَدْرَكَ ٱلْأُمْمَ ٱلْخَالِيَةَ وَعَاصَرَهُمْ وَعَاشَرَهُمْ وَءَرَفَ خَيْرَهُمْ وَشَرَّهُمْ (فَالَ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُثُرُ أَتُّهَامُكَ لِنَفْسِكَ وَلَا تُحْسِنَ ٱلظَّنَّ بِهَا. وَتَعْرِضَ خَوَاطِرَكَ عَلَى ٱلْعُلَمَاء وَعَلَى تَصَانِيفِهِمْ • وَتَتَثَبَّتَ وَلَا تَعْجَـلَ وَلَا تُعْجَتَ. فَمَعَ ٱلْمُجْبِ ٱلْمِثَارُ وَمَعَ ٱلِإُسْتِبْدَادِ ٱلزَّالُ . وَمَنْ لَمْ يَعْرَقْ جَبِينُهُ إِلَى أَبْوَاكِ ٱلْعُلَمَاءِ لَمْ 'يُعْرَقْ فِي ٱلْفَضِيـَلَةِ • وَمَنْ لَمْ يُخْجِلُوهُ لَمْ يُجِّلُهُ ٱلنَّاسُ . وَمَنْ لَمْ يُبَكِّنُوهُ . لَمْ يُسَوَّدْ . وَمَنْ لَمْ يَحْتَمِلُ أَلَمَ ٱلتَّعَلَّم ِ . لَمْ يَذُقْ لَذَّةَ ٱلْعِلْمِ وَمَنْ لَمْ يَكْدَحْ لَمْ يُفْلِعْ . وَإِذَا خَلَوْتَ مِنَ ٱلتَّمَلُّم وَٱلتَّفَكُّرُ فَحَرَّكُ لِسَالَكَ بِذِكْرُ ٱللهِ تَعَالَى وَبِنْسَابِيجِهِ • وَخَاصَّةً عِنْدَ ٱلنَّوْمُ فَيَتَشَرَّ بَهُ لُبُّكَ وَيَتَّعَجُّنَ فِي خَيَالِكَ • وَتَتَكَلَّمَ بِهِ فِي مَنَـامِكَ • وَإِذَا حَدَثَ لَكَ فَرَحْ وَسُرُورْ بَبِعْضِ أَمُورِ ٱلدُّنْيَا فَٱذْكُرِ ٱلْمُوتَ وَسُرْعَلْةً

الزَّوَالِ وَأَصْنَافَ الْمُنَغِّصَاتِ . وَإِذَا أَخْزَنَكَ أَمْنُ فَاسْتَرْ جَعْ . وَإِذَا أَخْزَنَكَ أَمْنُ فَاسْتَرْ جَعْ . وَإِذَا أَخْزَنَكَ أَمْنُ فَاسْتَرْ جَعْ . وَإِذَا أَرْدَتَ أَنْ تَعْصِي الله تَعَالَى فَاطْلُ مَكَانَا وَالتَّقِ لَا الْاَخْرَةِ . وَإِذَا أَرَدَتَ أَنْ تَعْصِي الله تَعَالَى فَاطْلُ مَكَانًا لا يَرَاكُ إِلَى الْاَخْرَةِ . وَإِذَا أَرَدتَ أَنْ تَعْصِي الله عَلَى الْعَبْدِ يُوجِهِمْ خَيْرَهُ لا يَرَاكُ فِيهِ . وَاعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ عُيُونُ الله عَلَى الْعَبْدِ يُوجِهِمْ خَيْرَهُ لَا يَرَاكُ فَي الله عَلَى الْعَبْدِ يَرِيهِمْ خَيْرَهُ وَإِنْ الله عَلَى الله عَ

وَلا تَتَأَمَّمُ إِذَا أَعْرَضَتْ عَنْكَ الدُّنْيَا . وَلَوْ عَرَضَتْ لَكَ لَشَغَلَتْكَ عَنْ كَسْبِ الْفَضَائِل . وَقَلَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي الْعِلْمِ ذُو الثَّرْوَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيفَ الْفِمَّةِ جِدًّا . وَأَنْ يُبْرِيَ بَعْدَ تَصْسِلِ الْعِلْمِ . وَإِنِي لَا أَفُولُ : إِنَّ الدُّنْيَا تُعْرِضُ عَنْ طَالِبِ الْعِلْمِ بَلْ هُو الَّذِي يُعْرِضُ عَنْ الْمَا لِلَّ الْعِلْمِ اللَّهُ هُو اللَّذِي يُعْرِضُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْ

مَنْ جَدَّ فِي طَلَبِ ٱلْمُلُومِ أَفَاتَهُ ۚ شَرَفُ ٱلْمُلُومِ دَنَاءَةَ ٱلتَّحْصِيلِ وَجِمِيعُ طُرُقِ مَكَاسِبِ ٱلدُّنْيَا تَحْتَاجُ إِلَى فَرَاغِ لَمَا . وَحِذْق فِيهَا . وَصَرْفِ ٱلزَّمَانِ إِلَيْهَا . وَٱلْمُشْتَفِلُ بِٱلْعِلْمِ لِلاَ يَسْمُهُ شَيْ يُمِنْ ذُلِكَ . وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَأْتِيهُ ٱلدُّنِيَا بِلا سَبَ ، وَتَطْلُبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَهُ مَلْ فَيْ طَلْبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَطْلُبَهُ مِنْ الرَّجُلُ فِي طَلَبَ مِثْلُهُ وَهُذَا ظُلْمُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ ٱلْنَاصِبُ وَجَاءَ تُهُ الدُّنْيَا صَاغِرَةً فَأَخَذَ مَا أَهْدَتُهُ وَمَا \* وَجْهِ مَوْفُورْ، وَعَرْضُهُ وَدِينَهُ مَصُونْ الدُّنْيَا صَاغِرَةً فَأَخَذَ مَا أَهْدَتُهُ وَمَا \* وَجْهِ مَوْفُورْ، وَعَرْضُهُ وَدِينَهُ مَصُونَ الدُّنْيَا صَاغِرَةً فَأَخَذَ مَا أَهْدَتُهُ وَمَا \* وَجْهِ مَوْفُورْ، وَعَرْضُهُ وَدِينَهُ مَصُونَ اللَّهُ مَا أَهْدَتُهُ أَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

الدنيا صاغرة فاخذ ما اهدته وما وجهه موفور وعرضه ودينه مصون وأغلَم أنَّ المعلم عَبَقة وَعَرْفًا يُنَادِي عَلَى صَاحِبه وَ فُورًا وَضِيا اللهُ عَلَيْهِ وَيَذُلَّ عَلَيْهِ وَكَتَاجِر مِسْكُ لَا يَخْفَى مَكَانُهُ وَلَا تُجْهَلُ يُشْرِقُ عَلَيْهِ وَيَذُلَّ عَلَيْهِ وَكَتَاجِر مِسْكُ لَا يَخْفَى مَكَانُهُ وَلَا تُجْهَلُ يَضَاعَتُهُ وَ وَلَا تُعْمَى بِهَشْعَلَ فِي لَيْلِ مُدْهَمِ وَ وَالْعَالِمُ مَعَ هٰذَا بِضَاعَتُهُ وَ وَكَمْنُ عَشِي بِهَشْعَلَ فِي لَيْلِ مُدْهَمِ وَ وَالْعَالِمُ مَعَ هٰذَا بِضَاعَتُهُ وَ وَكَمْنُ عَيْلُ إِلَيْهِ وَيُوثُونُ اللهِ وَيَوْتُونُ اللهِ وَيَوْتُونُ اللهِ وَيَوْتُونُ اللهِ وَيَرْتَاحُ بُهُ اللهِ وَيَرْتَاحُ بُحَدَانَاتِهِ

وَاْعَلَمْ أَنَّ الْعُلُومَ تَغُورُ • ثُمَّ مَنُورُ • تَغُورُ فِي زَمَانِ • وَتَفُورُ فِي رَمَانِ • وَتَفُورُ فِي رَمَانِ • وَتَفُورُ فِي رَمَانِ • وَتَفُورُ فِي رَمَانِ • وَتَنْتَقِلُ مِنْ قَوْمٍ • إِلَى قَوْمٍ • رَمَانٍ • مَوْضِ • إِلَى قَوْمٍ • وَتَنْتَقِلُ مِنْ قَوْمٍ • إِلَى قَوْمٍ • وَمَنْ مَوْضِ • إِلَى مَوْضِ • أَلَى مَوْضَ • أَلَى مَوْضِ • أَلَى مَوْضِ • أَلَى مَوْضِ • أَلَى مَوْضِ • أَلَى مَوْضَ • أَلَى مَوْمَ • أَلَى مَوْمِ • أَلَى مَوْمِ وَمَوْمَ وَلَا مَوْمَ وَلَى مُوْمِ وَمَنْ هُمْ مُوْمَ وَلَالَى مَوْمَ وَمُوْمِ وَمِوْمِ مُوْمِ وَلَا مَوْمَ وَمَوْمَ وَمُوْمِ وَمِوْمِ وَمِوْمِ وَمُوْمِ وَمُوْمِ وَمُوْمِ وَمُوْمِ وَمِوْمِ وَمُوْمِ وَمِوْمِ وَمُوْمُ وَمُوْمِ وَمُومِ وَمُوْمِ وَمُومِ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومِ وَمُومُ وَمُومِ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَمُومُ وَم

وَمَنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِع فَي الْفَالِ بِصِفَاتِ أَنْ يَكُونَ وَجِيزًا فَصِيعًا فِي مَعْنَى مُومِ أَوْمُسْتَحْسَنِ فِيهِ إِلْفَازُ مَا وَإِيهَامُ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ وَصَيعًا فِي مَعْنَى مُهُم إِنَّوْمُسْتَحْسَنِ فِيهِ إِلْفَازُ مَا وَإِيهَامُ كَثِيرٌ أَوْ قَلِيلٌ وَلَا تَجْعَلُهُ مُهُم الْمُحَكَّلَامِ الْجُمْهُورَ بَلْ رَفِّعُهُ عَنْهُمْ وَلا تُتَاعِدُهُ عَلَيْهِمْ جِدًّا وَلَا تَجْعَلُهُ مُهُمَّلًا كَكَلَام الْجُمْهُورَ بَلْ رَفِّعُهُ عَنْهُمْ وَلا تُتَاعِدُهُ عَلَيْهِمْ جِدًّا وَقَالَ ) إِيَّاكَ وَالْمُخُوتَ فِي النَّوْبَةِ إِلَيْكَ وَإِلَّاكَ وَأَلْسُكُوتَ فِي الْخَلَامِ مَعْ كَلَامِكُ وَ وَالسَّكُوتَ فِي مُودَةً وَالْمُحْكَ مَعَ كَلَامِكَ وَالْمُحْكَ مَعَ كَلَامِكَ وَكُثْرَةً مُودَةً وَالْمُحَلِيمِ وَقَاد وَالْكَلَامِ وَقَاد وَالْكَلَامِ وَقَاد وَقَاد وَالْكَلَامِ وَقَاد وَقَاد وَالْكَلَامِ وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَقَاد وَالْكَلَام وَلَا اللّهُ وَالْمُلْكَ سَرْدًا بِسُكُونِ وَوَقَاد وَقَاد وَالْكَلَام وَالْمَاكَ مَا مُعَالِمُ اللّهُ وَالْمُلْكَ وَالْمُ لَا اللّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمُعْلَى فَي وَالْفَالِمُ وَالْمَالَةُ وَالْمُولُونِ وَقَاد وَقَاد وَالْمُلْكَ مَا مُلَامِكُ مَا مُلَامِلُهُ وَالْمُلْكَ مَا مُعَالِمُ الْمُلْلَامِ وَقَاد وَقَاد وَالْمُلْكَ مِلْكُومُ وَقَاد وَالْمُلْكَ مُلْكُومُ وَلَامِ الْمُؤْلِقُومِ الْمُهُمُ وَلَا وَالْمُلْكُومُ وَالْمُؤْلِولُومُ وَلَامِ الْمُؤْلِقُومُ وَلَامِلَامِ الْمُلْكِلَامِ وَالْمُؤْلِومُ الْمُؤْلِقِي وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْلِقُومُ وَالْمُؤْ

بِحَيْثُ يُسْتَشَعَرُ مِنْكَ أَنَّ وَرَاءَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ . وَأَنَّهُ عَنْ خَمِيرَةٍ سَابِقَةٍ . وَنَظَرَ مُتَقَدِّمٍ

وَقَالَ ) إِيَّاكَ ٱلْغَلَظَةَ فِي ٱلْخِطَابِ ، وَٱلْجُفَاء فِي ٱلْمُنَاظَرَةِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يَدْهَبُ بِيَهِجُةِ ٱلْكَلَامِ وَيُسْقِطُ فَا نِدَتَهُ، وَيَعْدَمُ حَلَاوَتَهُ، وَيَجْلُبُ ذُلِكَ يَدْهَبُ بِيَهْجَةِ ٱلْكَلَامِ وَيُسْقِطُ فَا نِدَتَهُ، وَيَعْدَمُ حَلَاوَتَهُ، وَيَجْلُبُ ٱلضَّغَائِنَ ، وَيُحْتَقِلُ الْقَائِلَ مُسْتَثْقَلًا. سَكُونُهُ أَشْهَى إِلَى ٱلشَّفُوسَ عَلَى مُعَانَدَتِهِ وَيَشْطُ إِلَى ٱلشَّفُوسَ عَلَى مُعَانَدَتِهِ وَيَشْطُ أَلْأَلْسُنَ بِشُخَاشَنَتِهِ وَإِذْهَابٍ خُرْمَتِهِ اللَّالَةُ فُوسَ عَلَى مُعَانَدَتِهِ وَيَشْطُ اللَّالَمُ نَا بَعْنَا شَنَتِهِ وَإِذْهَابٍ خُرْمَتِهِ

(وَقَالَ) لَا تَتَرَفَّعْ بِحَيْثُ تُسْتَثَقُلُ وَلَا تَتَنَاذَلْ بِحَيْثُ السَّخَسُ وَلَا تَتَنَاذَلْ بِحَيْثُ السَّخَسُ وَأَجِبْ مِنْ حَيْثُ تَسْتَخَسُ وَلَا سَتَغَسَّ مَنْ حَيْثُ تَعْقِلُ وَأَجِبْ مِنْ حَيْثُ تَعْقِلُ لَا مِنْ حَيْثُ تَعْقَادُ وَقَالَ ) أَ نُتَرَحْ عَنْ عَادَاتِ الصّبا . وَتَجَرَّدُ لَا مِنْ حَيْثُ اللهِ وَقَالَ ) أَ نُتَرَحْ عَنْ عَادَاتِ الصّبا . وَتَجَرَّدُ عَنْ مَا لُوفَاتِ الطَّبِيعَةِ . وَاجْعَلْ كَلَامَكَ لَاهُو تِيًّا فِي الْفَالِبِ لَا يَنْفَكُ عَنْ مَا لُوفَاتِ الطَّبِيعَةِ . وَاجْعَلْ كَلَامَكَ لَاهُو تِيًّا فِي الْفَالِبِ لَا يَنْفَكُ عَنْ مَا نُولِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ ) تَّجَنَّبَ أَلْوَقِيعَةً فِي ٱلنَّاسِ. وَتُلَّبَ ٱلْمُلُوكِ وَٱلْعَظَةَ عَلَى ٱلْمُعَالِدِ وَٱلْعَلَظَةَ عَلَى ٱلْمُعَاشِ. وَتَكَاشِ. وَتَكَاشِ. وَتَجَاوْزَ ٱلْحَدّ فِيهِ ﴿ وَقَالَ ) ٱسْتَكْثِرْ مِنْ حِنْطِ ٱلْأَشْعَارِ ٱلْأَمْثَالِيَّةِ • وَٱلنَّوَادِرِ ٱلْحِكَمِيَّةِ • وَٱلْمَانِي ٱلْمُسْتَغْرَبَةِ



## من نثر اللآلي لعليّ بن أبي طالبٍ

(١) . إِيَانُ ٱلْمَرْءِ أَمْرَفُ بِأَيَّانِهِ . أَدَثُ ٱلْمَرْءِ خَيْرٌ مِنْ ذَهِبِ . أَدَا ۚ ٱلدَّ يْنِ مِنَ ٱلدِّينِ ۚ أَحْسِنْ إِلَى ٱلْمَسِي ۚ تَسُهِدْ ۚ إِخْوَانُ لَهٰذَا ٱلزَّمَانِ جَوَاسِيسُ ٱلْعِيُوبِ وَأَخُوكَ مَنْ وَاسَاكَ بِنَشَبِ لَامَنْ وَاسَاكَ بِنَسِبٍ . ( بَشَرْ نَفْسَكَ بِٱلظَّفَر بَعْدَ ٱلصَّبْرِ ، بَرَكَةُ ٱلْمَالِ فِي أَدَاء ٱلزَّكَاةِ . بِعِ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ تَرْبَحُ • بَكُمَا \* ٱلْمَرْء مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ تَعَالَى فُرَّةُ ٱلْعَيْنِ • بَاكِ تَسْمَدُ . بَطْنُ ٱلْمُرْءَ عَدُونُهُ . بَرَكَةُ ٱلْعُمْرُ حَسَنُ ٱلْعَمَلِ . بَلَا ﴿ ٱلْإِنْسَانِ مِنَ ٱللَّسَانِ • بَشَاشَةُ ٱلْوَجْهِ عَطِيَّةُ ۚ تَانَيَةٌ • (ت) • تَوَكَّلْ عَلَى ، ٱللهِ يَكْفِكَ . تَدَارَكُ فِي آخِرِ ٱلْعُمْرِ مَا فَاتَكَ فِي أَوَّلِهِ . تَكَاسُلُ ٱلْمَرْءِ فِي ٱلصَّلَاةِ مِنْ صَعْفِ ٱلْإِيمَانِ • تَنَعَافَلْ عَنِ ٱلْمَكُرُ وهِ ثُوَّقَرْ • ( ث). ثُلْمَةُ أ ٱلدِّينِ مَوْتُ ٱلْمُلَمَاءِ • تَبَاتُ ٱلْمُلْكِ بِٱلْعَدْلِ • قُوَابُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ مِنْ نَعْبِمُ ٱلدُّنْيَا • ثَنَا \* ٱلرَّجُل عَلَى مُعْطِيهِ مُسْتَزِيدٌ • (ج) • جُدْ بِمَا تَجِدُ • جَوْلَةُ ٱلْبَاطِل سَاعَةُ وَجَوْلَةُ ٱلْحَقّ إِلَى قِيَامِ ٱلسَّاعَةِ • جُودَةُ ٱلْكَلَامِ فِي ٱلِأَخْتَ صَارِ . حَلِيسُ ٱلمَنْ عِنْلُهُ . حَلِيسُ ٱلْمَنْ عَنْيَةُ . جَالِس ٱلْفُقَرَاءَ تَزِدْ شُكْرًا . جَلَّ مَنْ لَا يُمُوتُ . (ح) . حَيَا ۚ ٱلْمَرْءُ سِتْرُهُ . هُوصَاتُ ٱلطَّهَامِ . خَيْرٌ مِنْ مُهُوضَاتِ ٱلْكَلَامِ و (خ) • خَفِ ٱللهَ تَأْمَنْ غَيْرَهُ •

خَالِفْ نَفْسَكَ تَسْتَرِحْ. خَيْرُ ٱلْأَصْحَابِ مَنْ يَدُلُّكَ عَلَى ٱلْخَيْرِ. خَلماً. ٱلْمَرْءِ دَلِيلُ عَقْلِهِ . خَوْفُ ٱللَّهِ يَجْلُو ٱلْقَلْبَ . خُلُوُّ ٱلْقَلْبِ خَيْرٌ مِنْ مَلْءِ ٱلْكِيسِ • خَيْرُ ٱلْمَالِ مَا أَنْفِقَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ • ( د ) • دَلِي لُ عَقْلِ ٱلْمُرْءِ فِعْلُهُ وَدَلِيــلُ عِلْمهِ قَوْلُهُ • دَوَامُ ٱلسُّرُور بِرُؤْيَةِ ٱلْإِخْوَانِ • دَوْلَةُ ْ ٱلْأَرْدَالَ آفَةُ ٱلرَّجَالَ . دِينُ ٱلرَّجُلِ حَدِيثُهُ . دَوْلَةُ ٱلْمُلُوكِ فِي ٱلْعَدْلَ . دَارِ مَنْ جَفَاكَ تَحْجِيلًا . دُمْ عَلَى كَظْمِ ٱلْفَيْظِ تَحْمَدْ عَوَاقِبْكَ . ( ذ ) . ذَ نْتُ وَاحِدْ كَثِيرْ وَذِكْرٌ وَأَ لْفُ طَاعَةٍ قَلَيْ لْ . ذِكْرُ ٱلْأُوْلِيَاء يُنْزِلُ ٱلرَّحْمَةَ . ذَلِيلُ ٱلْخَلْقِ عَزِيزٌ عِنْدَ ٱللهِ • ذِكُ ٱلْمُوتِ جَلا \* ٱلْقَلْبِ • ذِكُ ٱلشَّبَابِ حَسْرَةٌ . (ر) . رُؤْيَةُ ٱلْخَبيبِ جَلا ﴿ ٱلْعَيْنِ . رَفَاهِيَةُ ٱلْعَيْشِ فِي ٱلْأَمْنِ . رَسُولُ ٱلْمُوْتِ ٱلْوَلَادَةُ . ﴿ زَى اللَّهِ ٱلْحَبِيبِ إِطْرَا ۗ ٱلْحَبَّبِةِ • زَوَايَا ٱلدُّنْيَا مَشْهُونَةُ بِٱلرَّزَايَا . زيَارَةُ ٱلضَّعَفَاء مِنَ ٱلتَّوَاضُع . زِينَةُ ٱلْبَاطِنِ خَيْرٌ مِنْ زَبِنَةِ ٱلظَّاهِرِ • (س) • سِيرَةُ ٱلْمَرْءُ تُنْفِئْ عَنْ سَرِيرَتهِ • شُمُوُّ ٱلْمَرْءِ ٱلتَّوَاضُعُ. (ش). شَيْنُ ٱلْعِلْمِ ٱلصَّلَفُ . شَيِّرُوا فِي طَلَبِ ٱلْجَنَّةِ . شَيْنُكَ نَاعِيكَ . شَعِيمُ عَنِي ٓ أَفْقَرُ مِنْ فَقِيرِ سَغِي ٓ . (ص) . صِدْقُ ٱلْمرْءِ غَجَاتُهُ . صِحَّةُ ٱلْبَدَنِ فِي ٱلصَّوْمِ . أَلصَّبْرُ يُورثُ ٱلظَّفَرَ . صَلَاةُ ٱلَّايْلِ بَهَا ۚ ٱلنَّهَارِ . صَلَاحُ ٱلْإِنْسَانِ فِي حِفْظِ ٱلنِّسَانِ. صَاحِبِ ٱلْأَخْيَارَ تَأْمَنِ ٱلْأَشْرَارَ . صَمْتُ ٱلْجَاهِل سِتْرُهُ . صَلَاحُ ٱلدِّين فِي ٱلْوَرَع وَفَسَادُهُ فِي ٱلطَّمَمِ و (ض) و صَلَّ سَعْيُ مَنْ رَجَاعَيْرَ ٱللهِ تَعَالَى و صَرْبُ ٱلْحَبيبِ أَوْجَعُ فَلَّ مَنْ رَكَنَ إِلَى ٱلْأَشْرَادِ و (ط) وطابَ مَنْ وَثْقَ بأللهِ وطَلَبُ

ٱلْأَدَبِ أَوْلَى مِنْ طَلَبِ ٱلذَّهَبِ و (ظ) وظُلْمُ ٱلَّرْءَ يَصِرَعُهُ وظَّلَامَةُ ٱلْمَظْلُومِ لَا تَضِيعُ وَظَمَأُ ٱلْمَالِ أَشَدُّ مِنْ ظَهَإِ ٱلْمَاءِ وظِلُّ عُمْرِ ٱلظَّالِمِ قَصِيرٌ وَظِلُّ غُمْ ِ ٱلْكَرِيمِ فَسِيعَ وَ (ع) وعِشْ قَنعًا تَكُنْ مَلَكًا وَعَثُ ٱلْكَلَامِ تَطُويلُهُ وَعَاقَبَةُ ٱلظَّالِمِ وَخِيَةً و (غ) وغَدَرَكَ مَنْ دَلَّكَ عَلَى ٱلْإِسَاءَةِ وَ (ف). فَازَ مَنْ ظَفَرَ بِٱلدِّينِ . فَخُرُ ٱلْمَرْءِ بِفَضَّلهِ . أَوْلَى مِنْ فَخْرِهِ بأَصْلهِ . فَازَ مَنْ سَلِمَ مِنْ شَرَّ نَفْسِهِ • فَسَدَتْ نِعْمَةُ مَنْ كَفَرَهَا • (ق) • قَبُولُ ٱلْحُقّ مِنَ ٱلَّدِّينِ • (كِ) • كَلَامُ ٱللهِ دَوَا ۚ ٱلْقَلْبِ • كُفْرَانُ ٱلنَّهْمَةِ مْ نِلْهَا . كَفِي بِالشَّيْبِ دَاءً . كَمَالُ أَلْعِلْم فِي ٱلْخِلْمِ و (ل) . لِينُ ٱلْكَلَامِ قَيْدُ ٱلْقُلُوبِ وَ (م) وَمَنْ كَثْرَ كَلَامُهُ فَ كَثْرَ مَلَامُهُ وَعَجْلِسُ ٱلْعِلْمِ رَوْضَةُ مِنْ رِيَاضِ ٱلْجُنَّةِ . مُصَاحَبَةُ ٱلْأَشْرَادِ ذِكُوبُ ٱلْبُحْرِ . (ن) . نِسْيَانُ ٱلْمُوْتِ صَدَأَ ٱلْقَلْبِ مِنَمْ آمِنًا تَكُنْ فِي أَمْهَ دِ ٱلْفُرُشِ • نَضْرَةُ ۗ ٱلْوَجْهِ فِي ٱلصِّدْقِ . (و) . وِلَا يَهُ ٱلْأَحْمَقِ سَرِيعَـةُ ٱلزَّوَالِ . وَحْدَةُ اللَّوَالِ . وَحْدَةُ اللَّوَةِ الْمَارِيعَـةُ اللَّوَةِ . (ه) . هَمْ ٱلسَّعِيدِ آخِرَتُهُ وَهَمْ ٱلشَّقِيِّ دْنْيَاهُ . هَلَاكُ ٱلْمَرْءِ فِي ٱلْنُجْبِ . هَرَ بُكَ مِنْ نَفْسِكَ أَنْفَعُ مِنْ هَرَبِكَ مِنَ ٱلْأَسَدِ • (لا) • لَا دِينَ لِمَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ • لَا فَقْرَ لَلْعَاقل • (ي) • يَعْمَلُ ٱلنَّمَّامُ فِي سَاعَةٍ فِتْنَةَ أَشْهُرٍ • يَسُوذُ ٱلْمَنْ ۚ قَوْمَهُ بِٱلْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ

من كتاب غُرُوا لمكم ودُرُوالكلم جمه عبد الواحد بن محمد من كلام على بن ابي طالب المراد الله على بن ابي طالب المرد الكلم على بن ابي طالب المرد الله على الله على المرد الله على الله على المرد الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على ال

سَنْ قَاطِعْ وَأَنْعُمِنُ عُنْوَانُ أَخُمَاقَةٍ وَأَنْسَاشَة كَمِلُ ٱلمُودَّةِ وَأَلاُّ وْتَقَاعُ إِلَى ٱلْفَضَائِلِ صَمَّنْ أَلِا نُحِطَاطُ إِلَى ٱلرَّذَائِلِ سَهْلُ وَأَلسَّكُوتُ عَن ٱلْأَحْمَى جَوَانِهُ . إِمَامُ عَادِلُ خَيْرُ مِنْ مَطَى وَابِل . أَكْفُسِنُ حَيْ وَإِنَّ نُقُلَ إِلَى مَنَاذِلِ ٱلْأَمْوَاتِ. أَلْعَاقِلُ إِذَا سَكَتَ فَكَّرَ وَإِذَا نَطَق ذَكَّرَ وَإِذَا نَظَرَ ٱعْتَبَرَ • أَلدَّاعِي بِلاعَمَلَ كَٱلْقَوْسِ بِلَا وَتَرِ • إِعْجَابُ ٱلرَّجُلِ بَفْسه عُنْوَانُ ضَمْف عَقْ لهِ • أَحْسَنُ ٱلْجُودِ عَفْوٌ بَعْدَ مَقْدَرَةٍ • (س) • بْزُكُوبِ ٱلْأَهْوَالِ تُكْسَبُ ٱلْأَمْوَالُ. بِٱلسَّخَاءِ يُسْتَرُ ٱلْمُيُوبُ . (ت) . تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإِنَّ ٱلْمُرْءَ نَخْبُو ﴿ تَحْتَ لِسَانِهِ ۚ ﴿ ثُ ) • ثَوْنُ ٱلتَّهَ أَشْرَفُ ٱلْمَلابِسِ، قَوْبُ ٱلْآخِرَةِ يُنْسِي مَشَقَّةَ ٱلدُّنيَا . تُرْوَةُ ٱلْعَاقِل فِي عِلْمه وَثَرْوَةُ ٱلْجَاهِلِ فِي مَالِهِ • ثَلَاثُ يُوجِبْنَ ٱلْحَبَّةَ ٱلدِّينُ وَٱلتَّوَاضُمُ وَٱلسَّخَا ﴿ (ج) وجِهَادُ ٱلنَّفْسِ أَفْضَ لُ ٱلْجِهَادِ و (ح) و حُسْنُ ٱلْأَدَبِ يَسْتُرُ قُنْجَ ٱلنَّسَبِ • حَلَاوَةُ ٱلظَّفَرَ تَعْخُو مَرَارَةَ ٱلصَّـبْرِ • حَدُّ ٱللِّسَـانِ يَقْطَعُ ٱلْأَوْصَالَ • (خ) • خَيْرُ ٱلثَّنَاء مَا جَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ ٱلْأَخْيَادِ • (د) • دَوَامُ ٱلْفَتَنَ مِنْ أَعْظَمِ ٱلْمِحَنِ و (ر) و رُبَّ سُكُوتٍ أَ بْلَغُ مِنْ كَلَامٍ و (ز) . زَلَّةُ ٱلْعَالِمِ كَا مُنْكَسَارِ ٱلسَّفِينَـةِ تَغْرَقُ وَتُغْرِقُ مَعَهَا غَيْرَهَا . زَخَارِفُ ٱلدُّنْيَا تُفْسِدُ ٱلْعُفُولَ ٱلضَّعِيفَـةَ . (س) . سِلَاحُ ٱللَّئَام فَثْجُ ٱلْكَلَامِ ِ سَمْهُ ٱلْأَذُنِ لَا يَنْفَعُ مَعَ غَفْلَةِ ٱلْقَلْبِ و (ش): شَرُّ ٱلنَّاسِ مَنْ لَا يُبَالِي أَنْ يَرَاهُ ٱلنَّاسُ مُسَيِّئًا • شَيْئَانِ لَا يُعْرَفُ فَصْلْهُمَـا إِلَّامِنْ فَقْدِهِمَا ٱلشَّيَابُ وَٱلْعَافِيةُ و (ص) وَحَمْتُكَ حَتَّى نُسْدَنْظَقَ أَجُّلُ مِنْ

نُطْقَكَ حَتَّى نُسْكَتَ وصَوْمُ ٱلنَّفْسِ عَن لَذَّاتِ ٱلدُّنيَا أَفْضَلُ ٱلصَّيَامِ وَ صَدَدُ ٱلْعَاقِلِ صُنْـــــــــــُـــــُوقُ سرَّهِ ٠ ( ض ) ٠ ضَعْ فَخْرِكَ وَٱحْطُطُ كُبْرَكَ وَكَمَّا تَزْدَعُ تَّحْصُدُ وَكُمَّا تَدِينُ تُدَانُ. ضَعْفُ ٱلْبَصَرِ لَا يَضُرُّ مَعَ ٱسْتَنَادَةِ ٱلْبَصِيرَةِ • (ط) • طُوبَى لِمَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ وَلَمْ تَغْلِبْهُ وَمَنْ مَلَكَ هَوَاهُ وَلَمْ يَكُنُهُ • طَلَبُ ٱلثَّنَاء بِغَيْرِ ٱسْتَحْقَاقِ خُرْقُ • (ظ) • ظَنَّ ٱلْعَاقِلِ أَصَحُ مِنْ يَقِينِ ٱلْجَاهِلِ. ظَرْفُ ٱلرَّجُلِ تَنَزَّهُهُ عَنِ ٱلْحَارِمِ وَمُبَادَرَنُهُ إِلَى ٱلْمُكَارِمِ. (ع) . عَلَيْكَ بِٱلْآخَرَةِ تَأْتِكَ ٱلدُّنْيَاصَاغِرَةً. عِنْــدَ ٱلِامْتَحَانِ يُكْرَمُ ٱلْمَرْ ۚ أَوْ يُهَـانُ • عَجَبْتُ لِمَامِ دَارَ ٱلْفَنَاءِ وَتَادِكِ دَارَ ٱلْبَقَاءِ ، عَجِبْتُ لِمَنْ يَجْهَلُ بَفْسَهُ كَيْفَ يَعْرِفُ رَبَّهُ ، عَبْدُ ٱلشَّهْوَةِ أَذَلُّ مِنْ عَبْدِ ٱلرِّقِ . عَبْدُ ٱلْمَطَامِعِ أَسِيرُ لَا يُفَكُ أَسْرُهُ . عَاشِر أَهْلَ الْفَضَائِلِ تَنْبُلُ . عَدَاوَةُ ٱلْأَقَادِبِ أَمَسُ مِنْ لَسْمِ ٱلْمَقَادِبِ . (غ) . الْفَضَائِلِ تَنْبُلُ . عَدَاوَةُ ٱلْأَقَادِبِ أَمَسُ مِنْ لَسْمِ ٱلْمَقَادِبِ . (غ) . غَايَةُ ٱلْمُعْرَفَةِ أَنْ يَعْرِفَ ٱلْمَرْ ۚ نَفْسَهُ ۚ غَنِي ٱلْمُؤْمِن ۗ بَاللَّهِ • غِنَي ٱلْعَاقِل فِي حِكْمَتهِ . غِنَى ٱلْجَاهِل فِي قُنْيَتهِ . (ف) . فِي ٱلذِّكْرِ حَيَاةُ ٱلْقُلُوبِ . فِي رَضَا ٱللهِ نَيْلُ ٱلْمُطْلُوبِ. فِي ٱلدُّنْيَا عَمَلْ وَلَاحِسَابٌ. فِي ٱلْآخَرَةِ ٱلْحِسَاتُ وَلَا عَمَلْ. فِي ٱلِاسْتَشَارَةِ عَيْنُ ٱلْهِدَايَةِ . فَقُدْ ٱلْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فَقْدِ ٱلْبَصِيرَةِ و (ق) وقَدْ يَبْغُدُ ٱلْقَرِيثُ وقَدْ يَلِينُ ٱلصَّلِيبُ وقِلَّةُ ٱلْأَكُل مَّنَعُ كَثِيرًا مِنْ أَعْلَالِ ٱلْجِسْمِ • قُل ٱلْحَقَّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ • قَليلُ ٱلْحَقَّ يَدْفَعُ كَثِيرَ ٱلْبَاطِلِ كَمَا أَنَّ قَلِيلَ ٱلنَّادِ نَحْرِقُ كَثِيرَ ٱلْحُطَبِ • (ك) • كُلُّ أ طَيْرٍ ٓ يَأْوِي لَى شَكْلِهِ • كُلُّ شَيْءٍ مِنَ ٱلدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَعْظَمُ مِنْ عِيَانِهِ • كُلُّ

وِعَاء يَضِينُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ إِلَّا ٱلْعِلْمَ فَإِنَّهُ يَشِّيعُ ۚ كُمْ يُفْتَحُ بِٱلصَّبْرِ مِنْ غَلَق - كَيْفَ يَنْجُو مِنَ ٱللهِ هَاد بُهُ . كَيْفَ يَسْلَمُ مِنَ ٱلْمُوْتِ طَالِبُهُ . كُنْ عَالِمًا نَاطِقًا أَوْمُسْتَمِعًا وَاعِيًا وَكَلَامُ ٱلرَّجِلِ مِيزَانُ عَشْلِهِ وَكُلَّمَا قَارَبْتَ أَجَلًا فَأَحسنْ عَمَلًا (ل) . لَيْسَ مِنْ عَادَةٍ ٱلْكُوَامِ تَأْخِيرُ ٱلْإِنْعَامِ . للشَّدَا يِندِ نُندْ خَرُ ٱلرَّجَالُ . (م) . مَنْ قَوَقَرَ وُقِرَ . وَمَن تَكَبَّرَ خُقِّرَ . مَن ٱسْتَشَارَ ٱلْعَاقِلَ مَلَكَ . مَن ٱسْتَبَدَّ بِرَأْ بِهِ هَلَكَ . مَا حَقَرَ نَفْسَهُ إِلَّا عَاقِلْ . مَا أُعْبِ بِرَأْيِهِ إِلَّاجَاهِلْ ( ن ) • نِعْمَ ٱلْإِدَامُ ٱلْجُوعُ • ( ه ) • هُدِيَ مَنْ أَطَاعَ رَبَّهُ • وَخَافَ ذَنْبَهُ • هَلَكَ أَمْرُونُ لَا يَعْرِفْ قَدْرَهُ • هَانَتْ عَلَيْـ هِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهِ لِسَانَهُ • (و) • وَقَرُوا كِبَارَكُمْ ثُوَ قَرَّكُمْ صِغَارُكُمْ • وَقَارُ ٱلشَّيْبِ أَجْلُ مِنْ نَضَارَةِ ٱلشَّبَابِ • (لا) • لَا تَثِقَنَّ بِمَهْدِ مَنْ لَا دِينَ لَهُ . لَا تَعَدْمَا تَعْجَزُ عَنِ ٱلْوَقَاءِ بِهِ . لَا تَشِقَ بَمِنْ يُذِيعُ سِرَّكَ . لَا يَسْتَرِقَاكَ ٱلطَّمَمُ فَقَدْ جَعَلَكَ ٱللهُ حُرَّا . (ي) . يُسْتَدَلُ عَلَى ٱلْكَرِيمِ بُحْسَن بشرهِ وَبَذْل خَيْرِهِ . يُسْتَدَلُّ عَلَى إِذْ بَارِ ٱلدُّوَلِ بِأَرْبَمِ تَضْيِبُ عِ ٱلْأَصُولَ وَٱلْتَمْسُكِ بِٱلْفُرُوعِ وَتَقْدِيمِ ٱلْأَدْذَالِ وَتَأْخِيرَ ٱلْأَفَاضِلَ • يَبْلُغُ ٱلصَّادِقُ بِصِدْقِهِ مَالَا يَبْلُغُهُ ٱلْكَاذِبُ بَاحْتَىالِهِ

نخية امثال انتقاها الابشيهي

١١٤ (١) • إِذَا ذَهَبَ أُلِمَا \* حَلَّ ٱلْلَا \* • إِذَا أَصْطَنَعُتَ ٱلْمُرُوفَ فَأَسْتُرْهُ وَإِذَا ٱصْطَنَعَ إِلَيْكَ فَٱنْشُرْهُ • أَفْضَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ لَمْ تُنْسِدِ السَّهُو وَ وَإِذَا ٱصْطُنِعَ إِلَيْكَ فَٱنْشُرْهُ • أَفْضَلُ ٱلنَّاسِ مَنْ لَمْ تُنْسِدِ السَّهُو وَ وَيَنَهُ • أَفْضَلُ ٱلنَّاسِ مَعَّبَةً السَّهُو فَ • أَظْهَرُ ٱلنَّاسِ مَعَّبَةً

أَحْسَنْهُمْ لِقَاءً . إِنَّاكَ وَفُضُولَ ٱلْكَلَامِ فَإِنَّهُ يُظْهِرُ مِنْ غُيُوبِكَ مَا بَطَنَ وَيْحَرَّكُ مِنْ عَدُوَّكَ مَا سَكَنَ . (ب) بِٱلتَّأَنِّي تَسْهُلُ ٱلْمَطَالِبُ . بِخَفْض أَجَّانِبِ تَأْنَسُ ٱلنُّفُوسُ • ( ث ) • ثَمَّرَةُ ٱلْعُلُومِ ٱلْعَمَلُ بِٱلْمَعْلُومِ • ( ح ) • أَكْازَمُ مَن حَفظَ مَا فِي يَدِهِ ۚ وَلَمْ يُؤخِّرْ شُعْلَ يَوْمِهِ لِغَدِهِ . حَقَّ يَضُرُّ خَيْرٌ مِنْ بَاطِل يَسُرُّ . (خ) خَيْرُ ٱلنَّاسِ مَنْ أَخْرَجَ ٱلِحُرْصَ مِنْ قَلْبِهِ وَعَصَى هَوَاهُ فِي طَاعَة رَبِّهِ . خَيْرُ ٱلْمَال مَا أَخِذَ مِنَ ٱلْحَلَال وَصُرفَ فِي ٱلنَّوَالِ • (رِ) أَلرَّفْقُ مِفْتَ احُ ٱلرِّذْقِ • (شِ) • شَرُّ ٱلنَّاسِ مَنْ يَنْصُرُ ٱلظَّالُومَ وَيَخْذُلُ ٱلْمَظْلُومَ • (ص) • صَاحِثُ ٱلْعَقْلِ مَغْبُوطُ • صَدَاقَةُ ۗ ٱلْجَاهِل تَمَبْ (ع)عِلْمُ لَا يَنْفَعُ كَدَوَاء لَا يَنْجُعُ وعِظِ ٱلْسِيَّ بِحُسْن أَفْعَالِكَ ۚ وَدُلَّ عَلَى ٱلْجَمِيلَ بِجَمِيلِ خِلَالِكَ. عَثْرَةُ ٱلرِّجلِ تَزِيلُ ٱلْقَدَمَ . وَعَثْرَةُ ٱللِّسَانِ تُزِيلُ ٱلنِّعَمَ • أَلْعَجَلَةُ أُخْتُ ٱلنَّدَامَةِ • (ق) • قَدْ خَاطَرَ مَن ٱسْتَبَدَّ بِرَأْ يِهِ • (ك ) • كُلَامُ ٱلْمَرْءَ بَيَانُ فَضْلِهِ وَتَرْجُمَانُ عَقْلِهِ • كُلُّ بَفْرُ مِنْ ضِدَّهِ وَيَمِلُ إِلَى جِنْسُهِ ﴿ (لَ ) ﴿ لَا نَفْتَحُ مَا مَّا يُعْيِكُ سَدُّهُ . أَللَّسَانُ سَيْفُ قَاطِعُ لَا يُؤْمَنُ حَدُّهُ ۗ وَٱلْكَلَامُ سَهُمْ نَافِذُ لَا يُمكنُ رَدُّهُ . لَا يَجِدُ ٱلْعَجُولُ فَرَحًا وَلَا ٱلْغَضُوبُ سُرُورًا وَلَا ٱلْمَالُولُ صَدِيقًا . لَا يَخْلُو ٱلْمَنْ مِنْ وَدُودٍ يَمْدَحُ وَعَدُوَّ يَقْدَحُ . (م) مَنْ طَاعَ هَوَاهُ ۚ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ ۥ مَنْ لَزِمَ ٱلطَّمَعَ عَدِمَ ٱلْوَرَعَ ۥ مَنْ قَرَّبَ ٱلسَّفِلَةَ وَٱطَّرَحَ ذَّوِي ٱلْأَحْسَابِ وَٱلْمُرُو َاتِ ٱشْتَحَقَّ ٱلْخِذَلَانَ . مَنْ عَفَا تَفَضَّلَ . مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ فَقَدْ حَلْمَ . مَنْ حَلْمَ فَقَدْ صَبَرَ . مَنْ صَبَرَ فَقَدْ ظَفِرَ . مَنْ

أَكْثَرَ مِنْ مَقَالِهِ سُمِّ وَمِنْ سُوَّالِهِ حُرِمَ ، مَنْ أُعْجِبَ بِعَمَلِهِ حَبِطَ أَجْرُهُ. مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ بَالَغَ فِي خِسَّتِهِ ، مَنْ جَادَ بَمَالِهِ جَلَّ وَمَنْ جَادَ مَالِا مِنْ دَجَعَ فِي هِبَتِهِ بَالَغَ فِي خِسَّتِهِ ، مَنْ عَالَ مَتْفُهُ فِيهِ ، مَنْ قَالَ مَالَا بِعِرْضِهِ ذَلَّ ، مَنْ خَفَرَ حَفِيرًا لِأَخِيهِ كَانَ حَتْفُهُ فِيهِ ، مَنْ قَالَ مَالَا مَنْ عَبِي شَيْعِ مَا لَا يَشْتَهِي ، مَنْ لَزِمَ ٱلرُّقَادَ عَدِمَ ٱلْمُرَادَ ، مَنْ نَظَرَ فِي الْمُعَواقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوارِبِ ، مَنْ أَسْرَعَ فِي ٱلجُوابِ أَخْطَأَ فِي الْعَواقِبِ سَلِمَ مِنَ النَّوارِبِ ، مَنْ أَسْرَعَ فِي ٱلجُوابِ أَخْطَأَ فِي السَّعَ وَسَالُهُ ، مَنْ عُرِفَ بِشَيْء الشَّوابِ ، مَنْ حَسَلَتْ خِصَالُهُ طَابَ وَصَالُهُ ، مَنْ عُرِفَ بِشَيْء أَلْقِ السَّرَفُ وَنُصَرَةُ اللَّاطِلِ سَرَفُ السَّيَ العاملي في كتاه الكَشَكُول فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(١) • إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُريدُ فَأَرِدْ مَا يَكُونُ • إِذَا هَرَبَ ٱلزَّاهِدُ مِن ٱلنَّاسِ فَٱطْلُبُهُ ۚ إِذَا ذَٰكَرَ جَلِيسُكَ عِنْدَكَ أَحَدًا بٱلسُّوءَ فَأَعْلَمْ أَنَّكَ ثَانِيهِ وَأَفْضَلُ ٱلزَّادِ مَا تُزُوِّدَ لِلْمَعَادِ و إِنْ سَلِمْتَ مِنَ ٱلْأَسَدِ فَلَا تَطْمَعْ فِي صَيْدِهِ • أَوَّلُ ٱلْمَعْرِفَةِ ٱلِٱخْتَبَارُ • أَيْسَرُ شَيْءَ ٱلدُّخُولُ فِي ٱلْعَدَاوَّةِ وَأَصْعَتُ شَيْءٍ ٱلْخُرُوجُ مِنْهَا . (ب). بَعْضُ ٱلْكَلَامِ ۚ أَقْطَعُ مِنَ ٱلْخُسَام . (تُ ) . أَلَتُ قِي مُلْجِمْ . (خ ) . خَيْرُ أَهْلِكَ مَنْ كَفَاكَ . خَيْرُ سِلَاحِكَ مَا وَقَاكَ . (د) . أَلَدَّالُّ عَلَى ٱلْخَيْرِ كَفَاعِلهِ . (ر) . رُبَّ أَكْلَةٍ تَّمَّهُ أَكَلَاتٍ وَأَلِرَّ فَقُ ثَمِنُ وَٱلْخُرْقُ شُوْمٌ و(س) وأَلسَّعيدُ مَنْ وُعظَ بِغَيْرِهِ • ( ص) • صَغيرُ ٱلشَّرَّ يُوشكُ أَنْ يَكْبُرَ • (ع) • عِنْدَ ٱلْغَايَةِ يُعْرَفُ لَسَّقُ ( ق ) و قَبْلَ ٱلرَّمَايَةِ ثُمَّلًا ٱلْكَنَائِنُ وَأَلْقَر بِ مِنْ قَرُّبَ نَفْعُهُ أَ لْقَوْلُ يَنْفُذُ مَا لَا يَنْفُذُ ٱلْإِبَرُ . قَيْدُوا ٱلنَّعَمَ بِٱلشُّكُرِ . (ك) . كَالْبُ

جُوَّالُ خَيْرُ مِنْ أَسَدٍ رَابِضٍ كُلُّ مَبْدُولِ . مَهُولُ . كُلُّ مَمْنُوعٍ مَرْغُوبُ فِيهِ إِلَّا وِعَا الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَسعُ . (ل) . لَا فِيهِ إِلَّا وِعَا الْعِلْمِ فَإِنَّهُ يَتَسعُ . (ل) . لَكُلُّ تَسْلَغُ الْفَايَاتُ بِالْأَمَانِيَّ . لِكُلِّ عَمَلَ قَوَابُ . لِكُلَّ زَمَانِ رَجَالُ . لِكُلِّ مِشْلُ سَرَّ مُسْتَوْدَعُ . لَيْسَ مِنْكَ مَنْ غَشَّكَ . (م) . مَا حَكَّ جِلْدَكَ مِشْلُ ظُفْرُكَ . مَن أَفْسَدَ بَيْنَ الْثَيْنِ فَعَلَى يَدَيْمِ مَا هَلَاكُهُ . مَن جَرَى فِي عَنَانِ أَمَلِهِ عَثَرَتْ رِجْلُهُ بِأَجْلِهِ . مَنْ رَفَعَكَ فَوْقَ قَدْ رِكَ فَا تَقْهِ . مَن لَلْاَ عُودَ اللهُ عَرَبُ لَهُ اللهُ وَاللهُ . مَن لَمْ تُصْلِحُهُ الْكُرَامَةُ أَصْلَحَهُ الْمُولُونَ عَرْفَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

١١٦ أَبْيَاتُ تَتَمَيَّلُ بِهَا ٱلْعَرَبُ لِشُعَرَاءَ مُخْتَلِفِينَ:

إِذَا جَاءَ مُوسَى وَأَنْقِ الْعَرِبِ لِشَعْراءَ عَتَاهِينَ :
إِذَا جَاءَ مُوسَى وَأَنْقِ الْعَصَا فَقَدْ بَطَلَ السِّعْرُ وَالسَّاحِرُ إِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدَّفِ مُولَعًا فَشِيَة أَهْلِ النَّيْتِ كُلِّهِم الرَّقْصُ إِذَا مَا أَرَادَ اللهُ إِنْقَادَ غَلْهَ سَمَتْ بِجَنَاحَيْهَا إِلَى الْجُو تَصْعَدُ إِذَا مَا أَرَادَ اللهُ إِنْقَالَ غَلْهِ سَمَتْ بِجَنَاحَيْهَا إِلَى الْجُو تَصْعَدُ أَخَبُ شَيْءٍ إِلَى الْإِنْسَانِ مَا مُنعَا وَالشَّيْ \* يُرْغَبُ فِيهِ حِينَ عُتَنعُ أَخَبُ شَيْءٍ إِلَى الْإِنسَانِ مَا مُنعَا وَالشَّيْ \* يُرْغَبُ فِيهِ حِينَ عُتَنعُ أَقَلَ مَن النَّعْمَاءِ حَيْثَ غَيْمِ لَا عَمَالَ أَلَا عَلَى اللّهِ اللّهَ بَاطِلْ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا عَمَالَةَ زَائِلُ أَلْكَكُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلْ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا عَمَالَة زَائِلُ أَلَا مَا عَمْدًا لِشَكَ الْحَدَاهُمَا يَاصَاحِ لَا شَكَ آخِذَهُ أَلَمْ اللّهُ مَا عُمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ أَلَمْ وَمِنْتِهَا فَيْقَطَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ أَلَمْ وَمِنْتِهَا فَيْقَطَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ أَلَمْ وَمِنْتِهَا فَيْقَطَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ أَلَمْ وَمِنْتِهَا فَيْقُطَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ مَا وَمُؤْتِهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ فَلَا اللّهُ مَا وَمِنْتِهَا فَيْقُطَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ فَيَعْمَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ فَيَعْمَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ مَا وَمُؤْتَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِرُهُ فَيَعْمَعُهَا عَمْدًا لِيَسْلَمَ سَائِهُ مَا عَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَيَعْمَعُهَا عَمْدًا لِيسَلَمَ سَائِهُ فَا فَا فَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِقُ فَا عَلَيْكُ الْمَالِقُولَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه

وَجَدَّتُهُ أَنْتَنَ شَيْءٍ رِيحَـا إِنَّكَ لَوْ تَسْتَنْشَقُ ٱلشَّحِيكَ ا إِنْتَهِزِ ٱلْفُرْصَةَ فِي حِينِهَا وَٱلْتَقطِ ٱلْجُوْزَ إِذَّا يُسْتَرُ هَلْ جَدِيدٌ مِثُلُ مَلْبُوسِ خَلَقْ أَيُّكَ السَّائِلُ عَمَّا قَدْ مَضَى أَقْرِدْ بِذَنْبِكَ ثُمَّ ٱطْلُبْ تَجَاوُزَنَا عَنْهُ فَإِنَّ خُخُودَ ٱلذَّنْ فِي ذَنْبَانِ إِذَا ٱمْتَحَنَّ ٱلدُّنْيَا لَبِيكٌ تَكَشَّفَتْ لَهُ عَنْ عَدُو فِي ثِيابِ صَدِيق حَرَّ بْتُ دَهْرِي وَأَهْلِيهِ فَمَا تَرَّكَتْ لِيَ ٱلتِّجَارِبُ فِي وِدَّ ٱمْرِئٍ غَرَضَا حَسْبُكَ مِمَّا تَنْتَعْبِهِ ٱلْقُوتُ مَاأَكْثَرَ ٱلْقُوتَ لِمَنْ يَمُوتُ لَوْلَا ٱلدَّرَاهِمُ مَا حَيَّاكَ إِنْسَانُ حَيَّاكَ مَنْ لَمْ تَكُنْ تَرْجُو تَحَيَّتُهُ وَالشَّرْ يَسْبَقُ سَيْلَهُ الْمُطَلُ وَالشَّرْ الْمُسْبِقُ مَرْدُولُ الْمُسَبِ أُخْيِرُ لَا مَأْتِيكَ مُتَّصلًا رُتَ مَهْزُول سَمِينُ عِرْضُهُ وَيَبِيتُ بُوَّالًا بِبَابِ ٱلْأَحْمَقِ أَلرَّزْقُ يُخْطِئُ بَابَ عَاقِل قَوْم هِ سَتُندِي لَكَ ٱلْأَمَّامُمَا كُنْتَجَاهِلًا ۗ وَيَأْتِيكَ بِٱلْإِخْبَـادِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدٍ صَّاقَتْ وَلَوْ لَمْ تَضِقُ لَمَا ٱنْفَرَجَتْ وَٱلْهُمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ مَيْسُودِ أَلْمَ نَنُ لَا يَسْمَنُ إِلَّا بِٱلْعَـلَفُ لَا يَسْمَنُ ٱلْعَنْزُ بِقُولِ ذِي لَطَفْ فَإِنْ تَكُ فِي صَـدِيقِ أَوْ عَدُوٍّ تُخَبِّرُكَ ٱلْمَيُونُ عَنَ ٱلضَّمِـير فَٱقْطَعْ حَبَائِلَ خِلَّ لَّا تُلَائِمُهُ ۚ فَرُبَّا صَاقَتِ ٱلدُّنْيَا بِإِثْنَيْنَ أَلْهَقُرُ فِهَا جَاوَزً ۗ ٱلْكَفَافَا مَن ٱتَّقَى ٱللهَ رَجَا وَخَـافَا مَا يَسْلَمُ ٱلذَّهَبُ ٱلْإِبْرِيزُ مِنْ عَيْبِ فِي كُلِّ مُسْتَحْسَنِ عَيْثٌ بِلَارَيْبِ فَلَوْ كَانَ حَمْدٌ ثَيْخًادُ ٱلْمَنْ ۚ لَمْ تَمْتُ وَلَٰكِنَّ حَمْدَ ٱلْمَنْءِ غَيْرُ مُخَلِّدِ

فَمَنْ عَلَا زَلَقًا عَنْ غِرَّةٍ زَلَجَا قدّرْ لِرْجُلْكَ قَبْلَ ٱلْخَطْو مَوْضَعَهَا وَقَدْ يَكُونُ مَعَ ٱلْمُسْتَغِلِ ٱلزَّالَ قَدْ يُدْرِكُ ٱلْمُتَأْنِي خُسْنَ حَاجَتهِ وَيَبْتَلِى ٱللَّهُ بَعْضَ ٱلْقَوْمِ بِٱلنِّعَمِ قَدْ يُنْعَمُ ٱللهُ بِٱلْدَانِيَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال خَلَقُ ۗ وَجَيْثُ قَهِيصِهِ مَرْقُوعُ قَدْ يُدْرِكُ ٱلشَّرَفَ ٱلْقَتَى وَرِدَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ هَانَا كَانَ نُقَالُ مَنْ أَتَّى خِوَانَا أُلصَّمْتُ إِنْ ضَاقَ ٱلْكَلَامُ أَوْسَمُ كَذَا قَضَى ٱللهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ أَلْكُلُ لَا يُذْكُرُ فِي عَجْلِسَ ُ إِلَّا تَرَاهُ عِنْدَ مَا يُذْكُرُ فَهُمُ كُرْبَتِي فَأَيْنَ ٱلْفِرَادُ خَيْرٌ وَشَرُّ وَهُمَا ضِدَّانِ كُنْتُ فِي كُوْبَتِي أَفِرُ إِلَيْهِمْ المُحُلِّ إِنْسَانِ طَبِيعَتَانِ وَأُوْسَطْ وَأَصْغَرْ وَأَكْبِرُ. لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنْ وَجَوْهَرُ مَا أَطْوَلَ ٱلَّايْكِ عَلَى مَنْ لَمْ يَنَمُ لِكُلُّ مَا يُؤْذِي وَإِنْ قَـلُّ أَلَمْ إِنَّا ٱلْمَيْتُ مَيِّتُ ٱلْأَحْيَاءُ لَسْ مَنْ مَاتَ فَأُسْ تَرَاحَ بَيْتٍ مَا ٱنْتَفَعَ ٱلْمَرْ بِمِثْ لِي عَقْلِهِ وَخَيْرُ ذُخْرِ ٱلْمَرْءِ خُسْنُ فِعْـلهِ مَا زَالَت ٱلدُّنْكَ لَنَا دَارَ أَذَى مَمْزُوجَةَ ٱلصَّفُو بِأَلْوَانِ ٱلْقَذَى مَا كُنْتُ لَوْ أَكْرِمْتُ أَسْتَعْصِي لَا يَهْرُبُ ٱلْكَلْمُ مِنَ ٱلْقُرْصِ مَا بَالُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَكُونُ أَنْفَا بَيْنَ عَيْنَيْن مَاعَاشَ مِنْ عَاشَ مَذْمُومًا خَصَا لِلَّهُ ۗ وَلَمْ يَمْتُ مَنْ يَكُنْ بِٱلْخَيْرِ مَذْكُورَا وَلَا تَجُودُ أَيدٌ إِلَّا عَا تَجِدُ مَا كَلُّفَ ٱللهُ نَفْسًا فَوْقَ طَاقَتْهَا فَمَا لَهُ فِي بَيتِهِ مُقَامُ مَن لَمُ يَكُنْ فِي بَيْنَهِ طُعَامُ

مَنْ يَفْعَلَ ٱلْخَيْرَكُمْ يَعْدَمْ جَوَائِزَهُ لَايَذْهَبُ ٱلْغُرْفُ بِيْنَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ مَنْ يَزْرَعِ ٱلْخَيْرَ يَحْصُدُ مَا يُسَرُّ بِهِ وَزَارِغُ ٱلشَّرِّ مَنْكُوسٌ عَلَى ٱلرَّاسِ عِ انْحِبُ لَكُمْ مِنْهَا وَزَرْضَاهُ وَإِذَا دَهَتْكَ ملِمَّةٌ فَتَصَبَّر هَنَّاكُمْ ٱللَّهُ بِٱلدُّنْيَا وَمَتَّعَكُمْ وَٱقْنَعْ ٰ بَمَا أُوتِيتَ ۗ هُ تَنَلِ ٱلْمُنَىٰ وَرَأَ نُتَ نَفْسَكَ قَدْ عَدَتْ فَتَبَصَّرَ وَإِذَا سَخِطتُّ لِضْرٌّ حَالِكَ مَرَّةً وَٱللهُ أَرْحَمُ بِٱلْعِبَادِ فَلَا تَسَلْ بَشَرًا تَعِشْ عَيْشَ ٱلْكُرَامِ وَتُؤْجَرِ وَأَحْسَنُ فَإِنَّ ٱلْمَنَّ لَا بُدَّ مَيَّتُ وَإِنَّكَ مَعْزِيٌّ بَمَا كُنْتَ سَاعِيَا إِذَا مَا عُدَّ مِنْ سَقَطِ ٱلْمَاعِ وَمَا لِلْمَرْءِ خَيْرٌ فِي حَيَاةٍ يُوَافِي تَمَامَ ٱلشَّهْرِ ثُمَّ يَغِيبُ وَمَا ٱلَّمَٰ ۚ إِلَّا كَالُّهِ لَالِّ وَضَوْلُهِ وَتَعْدُو عَلَى أَسْدِ ٱلرَّجَالِ ٱلثَّعَالِبُ وَقَدْ تَسْلُفُ ٱلْأَيَّامُ حَالَاتِ أَهْلِهَا يُخَلَّدُهُ طُولُ ٱلثَّنَاءَ فَيَعْلَدُهُ وَمَا لِآثْرِئِ طُولُ ٱكْخُــُ أُودِ وَإِنَّا وَكُلُّ يَوْمٍ مَضَى يُدْنِي مِنَ ٱلْأَجَلِ وَٱلْمَنْ ۚ يَفْرَحُ بِٱلْأَيَّامِ يَقْطَعُهَا يِلْهِ ذَاكَ ٱلنَّزْعُ لَا لِلنَّاسَ وَإِذَا نُزَعْتَ عَنِ ٱلْعَوَايَةِ فَلْيَكُنْ وَإِذَا تُرَدُّ إِلَى قَلِيلِ تَقْنَعُ وَٱلنَّفْنُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَّبْتُهَا رَزيَّةُ مَالَ أَوْ فِرَاقُ حَبِيبٍ وَمَا ٱلدَّهُوٰ وَٱلْأَيَّامُ إِلَّاكُما تَرَى وَمَعْقُولُهُ وَٱلْجِسَمُ ظُلَّقُ مُصَوَّرُ وَمَا ٱلْمَنْ ۚ إِلَّا ٱلْأَصْغَرَانِ لِسَانُـهُ وَأَنْتَ لِكُلِّ مَا بَهُوْى تَبُوعُ وَكُيْفَ ثُرِيدُ أَنْ تُدْعَى حَكِمًا وَتَرَى ٱلنَّاسَ كَثِيرًا فَإِذَا غُدَّ أَهْلُ ٱلْعَقْلِ قَلُوا فِي ٱلْعَدَدُ وَقَدْ نُسْجَتْ أَكْفَانُهُ وَهُوَ لَا يَدْرِي وَكُمْ مِنْ فَتِّي يُمْسِي وَيُصْبِحُ آمِنًا

وَمَنْ يَكُ ذَا فَم مُرْ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرًّا بِهِ ٱلْمَا ٱلزُّلَالَا وَلَحُلِ شَيْءً الْقَالَةِ اللَّهُودُ وَلَحَلِ شَيْءً الْقَالَةِ اللَّهُ وَقَدَا وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَرَى مَا يَسُوفُهُ فَلَا يَتَخَذْ شَيْئًا يَخَافُ لَهُ فَقْدَا يَزِيدُ تَفَضُّلًا وَأَزِيدُ شُحَرًا وَذَلِكَ دَأْبُهُ أَبَدًا وَدَأْبِي وَنَطْلَبُ الْإِنْسَانُ مِنْ فِعْلِهِ فَفِعْلُهُ عَنْ أَصلهِ يَخْبِرُ وَيُطْلَبُ الْإِنْسَانُ مِنْ فِعْلِهِ فَفِعْلُهُ عَنْ أَصلهِ يَخْبِرُ



### الثعلب والديك

١١٧ حُكِيَ أَنَّ ٱلثَّعْلَبَ مَرَّ فِي ٱلسَّحَرِ بِشَجَرَةٍ فَرَأَى فَوْقَهَا دِيكًا. فَقَالَ لَهُ: أَمَّا تَنْزِلُ نُصَلِّى جَمَاعَةً . فَقَالَ : إِنَّ ٱلْإِمَامَ نَائِمُ خَلْفَ الشَّجَرَةِ فَأَيْقِطُ أَنْ فَطَلَ الشَّجَرَةِ فَأَيْقِطُ أَنْ فَنَادَادُ الشَّجَرَةِ فَأَيْقِطُ أَيْقَطُ أَلَّا عَلَى اللَّهَ الْمَا وَوَلَّى هَادِبًا. فَنَادَادُ الشَّجَرَةِ فَأَيْقِطُ وَضُونِي فَأَصْبِرْ حَتَّى أَجَدِّدَ الدِّيكُ مَا تَأْتِي لِنُصَلِّي. فَقَالَ : قَدِ ٱ نَتَقَضَ وُضُونِي فَأَصْبِرْ حَتَّى أُجَدِّدَ لِي وَضُواً وَأَرْجِعَ لِي وَضُواً وَأَرْجِعَ

ُ الأسد والثعلب والذئب النَّام

١١٨ ذَكَرَ أَبْنُ ٱلْجُوْذِيِ فِي آخِرِ كَتَابِ ٱلْأَذْكِيَاءِ . قَالَ : مَرِضَ ٱلْأَسَدُ فَعَادَتُهُ ٱلسِّبَاعُ وَٱلْوُحُوشُ مَا خَلَا ٱلثَّعْلَبَ فَمَمَّ عَلَيْهِ ٱلدِّئْبُ . فَقَالَ ٱلْأَسَدُ : إِذَا حَضَرَ فَأَعْلِمْنِي . فَلَمَّا حَضَرَ ٱلثَّعْلَبُ أَعْلَمَهُ ٱلذِّئْبُ 

# رجل وقُبرَّة

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ يَكُونُ وَابِصَةَ سَمْعٍ يَنْخَدِعُ لِكُلَّ شَيْءٍ ١١٩ رَجُلْ صَادَ قُ بَرَةً . فَقَالَتْ لَهُ : مَا تُريدُ أَنْ تَصْنَعَ بِي . قَالَ : أَذْ بَحَكِ وَآكُلُكِ. قَالَتْ: وَٱللَّهِ إِنِّي لَا أُسْمِنُ وَلَا أُغْنِي مِنْ جُوعٍ . وَلَا أَشْفِي مِنْ قَرَمٍ • وَلَكِنِّي أَعَلِّمُكَ ثَلَاثَ خِصَالَ هِيَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ • أَكْلِي : أَمَّا ٱلْوَاحِدَةُ فَأَعَلِّمُكَ إِيَّاهَا وَأَنَا عَلَى يَدِكَ . وَٱلثَّانِيَةُ إِذَا صرْتُ عَلَى ٱلشَّعَرَةِ • وَٱلثَالِثُ أَ إِذَا صرْتُ عَلَى ٱلْجَبَلِ • قَالَ : نَعَمْ • فَقَالَتْ وَهِيَ عَلَى يَدِهِ : لَا تَأْسَفَنَّ عَلَى مَا فَا تَكَ . فَحَلَّى عَنْهَا . فَلَمَّا صَارَتْ عَلَى ٱلشَّحِرَةِ قَالَتْ لَهُ : لَا تُصَدَّقْ عَالَا يَكُونُ • فَلَمَّا صَارَتْ عَلَى ٱلْجَبِـلِ قَالَتْ : يَا شَقِيُّ لَوْ ذَبَحْتَنِى لَوَجَدتَّ فِي حَوْصَلَتَى ذُرَّةً وَزْنُهَا عِشْرُونَ مِثْقَالًا ﴿ وَقَالَ ) فَعَضَّ عَلَى شَفَتَيْهِ وَتَلَهَّفَ ثُمَّ قَالَ : هَاتِي ٱلثَّالِثَةَ • قَالَتْ : قَدْ نَسِيتَ ٱلثِّنْتَيْنِ ٱلْأُولَيَيْنِ فَكَيْفَ أَعَلَّمُكَ ٱلثَّالِثَةَ •

قَالَ: وَكَيْفَ ذَلِكَ ، قَالَتْ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ: لَا تَأْسَفَنَ عَلَى مَا فَا تَكَ، وَقَدْ تَأْسَفَتَ عَلَى مَا فَا تَكَ، وَقَدْ تَأْسَفَتَ عَلَى وَأَنْ فَتُكَ ، وَقَدْ تَأْسُ لَكَ : لَا تُصَدِّقْ عِالَا يَكُونُ وَقَدْ صَدَّقْتَ ، فَإِنَّكَ لَوْ جَمَعْتَ عِظَامِي وَلَحْمِي وَرِيشِي لَمْ تَبْلُغْ عِشْرِينَ صَدَّقْتَ ، فَإِنَّكَ لَوْ جَمَعْتَ عِظَامِي وَلَحْمِي وَرِيشِي لَمْ تَبْلُغْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِي حَوْصَلِتِي دُيَّةٌ وَزْنُهُا كَذَلِكَ (للشريشي) مِثْقَالًا ، فَكَيْفَ يَكُونُ فِي حَوْصَلِتِي دُيَّةٌ وَزْنُهُا كَذَلِكَ (للشريشي)

١٢٠ نحكِي أَنَّ كُلْبًا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ طَبْلِ فِي مَكَانَ وَهَمْ إِلَيْهِ يَظُنُّ أَنَّ فِيهِ عُرْسًا أَوْ وَلِيَهً وَفَعْمِلَ ٱلنَّاسُ حِيلَةً عَلَى ذَلِكَ ٱلْكَلْبِ وَتَوَاطَوُوا بِأَنْ يَضِرِ بُوا ٱلطَّبْلَ فِي قَرْيَتُيْنِ كُلَّمَا أَتَى ذَلِكَ ٱلْكَلْبِ إِلَى مَضْرِبِ ٱلطَّبْلِ يُسْكَتُ وَيُضْرَبُ فِي ٱلْقَرْيَةِ ٱلْأَخْرَى وَفَعَمُوا ذَلِكَ وَفَعَمَلُ ٱلْكَلْبُ يَجْرِي بَيْنَ ٱلْقَرْيَةِ الْأَخْرَى وَلَمْ يَنْ كُلَّمَا جَاءَقَرْيَةً مِنْهُمَا فَعَمُوا ذَلِكَ وَفَعَمُوا ذَلِكَ وَضُرِبَ فِي ٱلْقَرْيَةِ ٱلْأَخْرَى وَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى فَعَمُوا ٱلطَّبْلِ وَضُرِبَ فِي ٱلْقَرْيَةِ ٱلْأَخْرَى وَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى مَا الْكَلْبُ جَائِمًا عَطْشَانًا (أَنيس الجَليس السَّيوطي)

## الصيَّاد والصدفة

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ لَا يُمِيِّرُ بَيْنَ ٱلْأُمُورِ

١٢١ حُكِيَ أَنَّ صَيَّادًا كَانَ فِي بَعْضُ الْخُجَانِ يَصِيدُ فِيهِ السَّمَكَ فِي زَوْرَقٍ . فَرَأَى ذَاتَ يَوْم فِي عَقِيقِ اللَّاءِ صَدَفَةً تَتَلَأُلْأُ حُسْنًا . فَتَوَهَّهَا جَوْهًا لَهُ فِي اللَّهْ ِ فَاشْتَمَ لَتْ عَلَى سَمَكَةً جَوْهًا لَهُ فَيَوْدَ فَاشْتَمَ لَتْ عَلَى سَمَكَةً كَانَتْ فُوتَ يَوْمِهِ فَحَلَّاهًا وَقَذَفَ نَفْسَهُ فِي اللَّاءِ لِيَأْخُذَ الصَّدَفَةَ . فَلَمَّا كَانَتْ فُوتَ يَوْمِهِ فَحَلَّاهًا وَقَذَفَ نَفْسَهُ فِي اللَّاءِ لِيَأْخُذَ الصَّدَفَةَ . فَلَمَّا أَخْرَجَهَا وَجَدَهَا فَارِغَةً لَا شَيْءَ فِيها مِمَّا ظَنَّ . فَنَدِمَ عَلَى تَرْكُ مَا فِي يَدِهِ

لِلطَّمَعِ وَتَأَسَّفَ عَلَى مَا فَاتَهُ . فَلَمَّا كَانَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّانِي تَنَعَى عَنْ ذَلِكَ ٱلْمَكَانِ وَأَلْقَ شَكَتَهُ فَأَصَابَ حُوتًا صَغِيرًا . وَرَأَى أَ يَضًا صَدَفَةً سَنِيَّةً فَلَمْ يَلْتَفَتْ إِلَيْهَا وَسَاءَ ظَنَّهُ بِهَا فَتَرَكَهَا . فَأَجْتَازَ بِهَا بَعْضُ ٱلصَّيَّادِينَ فَأَخَذَهَا فَوَجَدَ فِيهَا دُرَّةً تُسَاوِي أَمْوَالًا (كليلة ودمنة) الصَّيَّادِينَ فَأَخَذَهَا فَوَجَدَ فِيهَا دُرَّةً تُسَاوِي أَمْوَالًا (كليلة ودمنة) العُصفروالفَخْ

١٢٢ حُكِيَ أَنَّ عُصِفُورًا مَرَّ بِفَغِّ وَفَكَالَ ٱلْعُصِفُورُ: مَا لِي أَرَاكِ مُتَبَاعِدًا عَنَ ٱلطَّر بِقِ وَفَقَالَ ٱلْفَحَ أَ: أَرَدَتُ ٱلْعُزْلَةَ عَنِ ٱلنَّاسِ لِإِمِّنَ مِنْهُمْ وَ يَأْمَنُوا مِنَّى ۚ • فَقَالَ ٱلْمُصْفُورُ : فَمَا لِي أَدَاكَ مُقيًّا فِي ٱلثُّرَابِ • فَقَالَ : نَّوَ اضْعًا . فَقَالَ ٱلْمُصْفُورُ : فَمَا لِي أَرَاكَ نَاحِلَ ٱلْجُسْمِ . فَقَالَ : نَهَكَتْنِي ٱلْعَبَادَةُ . فَقَالَ ٱلْمُصْفُورُ: فَمَا هٰذَا ٱلْحَبْلُ ٱلَّذِي عَلَى عَلْتِقْكَ . قَالَ : هُوَّ مَلْبَسُ ٱلنُّسَّاكِ . فَقَالَ ٱلْمُصْفُورُ: فَمَا هَذِهِ ٱلْمَصَا . قَالَ: أَتَوَكَّأْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي . فَقَالَ ٱلْعُصَّفُورُ : فَمَا هٰذَا ٱلْقَمْحُ ٱلَّذِي عِنْدَكَ. قَالَ : هُوَ فَضْلُ ثُوتِي أَعْدَدُنَّهُ لِمَقِيرٍ جَائِمٍ أَوِ ٱبْنِ سَبِيلٍ ثُمُنْهُطِعٍ . فَقَالَ ٱلْعُصْفُورُ : إِنِّي ٱبْنُ سَبِيلِ وَجَائِعٌ فَهَلْ لَكَ أَنْ تُطْعِمْنِي • قَالَ : نَعَمْ دُونَكَ • فَلَمَّا أَلْقَ مِنْقَارَهُ أَمَّسَكَ ٱلْفَحَ بْعُنْفِهِ • فَقَالَ ٱلْعُصْفُورُ : بِئْسَ مَا ٱخْتَرْتَ لِنَفْسِكَ مِنَ ٱلْغَدْرِ وَٱلْخَدِيعَةِ • وَٱلْأَخْلَاقِ ٱلشَّنِيعَةِ • وَلَمْ يَشْعُرِ ٱلْعُصْفُورُ إِلَّا وَصَاحِبُ ٱلْفَحِّ قَدْ قَبَضَ عَلَيْهِ • فَقَالَ ٱلْمُصْفُورُ فِي نَفْسهِ : بَحَقَّ قَالَتِ ٱلْحُكَمَا \* : مَنْ تَهَوَّرَ نَدِمَ ، وَمَنْ حَذِرَ سَلِمَ • وَكَيْفَ لِي بِٱلْخَلَاصِ • وَلَاتَ حِينَ مَنَاص (للشبراويّ)

## الغراب والسنور والنمر

١٢٣ إِنَّ غُرَابًا وَسِنَّوْرًا كَانَا مُتَآخِي بِن . فَبَيْنَا هُمَا تَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَى يَلْكَ ٱلشَّجَرَةِ الَّتِي كَانَا تَحْتَهَا. وَلَمْ يَعْلَمَا بِهِ حَتَّى صَارَ قَرِيبًا مِنَ ٱلشَّجَرَةِ . فَطَارَ ٱلْغُرَابُ إِلَى أَعْلَى ٱلشَّجَرَةِ . فَطَارَ ٱلْغُرَابُ إِلَى أَعْلَى ٱلشَّجَرَةِ وَبَيْكَ ٱلشَّجَرَةِ فَطَارَ ٱلْغُرَابُ إِلَى أَعْلَى ٱلشَّجَرَةِ وَبَيْقَ السَّنَوْرُ مُتَعَيِّرًا . فَقَالَ لِلْغُرَابِ : يَا خَلِيلِي هَلْ عِنْدَكَ حِيلَةٌ فِي وَبَيْقَ ٱلسَّنَوْرُ مُنَالًا مُعْرَابُ : إِنَّا اللَّهَ الْمُحْرَةِ مِهِمْ . وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ عَنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمْ فِي ٱلْحِيلَةِ عِنْدَ نُرُولِ ٱلْمَكْرُوهِ مِهِمْ . وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ الشَّاعِر :

إِنَّ صَدِيقَ ٱلْحَقِّ مِنْ كَانَ مَعَكُ وَمَنْ يَضُرُ نَفْسَهُ لِيَفْعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ ٱلزَّمَانِ صَدَعَكُ شَتَّتَ فِيكَ نَفْسَهُ لِيَجْمَعَكُ وَمَنْ إِذَا رَيْبُ ٱلنَّمِرَةِ رَعَاةٌ مَعَهُمْ كَلَابُ وَقَدَهَبَ ٱلْغُرَابُ حَتَّى صَرَبَ بِجَنَاحِهِ وَجْهَ ٱلْأَرْضِ وَنَعَقَ وَصَاحَ وَثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ وَصَرَبَ عَنَاحِهِ وَجْهَ بَعْضِ ٱلْكِلَابِ وَالْاَتْفَعَ قَلِيلًا وَتَبِعَنْهُ ٱلْكِلَابُ وَصَارَتُ عَنَى الْمُرْبُ وَصَارَتُ الْمُرْبُ وَصَارَتُ عَنَى الْمُرْبُ وَصَارَتُ عَنَى اللَّهُ وَصَارَتُ الْمُرَابُ وَصَارَتُ الْمُرْبُ وَصَارَتُ الْمُرَابُ وَصَارَتُ وَصَارَتُ الْمُرابُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَالْمَعْمَةُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِيلًا وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَقَى هَارِبًا وَكَانَ يَظُنْ أَنَّهُ مَا كُلُ ٱلْقِطَّ فَفَجَامِنَ اللَّهُ ولِيلَة ولِيلَة ولَيْهُ وَلَيْهُ ولِيلَةً وَلَالَ اللَّهُ ولِيلَةً وَالْمَالُولُ وَلِيلَةً ولَالَا لَا اللَّهُ ولَيْهُ ولَيْهُ ولَيْهُ ولِيلَةً ولَالَةً ولِيلَةً ولَا اللَّهُ ولِيلَةً ولَيْلَةً ولَيْهُ ولَيْهُ ولَيْلَا فَاللَّهُ ولِيلَةً وَلَاهُ ولَيلَةً ولَيْلَةً ولَيْلًا ولَيْلَةً ولَيْلَةً ولَيْلًا فَا أَلْمُ ولَا اللَّهُ ولَيْلَةً ولَيْلَا فَاللَّهُ ولَيْلَةً ولَا فَاللَّهُ ولَيْلًا فَاللَّهُ ولَيْلًا فَا فَاللَّهُ ولَيْلَةً ولَا فَا فَاللَّهُ ولَيْلُ وَلَالَا فَالْمُ ولَالَا فَاللَّهُ ولَا فَاللَّهُ ولَيْلَةً ولَا فَاللَّهُ ولَيْلُهُ ولَيْلَةً ولَا فَالْمُؤْمِ وَلَا فَاللَّهُ ولَا فَاللَّهُ ولَا فَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ ولَا فَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ ولَا فَالْمُؤْمِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلَهُ ولِلِهُ ولَا فَالْمُؤْمِ وَلِهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلَا فَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ ولَا فَا فَالْمُؤْمُ وَلَا فَا فَا فَا فَا فَالْمُؤْمُ

#### العابد والدرّتان

حَكِي أَنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ ضَافَتْ عَأَيْهِ مَعِيشَتُهُ. فْخَرَجَ إِلَى ٱلصَّحْرَاءَ يَعْبُدُٱللَّهَ وَيَسْأَلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ شَيْئًا . فَنُودِيَ ذَاتَ يَوْم : أَيُّهَا ٱلْعَابِدُ مُدَّ يَدَكَ وَخُذْ . فَمَدَّ يَدَهُ فَوْضِعَ عَلَيْهَا ذُرَّ تَانِ كَأَنَّهُمَا كَوْكَانِ ضِيَا ۗ • فَجَا ۚ جِهَا إِلَى مَنْزَلِهِ وَقَالَ لِٱنْرَأَتِهِ : قَدْ أَمِنًا مِنَ ٱلْقَقْرِ • ثُمَّ إِنَّهُ رَأَى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ فِي ٱلَّجِنَّةِ فَرَأَى فِيهَا قَصْرًا • فَقْيُ لَهُ : هٰذَا قَصْرُكَ . فَرَأَى فِيهِ أَرِيكَتَيْنِ مُتَقَا بِلَتَيْنِ إِحْدَاهُما مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْأَمْرَ وَٱلْأَخْرَى مِنَ ٱلْفِضَّةِ . وَسَقْنُهُمَا مِنَ ٱللَّوْلُو وَقِيلَ لَهُ : إحْدَاهُمَا مَقْمَدُكَ وَٱلْأَخْرَى مَقْعَدُٱمْرَأَتِكَ • فَنَظَرَ إِلَى سَقْفِهمَا فَإِذَا فِيهِ مَوْضِعٌ خَالَ مِثْدَارُ دُرَّتَيْنِ وَفَقَالَ: مَا بَالُ هٰذَا ٱلمُّوضِع خَالِيًّا • فَقِيلَ: لَمْ يَكُنْ خَالِيًا وَإِنَّا أَنْتَ تَعَبَّلْتَ فِي ٱلدُّنْيَا ٱلدُّرَّتَيْنَ وَهٰذَا مَوْضِعُهُمَا ۚ فَأَنْتَكِ هَ مِنْ مَنَامِهِ بَهَ كَيا وَأَخْبَرَ ٱ مْرَأَ تَهُ بِذَٰ لِكَ ۚ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُ لَهُ : أَنِ ٱدْعُ ٱللَّهُ وَٱسْأَلُهُ حَتَّى يَرُدُّهُمَا إِلَى مَكَا بِهِمَا فَخَرَجَ إِلَى ٱلصُّحْرَاءِ وَهُمَا فِي كَفَّهِ وَصَارَ يَدْعُو ٱللَّهَ وَيَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا. وَلَمْ يَزَلْ كَذْلِكَ حَتَّى أُخِذَتَا مِنْ كَفِّهِ وَنُودِيَ أَنْ:رَدَدْنَاهُمَا إِلَى (للقليوبي) مكانهما

### بطتان وسلحفاة

١٢٥ قِيلَ : كَانَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْأَوَّلِ غَدِيرٌ عَظِيمٌ وَقَدْ سَكَنَتْ فِي الْأَوْلِ غَدِيرٌ عَظِيمٌ وَقَدْ سَكَنَتْ فِي الطَّتَانِ وَسُلَخْفَاةٌ . وَوَقَعَتِ ٱلْأَلْفَةُ اللَّهُمْ . وَٱسْتَأْنَسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ

فَأُتَّفَىَ أَنْ غِيضَ ٱلْمَا \* فَيَبِسَ ٱلْغَدِيرُ ، فَجَاءَتِ ٱلْبَطَّتَانِ لِوَدَاعِ ٱلسَّكْفَاةِ وَقَالَتَا: ٱعْلَمِي أَيُّتُهَا ٱلصَّدِيقَةُ ٱلْمُشْفَقَةُ أَنَّ حَالَ ٱلدُّنْيَا ٱلدَّنِيَّةِ آخِرُهَا ٱلْفُرْقَةُ وَٱلْقَطْيِعَـةُ . وَقَدْ يَبِسَ مَا ۚ ٱلْفَدِيرِ ٱلَّذِي هُوَ سَبِكُ حَيَاةٍ ٱلْحُنُاوَقَاتِ وَقَدْ آنَ ٱلرَّحِيلُ وَوَقَعَ ٱلشَّتَتُ بَيْنَا ۚ فَلَمْ نَجِدْ إِلَّا ٱلاَ نَتَقَالَ إِلَى غَدِيرِ آخَرَ • فَلَمَّا سَمِعَتِ ٱلسَّلَخْفَاةُ هٰذَا ٱلْكَلَامَ بَكُتْ وَنَادَتْ بِٱلْوَيْلِ وَٱلشُّهُورِ وَقَالَتْ: أَيُّهَا ٱلصَّدِيقَتَانِ ٱلْمُشْفَقَتَانِ فَمَا حِيلَتِي أَنْ أَذْهَبَ مَعَكُمًا و وَمَا سَبِثُ أَنْ أَكُونَ مَعَكُمًا وَقَالَتِ ٱلْبِطَّتَانِ : نَأْخُذُكُ مَعَنَا وَلَٰكِنَّنَا نَخَافُ أَنْ تَتَكَلَّمَى لِأَنَّكِ لَمْ تَمْلِكِي لِسَانَكِ • قَالَتِ ٱلسَّخْفَاةُ • ٱلْآنَ عَهدتُ أَنْ لَا أَنْطِقَ وَفَقَالَتِ ٱلْبَطَّتَ انِ : إِذَا رَأَى ٱلْخَلْقُ أَنَّنَا حَمْلْنَاكِ وَطِرْنَا بِكِ وَتَعَجَّبَ كُنُّهُمْ عَلَى طَيَرَانِنَا بِكِ وَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَعَلَيْكِ أَنْ تَصْبِرِي وَلَا تَتَكَلَّمَى بِشَيْءٍ • وَلَا تَنْسَىْ قَوْلَ ٱلْفُضَ لَاءِ : إِنَّهُ مَنْ صَمَتَ نَجَا . وَقَوْلَهُمُ : أُلْبَلا ۚ مُوَكَّلُ بِٱلْنَطِقِ. وَإِنْ لَمْ تَصْبِرِي وَتَكَلَّمْتِ بِشَى ۚ وَفَلَا تَلُومِنَّ إِلَّا نَفْسَكِ . وَيَكُونُ ذَ نُبُكِ عَلَيْكِ . فَلَمَّا سَمِعَتِ ٱلسَّلَحْفَاةُ كَلَامَهُمَا قَالَتْ: لَا أَتَكَلَّمُ أَبَدًا بَلْ أَتَّكُ بِذِكْ ٱللهِ فَلَنْ أَكُلُّمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا • فَلَمَّا أَخَذَتِ ٱلْبَطَّتَانِ عَهْدًا عَلَى ٱلسَّخَفَاةِ أَتَتَا بقَضيب وَقَالَتَا لِلسَّلَحُفَاةِ: أَمْسَكَى وَسَطَ ٱلْقَضيبِ بِفَمْكِ وَضَّتَّى شَفَتَنَّكَ مُحْكَمًا وَفَعَلَتِ ٱلسُّلَحُفَاةُ مَا قَالَتَا وَثُمَّ أَخَذَتِ ٱلْبَطَّتَانِ بِطَرَفَي ٱلْقَضِيبِ عَلَى عُنْقِهِمَا وَثُمَّ طَارَتَا فِي ٱلْمُوَاءِمِّعَ ٱلسَّكَفَاةِ وَفَرَأَى بَعْضُ ٱلنَّاسِ ذَلِكَ وَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا • وَنَادَوْا ۚ ۚ يَاعَجَبَاهُ • ٱنظُرُوا كَنْفَ

حَمَلَتِ ٱلْبَطَّتَانِ ٱلسُّكُفَاةَ • ثُمُّ إِنَّ ٱلسُّكُفَاةَ سَمِعَتْ كَلَامَ ٱلنَّاسِ • فَصَبَرَتْ سَاعَةً فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى ٱلصَّبْرِ مِنْ كَثْنَ صَكْثَرَةِ تَعَجَّبِ ٱلْخَلْقِ • فَأَجَا بَرُمْ • لِمَ سَاعَةً فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى ٱلصَّبْرِ مِنْ كَيْفَ حَمَلَتْنِي ٱلْبَطَّتَانِ • وَمَا كَانَ بَعْدَ تُعْجُبُونَ مِنْ أَمْرِ نَا أَ فَلَا تَرُوْنَ كَيْفَ حَمَلَتْنِي ٱلْبَطَّتَانِ • وَمَا كَانَ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَتْ إِلَّا أَنْ وَقَعَتْ عَلَى ٱلْحَضِيضِ فَهَلَكَتْ (للسيوطي) أَنْ تَكَلَّمَتْ إلَّا أَنْ وَقَعَتْ عَلَى ٱلْحَضِيضِ فَهَلَكَتْ (للسيوطي)

اعمى ومقعد

١٢٦ (قَالُوا) إِنَّ أَعْمَى وَمُقْعَدًا كَانَا فِي قَرْيَةٍ بِفَقْرِ وَضُرَّ لَا قَائِدَ لِلْأَعْمَى وَلَاحَامِلَ لِلْمُقْعَدِ • وَكَانَ فِي الْقَرْيَةِ رَجُلْ يُطْعِمُهُمَا فِي كُلِّ يَوْم الْحْتَمَا الْفُوتَةُمَا مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ • فَلَمْ يَزَالَا فِي عَافِيَةٍ إِلَى فَرْهُ الْحَقْسَبُ • فَأَقَاماً بَعْدَهُ أَيَّاماً فَاشْتَدَّ جُوعُهُما وَ بَاغَ الضَّوْرُ مَنْهَا خُهْدَهُ • فَأَقَاماً بَعْدَهُ أَيَّاماً فَاشْتَدَّ جُوعُهُما وَ بَاغَ الضَّوْرُ مِنْهُما جُهْدَهُ • فَأَغْمَى الْمُقْعَدَ • فَيَدُلُهُ أَنْهُمَا خُهْدَهُ • فَيَدُلُهُ الْفُعْمَى الْمُقْعَد وَيَدُورانِ الْقُمْدَ وَيَدُورانِ فِي الْقَرْيَةِ يَسْتَطْهِمَانِ أَهْلَهَا • فَقَعَلَا فَنَحَ أَمْرُهُما • وَلَوْ لَمْ يَفْعَلَا هَاكُمَا فَا فَدَى اللَّهُ وَلَوْ لَمْ يَفْعَلَا هَاكُما فَي الْقَرْيَةِ يَسْتَطْهِمَانِ أَهْلَهَا • فَقَعَلَا فَنَحَ أَمْرُهُما • وَلَوْ لَمْ يَفْعَلَا هَاكُما وَلَوْ لَمْ يَفْعَلَا هَاكُما فَا الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِيقُومِ الْمَالِمُومِ الْمُؤْمِقِيقُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِيقِهُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِيقُومُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقُومُ الْمُؤْمِقِيقِيقِهُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِهُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِهُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِهُ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقِهُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقُومُ الْمُؤْمِقِيقِ الْمُؤْمِقِيقُومُ الْمُؤْمِقِيقِهُ الْمُومُ الْمُؤْمِقِيقِهُ الْمُؤْمِقِيقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُ

### الحمامتان

٧٧٧ زَعَمُوا أَنَّ حَمَامَتْنِ ذَكِرًا وَأَنْتَى مَلاَ اعْشَهْمَا مِنَ اُخِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ الذَّكَرُ لِلأَنْتَى: إِنَّا إِذَا وَجَدْنَا فِي الصَّحَادِي مَا نَعِيشُ بِهِ فَلَسْنَا نَا مُكُنُ مِمَّا هُهُنَا شَيْئًا . فَإِذَا جَاءَ الشِّتَا \* وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَادِي شَيْءٌ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي عُشَنَا فَأَكَلْنَاهُ . فَرَضِيَتِ الْأَنْثَى بِذَٰ لِكَ وَقَالَتُ لَهُ : نِعْمَ مَا رَأَ يْتَ. وَكَانَ ذَٰ لِكَ الْحَلِّ نَدِيًّا حِينَ وَضَعَاهُ فِي عُشِّهِمًا . فَا نُطَلَقَ ألذَّ حَرُ فَغَابَ وَ فَلَمَّا جَاءَ الصَّيْفُ يَبِسَ الْحَبُّ وَصَّرُو وَلَمَّا رَأَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَا رَأَي الْحَبُ الْقِصَاء فَقَالَ : أَ مَا حَكُنَّا أَجْعَنَا رَأْ يَنَا عَلَى أَنْ لَا اللَّكَلَ مِنْهُ شَيْئًا فَلِمَ الْكَلَتِهِ وَ فَجَعَلَتْ تَحْلِفُ أَنَّهَا مَا أَحَلَتْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### العابد وانكلب

١٢٨ إِنَّهُ كَانَ فِي جَبَلِ لُبْنَانَ رَجُلُ مِنَ ٱلْمُبَّادِ مُنْزُو يَاعَنِ ٱلنَّاسِ فِي غَارٍ فِي ذَٰلِكَ ٱلْجَبَلِ . وَكَانَ يَصُومُ ٱلنَّهَارَ وَيَأْتِهِ كُلَّ لَيلَةٍ رَغِيفُ يَفْطُلُ عَلَى ذَٰلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً لَا عَلَى فَلْلُ مِنْ ذَٰلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً لَا عَلَى فَلْلُ مِنْ ذَٰلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً لَا عَلَى فَلْلُ مِنْ ذَٰلِكَ مُدَّةً طَوِيلَةً لَا عَنْ اللَّهَ مَنْ أَلَيلَا مَنْ أَلَيلَا مَنْ ذَٰلِكَ الْجَبَلُ أَصَلًا . فَا تَنْقَى أَنِ ٱ نَقَطَعَ عَنْهُ ٱلرَّغِيفُ لَيلَةً مِنَ اللَّيلَةِ فِي ٱ نَتْظَادِ شَيْءٍ مَدُوعُهُ وَقَلَ هُجُوعُهُ . فَصَلَى الْعِشَاء بِن وَبَاتَ يَلْكَ مَنَ اللَّيلَةَ فِي ٱ نَتْظَادِ شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ ٱلْجُوعَ فَلَمْ يَتَسَرُ لَهُ شَيْءٌ . وَكَانَ فِي النَّيلَةَ فِي ٱ نَتْظَادِ شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ ٱلْجُوعَ فَلَمْ يَتَسَرُ لَهُ شَيْءٌ . وَكَانَ فِي السَّفَلِ ذَٰلِكَ ٱلْجَالِ قَرْ يَهُ سُكَانُهَا نَصَادَى . فَعَنْدَ مَا أَصْبَحَ ٱلْعَابِدُ ثَلَ أَسْفَلَ ذَٰلِكَ ٱلثَّعِلَ مَنْ خَبْرِ ٱلشَّعِيرِ فَأَخَذَهُمَا إِلَيْهِمْ وَٱسْتَطْعَمَ شَيْعًا مِنْهُمْ فَأَعْطَاهُ رَغِيفَيْنِ مِنْ خُبْرِ ٱلشَّعِيرِ فَأَخَذَهُمَا إِلَيْهِمْ وَٱسْتَطْعَمَ شَيْعًا مِنْهُمْ فَأَعْطَاهُ رَغِيفَيْنِ مِنْ خُبْرِ ٱلشَّعِيرِ فَأَخَذَهُمَا إِلَيْهِمْ وَاسْتَطْعَمَ شَيْعًا مِنْهُمْ فَأَعْطَاهُ رَغِيفَيْنِ مِنْ خُبْرِ ٱلشَّعِيرِ فَأَخَذَهُمَا أَلَّهُ عَلَيْلَةً مَا أَلْمَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ اللْعَلِيمُ الْعَلَامُ الْعَلَقُ عَلَى الْقَطَعَ مَنْهُ الْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلَيْلِ عَلَى الشَّعِلَ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى اللْعُلَامُ اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَيْ عَلَى اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْلَ عَلَى اللْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ اللَّعَلَى اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَل

وَقَوَّيَّهَ إِلَى ٱلْجَبَلِ ، وَكَانَ فِي دَارِ ذِلكَ ٱلشَّيْخِ ٱلنَّصْرَانِيِّ كَلْثُ جَرِثُ مَهْزُولُ فَكُونَ ٱلْعَابِدَ وَنَجَ عَلَيْهِ وَتَعَلَّقَ بِأَذْ مَالِهِ ۚ فَأَلْقَ إِلَيْهِ ٱلْعَابِدُ رَغَيْفا مِنْ ذَيْنِكَ ٱلرَّغِيفَيْنِ لِيَشْتَغَلَ بِهِ عَنْهُ . فَأَكُلُ ٱلْكَلْبُ ذَلِكَ ٱلرَّغيفَ . وَلِحَقَ ٱلْعَابِدَ مَرَّةً أُخْرَى وَأَخَذَ فِي ٱلثَّبَاحِ وَٱلْهَرِيرِ • فَأَلْقَ إِلَيْهِ ٱلْعَابِدُ ٱلرَّغيفَ ٱلْآخَرَ فَأَكَلُهُ. وَلِجَهَهُ تَارَةً أُخْرَى وَٱشْتَدَّ هَرِيرُهُ وَتَشَبَّثَ بِذَيْلِ ٱلْعَابِدِ وَمَزَّقَهُ وَقَالَ ٱلْعَابِدُ: سُجَّانَ ٱللهِ إِنِّي لَمْ أَرَكُلُبًا أَقَلَّ حَاءً مِنْكَ ۚ إِنَّ صَاحِبَكَ لَمْ يُعْطِنِي إِلَّا رَغِيفَيْنِ وَقَدْ أَخَذْ نَهُمَا مِنِّي • مَاذَا تَطْلُكُ بَهِرِيرِكَ وَتَمْزِيقِ ثِيَابِي • فَأَ نَطَقَ ٱللهُ تَعَالَى ذَٰ لِكَ ٱلْكَالْبَ فَقَالَ: لَسْتُ أَنَا قَلِيلَ ٱلْحَيَاءِ • إِعْلَمْ أَنِّي رَبِيتُ فِي دَارِ ذَٰ لِكَ ٱلنَّصْرَانِيِّ أَحْرُسُ غَنَّمَهُ وَأَحْفَظُ دَارَهُ . وَأَقْتَعُ بَمَا يَدْفَعُهُ لِي مِنْ عِظَامِ أَوْ خُبْرٍ . وَرُمَّا نَسَنِي فَأَنْهَ أَمَّا لَا آكُلُ شَيْئًا . بَلْ رُبًّا يَضِي عَلَيْنَا أَيَّامُ لَا يَجِدُ هُوَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَلَالِي • وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ أَفَارِقْ دَارَهُ مُنْذُ عَرَفْتُ نَفْسِي وَلَا تَوَجُّهْتُ إِلَى بَالِ غَيْرَهِ • بَلْ كَانَ دَأْبِي أَنَّهُ إِنْ حَصَلَ شَيْءٍ شَكَوْتُ وَإِلَّا صَبَرْتُ . وَأَمَّا أَنْتَ فَيا نَفْطَاعُ ٱلرَّغِيفِ عَنْكَ لَيْلَةً وَاحِدَةً لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ صَبْرُ وِلَا كَانَ مِنْكَ تَحَمُّلْ حَتَّى تَوَجَّهْتَ مِنْ بَابِ رَازِقِ ٱلْعَبَادِ إِلَى بَابِ إِنْسَانِ . فَأَيُّنَا أَقَلُّ حَيَا ۗ أَنَا أَمْ أَنْتَ • فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَابِدُ ذٰلِكَ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ (ليها الدين)

# تاجر ومستودع عنده

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ أَخَذَ بِثَأْرِهِ بِمثْلِ مَا ثُمَّرَ بِهِ ١٢٩ وَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ بأَرْضَ كَذَا تَاجِرْ . وَأَنَّهُ أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ يومًا إِلَى بَعْضِ ٱلْوُجُوهِ ٱبْتِغَاءَ ٱلرِّزْقِ • وَكَانَ عِنْدَهُ مِئَةُ مَنَّ حَدِيدًا • فَأَوْدَعَهَا رَجُلًا مِنْ إِخْوَانِهِ وَذَهَبَ فِي وَجِهِ • ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ ذَٰ لِكَ بُمدَّةٍ • فَجَاءَ وَٱلْتَمَسَ ٱلْحَدِيدَ • فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : قَدْ أَكَلَتْهُ ٱلْحِرْذَانُ • فَقَالَ : قَدْ سَمِعْتُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ أَقَطَعُ مِنْ أَنْيَابِهَا لِلْعَدِيدِ ، فَفَرِحَ ٱلرَّجْلُ بِتَصْدِيقِهِ مَا قَالَ وَٱدَّعَى ۚ ثُمَّ إِنَّ ٱلتَّاجِرَ خَرَجَ فَلَقِي وَلَدًا لِلرَّجُلِ ۚ فَأَخَذَهُ وَذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ . فَجَاءَ ٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْفَدِ . فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكَ عِلْمُ بِأَ بْنِي . قَالَ: لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِكَ بِٱلْأَمْسِ رَأَ يَتُ بَازِيًا قَدِ ٱخْتَطَفَ صَبِيًّا . فَلَعَــلَّهُ ٱ بْنُكَ • فَلَطَمَ ٱلرَّجُلُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ يَا قَوْمُ : هَلْ سَمِعْتُمْ أَوْ رَأَ يُتُمْ أَنَّ ٱلْبُزَاةَ تَخْتَطَفُ ٱلصِّبْيَانَ . فَقَالَ: نَعَمْ إِنَّ أَرْضًا تَأْكُلُ جِرْذَانُهَا مِئَةَ مَنَّ حَدِيدٍ لَيْسَ بِعَجِبٍ أَنْ تَخْتَطَفَ بُزَاتُهَا ٱلْفَيَلَةَ . قَالَ ٱلرَّجُلُ: أَكَلْتُ حَدِيدَكَ وَهٰذَا ثَمَنُهُ • فَأَرْدُدُ عَلَى ٓ ٱ بني

يراعةُ وقرودُ \* مراكب درور مراكب درور مرور مرور المرور الم

وَهُوَمَثُلُ مَن لَا يَتَعِظُ كَلَام غَيْرِهِ فَيُغَامِرُ بِنَفْسِهِ فَيَعْطَبُ ١٣٠ زَعَمُوا أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْقِرَدَةِ كَانُوا سُكَّانًا فِي جَبَل • فَٱلْتَمَسُوا فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ ذَاتِ دِياحٍ وَأَمْطَارِ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا • فَرَأُوا يَرَاعَةً تَطِيرُ كَانُهَا شَرَارَةٌ نَار فَظَنُّوهَا نَارًا • فَجَمَعُوا حَطَبًا كَثِيرًا وَأَلْقَوْهُ عَلَيْهُ ا

وَجَعَلُوا يَنْفُخُونَ طَمَعَ أَن يُوفَدُوا نَارًا يَصَطَلُونَ بِهَا . وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُمْ طَارُ عَلَى شَجَرَةٍ يَنْظُرُ وَنَ إِلَيْهِمْ وَقَدْ رَأَى مَا صَنَعُوا . فَجَعَلَ عَادِيهِمْ وَيَدُولُ لَيْسَ بِنَادٍ فَلَمَّا طَالَ نَنَادِيهِمْ وَيَدُولُ لَيْسَ بِنَادٍ فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . عَزَمَ عَلَى الْقُرْبِ مِنْهُمْ لِينْهَاهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ . قَرَّ بِهِ رَجُلْ فَعَرَفَ مَا عَمَدَ إِلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ : لَا تَنْسَمَسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْقَيمُ . فَإِنَّ فَعَرَفَ مَا عَمَدَ إِلَيْهِ . فَقَالَ لَهُ : لَا تَنْسَمَسْ تَقْوِيمَ مَا لَا يَسْقَيمُ . فَإِنَّ الْحَجَرَ الصَّلْبَ اللَّذِي لَا يُحْجَرَ الصَّلْبَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْمِ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ ال

### شريكان

وَهُوَمَثَلُمَنِ ٱلْتَمَسَ صَلَاحَ نَفْسِهِ بِفَسَادِ غَيْرِهِ

١٣١ زَعَمُوا أَنَّهُ كَانَ لِتَاجِرٍ شَرِيكُ . فَاسْتَأْجَرَا حَانُوتًا وَجَعَلَا مَتَاعَهُمَا فِيهِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَرِيبَ ٱلْمُنْزِلِ مِنَ ٱلْحَانُوتِ . فَأَضَّرَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَسْرِقَ عِدْلًا مِنْ أَعْدَالِ رَفِيقِهِ . وَفَحَكَّرَ فِي ٱلْحِيلَةِ لِذَلِكَ وَقَالَ : إِنْ أَنْدَ لَيْلًا لَمْ آمَنْ أَنْ أَجْلَ أَحَدَ أَعْدَالِي أَوْ إِحْدَى دِزَ مِي وَأَنالَا أَعْرِفُهَا . فَيَا يُسْرِقَ عَنَاءِي وَتَعْنِي بَاطِلًا . فَأَخَذَ رِدَاء هُ وَأَلْقَاهُ عَلَى مَا أَضَمَ أَخْذَهُ فَيَدُهُ مُنْ اعْدَالِ شَرِيكِهِ وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاء رَفِيقُ لُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَعْدَالِ شَرِيكِهِ وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاء رَفِيقُ لُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَعْدَالِ شَرِيكِهِ وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاء رَفِيقُ لُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَعْدَالٍ شَرِيكِهِ وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاء رَفِيقُ لُهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَعْدَالٍ شَرِيكِهِ وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاء رَفِيقُ لُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيكُمِ مَنْ أَعْدَالٍ شَرِيكِهِ وَأَنْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ . وَجَاء رَفِيقُ لُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِيكُمُ لَكُمْ اللّهُ اللّهُ وَلَا أَنْ أَدْعَهُ هُولَا أَنْ أَدْ فَلَا اللّهُ أَنْ أَدْ فَالًا . هَذَا لَهِ مَا أَنْ أَدْ عَلَى اللّهِ مَا أَدْ أَنْ أَدْ فَالَ اللّهُ وَلَا أَنْ أَدْ فَاللّه اللّه وَاللّه وَلَا أَنْ أَدْ فَلْهُ مُنْ أَنْ أَدْ فَالًا عَلَا اللّهُ اللّه وَاللّه وَاللّه وَمَا أَلَا أَنْ أَدْ فَاللّه اللّه اللّه وَاللّه وَلَا أَنْ أَلَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا أَنْ اللّه وَاللّه وَلِه وَاللّه وَلْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلِه وَاللّه وَاللّه

وَلَكِنْ أَجْعَلُهُ عَلَى رِزَمِهِ فَلَعَلَّهُ يَسْبُقْنَى إِلَى ٱلْخَانُوتِ فَيَجِدُهُ حَيْثُ يُحتُّ ثُمَّ أَخَذَ ٱلرَّدَاءَ وَأَ لَقَاهُ عَلَى أَحَدِ أَعْدَالِ رَفِيقِهِ وَأَقْفَ لَ ٱلْخَانُوتَ وَمَضَى إِلَى مَنْزِلِهِ • فَلَمَّا هَجَمَ ٱللَّيْلُ أَتَّى رَفِيقُهُ وَمَعَـهُ رَجُلٌ قَدْ وَاطَأَهُ عَلَى مَا عَزَمَ عَلَيْهِ • وَضَمِنَ لَهُ نُجعُلًا عَلَى حَمُّهِ • فَصَارَ إِلَى ٱلْحَانُوتِ وَٱلْتَمْسَ ٱلرِّدَاءَ فِي ٱلظُّلْمَةِ . حَتَّى إِذَا حَسَّ بِهِ ٱخْتَمَلَ ٱلْعِدْلَ ٱلَّذِي تَحْتَهُ وَأَخْرَجَهُ هُوَ وَٱلرَّجُلُ. وَجَعَلَا يَتَرَاوَحَانِ عَلَى حَمْلِهِ حَتَّى أَثَى مَنْزَلَهُ وَهُوَ يَنْجِطُ نَعَبًا فَرَزَحَ . فَلَمَّا أَصْبَحَ ٱفْتَقَدَهُ وَإِذَا بِهِ بَعْضُ مَتَاعِهِ . فَنَدِمَ أَشَدَّ ٱلنَّــدَم • ثُمُّ ٱنْطَلَقَ إِلَى ٱلْخَانُوتِ فَوَجَدَ شَرِيكَهُ قَدْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ وَفَقَدْ ٱلْعَدْلَ وَحَلَّسَ مُغْتَمًّا يَقُولُ: سَوْءَ تَامِنْ رَفيق صَالِح قَدِ ٱنْتَمَنَّنِي عَلَى مَا لِهِ وَخَلَّفَنِي فِيهِ . مَاذَا تَكُونُ حَالِي عِنْدَهُ وَلَسْتُ أَشُكُّ فِي تُهَمَّتِهِ إِيَّايَ • وَكُكِنْ قَدْ وَطَّنْتُ نَفْسِي عَلَى غَرَامَتِهِ • فَقَالَ لَهُ ٱلْخَائِنُ : يَا أَخِي لَا تَغْتَمَّ ۚ فَإِنَّ ٱلْحِنْيَانَةَ شَرُّ مَا عَمِلَ ٱلْإِنْسَانُ وَٱلْمَكْرَ وَٱلْحَدِيعَةَ لَا يُؤَدَّبَانِ إِلَى خَيْرٍ . وَصَاحِبُهُمَا مَغْرُورٌ أَبَدًا . وَمَا عَادَ وَبَالُ ٱلْبُغْي إِلَّا عَلَى صَاحِبِهِ . وَأَنَا أَحَدُ مَنْ مَكَرَ وَخَدَعَ . فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : كَيْفَ كَانَ ذْ لِكَ . فَأْخْبَرَهُ بِخَبَرِهِ . فَأَضْرَبَ ٱلْرَّجْلُ عَنْ قَوْ بِيخِ فِي وَقَبلَ مَعْذِ رَبَّهُ . وَنَدِمَ هُوَ عَالَيةَ ٱلنَّدَامَةِ

# رجل وابن عرس

وَهُوَمَقَلُمَنْ لَا يَتَثَبَّتُ فِي أَمْرِهِ بَلْ يَهْجُمُ عَلَى أَعْمَالِهِ بِٱلْعَجَلَةِ ١٣٢ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ غُلَامٌ . وَٱتَّفَقَ يَوْمًا أَنَّ ٱمْرَأَ تَهُ قَالَتْ

لَهُ : أَقْفُدْ عِنْدَا نَبِكَ حَتَّى أَذْهَبَ إِلَى ٱلْحُمَّامِ فَأَغْتَسلَ وَأَسْرِعَ ٱلْعَوْدةَ. ثُمَّ ٱ نُطَلَقَتْ وَخَلَّفَتْ زَوْجَهَا وَٱلْغُلَامَ • فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَهُ رَسُولُ ٱلْمَلكِ يَسْتَدْعِيهِ . وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يُحَلِّفُ أَعِنْدَ أَ بْنِهِ غَيْرَ أَبْنِ عِرْسٍ . وَكَانَ دَاجِنًا عِنْدَهُ وَقَدْ رَبَّاهُ صَغيرًا • فَهُوَ عِنْدَهُ عَدِيلُ وَلَدِهِ • فَتَرَكَهُ ٱلرَّجُلُ عِنْدَ ٱلصَّبِيُّ وَأَغْلَقَ عَلَيْهِمَا ٱلْمَيْتَ وَذَهَبَ مَمْ ٱلرَّسُولِ. فَخَرَجَ مِنْ بَعْض أَجْعَارُ ٱلْبَيْتِ حَيَّةٌ سَوْدَا ۗ • فَدَنَتْ مِنَ ٱلْغُـلَامِ فَضَرَبَهَا ٱبْنُ عِرْس فَقَتَلَهَا . ثُمَّ قَطُّمُهَا وَأَمْتَ لَأَ فَهُهُ مِنْ دَمِهَا . ثُمَّ جَاءَ ٱلرَّجُلُ وَفَتَحَ ٱلْبَابَ. فَأُسْتَقْبَ لَهُ أَبْنُ عِرْسَ كَأَلْشِيرِ لَهُ بَمَا صَنَعَ . فَلَمَّا رَآهُ مُلَوَّثًا بِٱلدَّم طَارَ عَقْلُهُ ۚ وَظَنَّ أَنَّهُ قَدْ خَنَقَ وَلَدَهُ ۚ وَلَمْ يَتَثَبَّتْ فِي أَمْرِهِ وَلَمْ يَتَرَوَّ فِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ حَقِيقَةَ مَا جَرَى ، وَأَلِينْ عَجَّلَ عَلَى أَبْنِ عِرْسِ ٱلْمِسْكِينِ بِضَرْبَةٍ عُكَّازِكَانَ فِي يَدِهِ عَلَى أُمَّ رَأْسِهِ فَوَقَعَ مَيْتًا • ثُمَّ لَمَّا ذَخَلَ رَأَى ٱلْفُلامَ سَلِيًا حَيًّا وَعِنْدَهُ أَسُوَدُ مُقَطَّعٌ • فَفَهِمَ ٱلْقِصَّةَ وَتَبَيَّنَ لَهُ سُو ۚ فِعْلِهِ فِي ٱلْعَجَلَةِ • فَلَطَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ : لَيْتَنَى لَمْ أَرْزَقْ هٰذَا ٱلْوَلَدَ • وَلَمْ أَغْدُرْ هٰذَا ٱلْغَدْرَ ۚ ثُمُّ ۚ دَخَلَتْ زَوْجَتُهُ فَوَجَدَ تُهُ عَلَى تِلْكَ ٱلْحَالِ • فَقَالَتْ لَهُ : مَا شَأْنُكَ . فَأَخْبَرَهَا ٱلْخَبَرَ وَحُسْنَ فِعْلِ ٱبْنِ عِرْسِ وَسُوءَ مُكَافَأَتِهِ لَهُ . فَقَالَتْ: هٰذَا ثَمَرَةُ ٱلْعَجَلَةِ

ِ فِيلةٌ وأَرنب

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ صَرَفَ ٱلْأَذَى عَن قَوْمِهِ بِحِيلَتِهِ زَعَمُوا أَنَّ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي ٱلْهَيَــلَةِ تَتَابَعَتْ عَلَيْهَا ٱلسِّنُونَ

وَأَجْدَ بَتْ. وَقَلَّ مَاؤُهَا وَغَارَتْ غُيُونُهَا . وَذَوَى نَبَاتُهَا وَيِبسَ شَمِرُهَا . فَأَصَابَ ٱلْفَيَلَةَ عَطَشْ شَدِيدٌ . فَشَكُوْنَ ذَلِكَ إِلَى مَلَكُهِنَّ فَأَرْسَلَ ٱلْلَكُ رْسُلَهُ وَرُوَّادَهُ فِي طَلَبِ ٱللَّهِ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ • فَرَجَعَ إِلَيْهِ بَعْضُ ٱلرُّسُلِ فَأَخْبَرَهُ قَا بِلَّا: قَدْ وَجَدتُ بِمَكَانِ كَذَا عَيْنًا يُقَالُ لَمَا عَيْنُ ٱلْقَمَرِ كَثِيرَةَ ٱلمَّاء فَتَوَجَّهَ مَلكُ ٱلْفِيلَةِ بِأَصْحَابِهِ إِلَى يَلْكَ ٱلْعَيْنِ لِيَشْرَبَ مِنْهَا هُوَ وَفَلَتُهُ • وَكَانَتِ ٱلْعَيْنُ فِي أَرْضِ لِلْأَرَانِ فَوَطِئْنَهُنَّ وَهُنَّ فِي أُجْجَارِهِنَّ فَهَلَكَ مِنْهُنَّ كَثِيرْ ۚ فَأَجْتَمُعْنَ إِلَى مَلَكُهِنَّ فَقُاٰنَ لَهُ : قَدْ عَلَمْتَ مَا أَصَا بَنَا مِنَ ٱلْفَيَـلَةِ • فَقَالَ : لِيُحْضَرُ كُلُّ ذِي رَأْي رَأْيُهُ • فَتَقَدَّمَتْ وَاحِدَةُ مِنَ ٱلْأَرَانِ يُقَالُ لَهَا فَيْرُوزُ . وَكَانَ ٱلْمَكُ يَعْرِفُهَا بَحْسَنِ ٱلرَّأَى وَٱلْأَدَبِ ۚ فَقَالَتْ : إِنْ رَأَى ٱلْمَلِكُ أَنْ يَبْعَثَنِي إِلَى ٱلْفِيَلَةِ وَيُرْسِلَ مَعِي أَمِنًا لِيَرَى وَيَسْمَعَ مَا أَقُولُ وَيَرْفَعَهُ إِلَى ٱلْمَلِكِ. فَقَالَ لَهَا ٱلْمَلكُ: أَنْتِ أَمِينَةُ وَنَرْضَى بَقُولُكِ • فَأُ نُطَلِقِ إِلَى ٱلْفِيلَةِ وَبَلِّغِي عَنَّا مَا تُربِيدِينَ • وَٱعْلَمِي أَنَّ ٱلرَّسُولَ بِرَأْ يِهِ وَعَقْلِهِ وَلِينِهِ وَفَضْلِهِ يُخْبِرُ عَنْ عَقْلِ ٱلْمُرْسِل . فَعَلَنْكُ بِاللَّيْنِ وَٱلْمُوَاتَاةِ • فَإِنَّ ٱلرَّسُولَ هُوَ ٱلَّذِي لَلَيْنُ ٱلصَّــدُورَ إِذَا رَفَقَ. وَيُخَشِّنُ ٱلصَّدُورَ إِذَا خَرِقَ • ثُمَّ إِنَّ ٱلْأَرْنَبَ ٱ نُطَلَقَتْ فِي لَيْلَةٍ قَرَاءَ حَتَّى ٱ نُتَهَتْ إِلَى ٱ لْقَيْلَةِ • وَكَرَهَتْ أَنْ تَدْنُوَ مِنْهُنَّ مَخَافَةَ أَنْ يَطَأْنَهَا بَأُرْ مُلِهِنَّ • فَيَقْنُانِهَا وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ مُتَعَمَّدَاتٍ • ثُمَّ أَشْرَفَتْ عَلَى ٱلْجَبل وَنَادَتْمَلِكَ ٱلْفَيَلَةِ وَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ ٱلْقَمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ وَٱلرَّسُولُ غَيْرُ مَلُومٍ فِيَمَا يُمَاتِّغُ وَإِنْ أَعْلَظَ فِي ٱلْقَوْلِ • قَالَ مَلِكُ ٱلْفِيَلَةِ : فَمَا ٱلرَّسَالَةُ •

قَالَتْ : نَقُولُ لَكَ م إِنَّهُ مَنْ عَرَفَ فُوَّتَهُ عَلَى ٱلضُّعَفَاء فَأَغَرَّ لذٰلِكَ بِٱلْأَقْوِبَاءَكَانَتْ فُوَّتُهُ وَبَالَّاعَلَيْهِ • وَأَنْتَ قَدْعَرَفْتَ فَضْلَ فُوَّتكَ عَلَى ٱلدَّوَاتِ فَغَرَّكَ ذَلِكَ مَ فَعَمَدتَّ إِلَى ٱلْعَيْنِ ٱلَّتِي تُسَمَّى بِأَشِمِي فَوَرَحَتَّهَا وَكَدَّرْتَهَا • فَأَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لِأَنْذِرَكَ أَنْ لَا تَغُودَ إِلَى مِنْتُلْ ذَٰلِكَ. وَ إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ نِغَشِّي بَصَرَكَ وَ يُتْلَفُ نَفْسَكَ . وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِنْ رِسَالَتِي . فَهَلْمَّ إِلَى ٱلْعَيْنِ مِنْ سَاعَتِكَ فَإِنَّهُ مُوَافِيكَ إِلَيْهَا . فَعَجِبَ مَلكُ ٱلْفَيَــلَةِ مِنْ قَوْلِ ٱلْأَرْنَبِ فَٱنْطَلَقَ إِلَى ٱلْعَيْنِ مَعَ فَيْرُوزَ ٱلرَّسُولِ • فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا رَأَى ضَوْءَ ٱلْقَمَر فِيهِـَا • فَقَالَتْ لَهُ فَيْرُوزُ ٱلرَّسُولُ : خُذْ بَخُرْطُومِكَ مِنَ ٱلْمَاءِ فَأَغْسَلُ بِهِ وَجْهَكَ وَٱشْجُدْ لْقَمَر . فَأَدْخَلَ ٱلْفِيلُ خُرْطُومَهُ فِي ٱللَّاء فَتَحَرَّكَ مَ فَخْلَلَ لَهُ أَنْ ٱلْقَمَرَ ٱرْتَعَدَ. فَقَالَ: مَا شَأْنُ ٱلْقَمَرِ ٱرْتَعَدَ مَأْتُرَاهُ غَضَ مِنْ إِدْخَالِي جَحْفَلَتي فِي ٱلْمَاءِ . قَالَتِ ٱلْأَرْنَبُ: نَعَمْ • فَسَجَدَ ٱلْهِيلُ لِلْقَمَر مَرَّةً أَخْرَى • وَتَابَ إِلَيْهِ مِمَّا صَنَعَ وَشَرَطَ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى مِثْلِ ذَٰ لِكَ هُوَ وَلَا أَحَدُ مِنَ ٱلْفَيَلَةِ

وَهُوَ مَثَلُ مَنْ دَفَعَ ٱلْمَكُرُوهَ بِرَأْ بِهِ وَأَحْسَنَ نَدْ بِيرَهُ وَحِيلَتَهُ

١٣٤ زَعَمُوا أَنَّ أَسَدًا كَان فِي أَرْضٍ أَرِيضَةٍ كَثِيرَةِ ٱلْمِيَاهِ وَٱلْمُشْبِ
وَكَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْوُخُوشِ فِي سَعَةِ ٱلْمِيَاهِ وَٱلْمُرْعَى كَثِيرٌ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ
يَنْفَعُهَا ذَلِكَ لَخُوفِهَا مِنْ أَسَدٍ كَانَ مُسْتَبِدًّا بِٱلْأَمْ فِيهَا • فَأَجْتَمَتْ إِلَيْهِ
وَقَالَتْ لَهُ : إِنَّكَ تُصِيبُ مِنَّا ٱلدَّابَّةِ بَعْدَا أَلْهُدِ وَٱلتَّعَبِ • وَقَدْ رَأَ يْنَا

لَكَ رَأَيًّا فِيهِ صَلَاحٌ لَكَ وَأَمْنُ لَنَا • فَإِنْ أَنْتَ أَمَّنْتَنَا وَلَّمْ تُخْفَا فَلَكَ عَلَيْنَا فِي كُلِ يَوْمِ دِالَّةِ \* نَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ فِي وَقْتِ غَدَا بِكَ . فَرَضَى ٱلْأَسَدُ بِذَٰ لِكَ وَصَالَحَ ٱلْوُحُوشَ عَلَيْهِ • وَوَفَيْنَ بِهَا لَهُ إِلَى أَنْ أَصَابَتِ ٱلْقُرْعَةُ أَدْنَبًا • فَقَالَتْ لِلْوُحُوشِ : إِنْ أَنْهُنَّ رَفِقْتُنَّ بِي فِيَمَا لَا يَضُرُّ كُنَّ، رَجَوْتُ أَنْ أَدِيحَكُنَّ مِنَ ٱلْأُسَدِ . فَقُلْنَ : وَمَا ٱلَّذِي تُكُلِّفِينَا مِنَ ٱلْأُمُورِ . قَالَتْ: تَأْمُرْنَ ٱلَّذِي يَنْطَلَقُ بِي إِلَى ٱلْأَسَدِ أَنْ يُهْلَنِي رَثْيَّا أَ بْطِي ۚ عَلَيْهِ ﴿ بَعْضَ ٱلْإَبْطَاء . فَقُلْنَ لَهَا : ذَٰ لِكَ لَكِ . فَٱنْطَلَقَتِ ٱلْأَرْنَبُ مُتَبَاطِئَةً حَتَّى جَاوَزَتِ ٱلْوَقْتَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَغَدَّى فِيهِ ٱلْأَسَدُ • ثُمُّ تَقَدَّمَتْ إِنَّهِ وَحْدَهَا رُوَيْدًا وَقَدْ جَاعَ وَغَضَتَ • فَقَامَ مِنْ مَّكَانِهِ نَحْوَهَا • فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ ، قَالَتْ : أَنَا رَسُولُ ٱلْوُحُوشِ إِلَيْكَ بَعَثَنِّي وَمَعِي أَدْنَكُ لَكَ فَتَبَعَى أَسَدُ فِي بَعْضِ تِلْكَ ٱلطَّرِيقِ فَأَخَذَهَا مِنِّي غَصْبًا . وَقَالَ : أَنَا أَوْلَى بِهٰذِهِ ٱلْأَرْضَ وَمَا فِيهَا مِنَ ٱلْوُخُوشِ • فَقُلْتُ : إِنَّ هٰذَا غَدَاهُ ٱلْمَلَكِ أَرْسَلَتْ بِهِ ٱلْوُكُوشُ مَعِي إِلَيْــهِ فَلَا تَغْصِبْنِيهِ • فَسَبَّكَ وَشَمَّكَ . فَأَفَبْتُ مُسْرِعَةً إِلَيْكَ لِأُخْبَرَكَ . فَقَالَ ٱلْأَسَدُ : أَوَ فِي زَمَني غَاصِبُ ٱ نَطَلِقِي مَعِي فَأَرِينِي مَوْضِعَ هٰذَا ٱلْأَسَدِ • فَٱ نُطَلَقَتْ إِلَى جُبِّ فِيهِ مَا ۗ غَامَرُ صَافٍ. فَأُطَّلَعَتْ فِيهِ وَقَالَتْ : هذَا ٱلْمَكَانُ . فَتَطَلَّمَ ٱلْأَسَدُ فَرَأَى ظِلَّهُ وَظِلَّ ٱلْأَرْنَبِ فِي ٱلْمَاءِ فَلَمْ يَشُكَّ فِي قَوْلَهَا • ثُمَّ وَتُب عَلَيْهِ لِنْقَاتِلَهُ فَغَرِقَ فِي ٱلْجُبِّ • فَأَنْقَلَبَتِ ٱلْأَرْنَثُ إِلَى ٱلْوُحُوش فَأَعْلَمَتُهُنَّ صَنِيعَهَا بِٱلْأَسَدِ (كليلةودمنة)



#### الصير

١٣٥ قَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاء : ٱلصَّبُرُ عَشَرَة أَقْسَام : أَلْصَبُرُ عَنْ شَهْوَةِ ٱلْجَسَد يُسَمَّى الْبَطْن يُسَمَّى قَاعَة وَضِدَّهُ ٱلشَّرَهُ ، وَٱلصَّبْرُ عَنْ شَهْوَةِ ٱلجَسَد يُسَمَّى عَفْدً وَصِدَّهُ ٱلشَّبَقُ وَضِدَّهُ ٱلشَّبَى صَبْرًا وَضِدَّهُ ٱلْجَنَعُ ، وَٱلصَّبْرُ عَلَى ٱلنَّعَلَى النَّعَلَى عَنْدَ النَّوائِب يُسَمَّى سَعَنَة الْعَضَب يُسَمَّى حِلْمًا وَضِدَّهُ ٱلْخُمْنُ ، وَٱلصَّبْرُ عِنْدَ ٱلنَّوائِب يُسَمَّى سَعَنَة الْعَضَب يُسَمَّى حِلْمًا وَضِدَّهُ ٱلْخُمْنُ ، وَٱلصَّبْرُ عِنْدَ وَضِدَّهُ السَّرِ يُسَمَّى النَّعَلَى وَضِدَّهُ ٱلْخُمْنَ وَضِدَّهُ السَّرِ يُسَمَّى النَّعَلَى عَنْ فَضُولِ ٱلْمَعْشَدِ وَضِدَّهُ ٱلطَّيْسُ وَضِدَّهُ السَّرِ عَلَى اللَّهُ السَّرِ يُسَمَّى النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَمِنْ أَحْسَنِ مَاجَا َ فِي بَابِ ٱلصَّبْرِقَوْلُ بَعْضِهِمْ : بَنَى ٱللهُ لِلْأَخْيَادِ بَيْتًا سَمَاؤُهُ هُمُومٌ وَأَحْزَانٌ وَحِيطَانُهُ ٱلضَّرُّ وَأَدْخَلَهُمْ فِيهِ وَأَغْلَقَ بَابَهُ وَقَالَ لَهُمْ مِفْتَاحُ بَابِكُمُ ٱلصَّبْرُ

قَالَ آخُرُ:

إِصْبِرْ قَلِيلًا وَكُنْ بِٱللهِ مُعْتَصِمًا وَلَا تُعَاجِلْ فَإِنَّ ٱلْعَجْزَ بِٱلْعَجَلِ الْعَبْلِ الْعَبْلِ الْعَبْلِ مَثْلُ ٱسْمِهِ فِي كُلِّ نَائِبَةٍ كُينْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ ٱلْعَسَلِ الْعَسَلِ

١٣٦ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاء : ٱلصَّبْرُ صَبْرَانِ . صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ وَصَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ وَصَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ . وَٱلنَّانِي أَشَدُّهُمَا عَلَى ٱلنَّفْسِ (لبها الدين) مِنَ ٱلدَّيُوانِ ٱلنَّسُوبِ إِلَى أَمِير ٱلمُؤْمنينَ :

إِنِّي رَأَيْتُ وَفِي ٱلْأَيَّامِ تَجْرِبَةُ لَلْصَّبْرِ عَاقِبَةً تَحْمُودَةَ ٱلْأَثَرِ لَا تَضْعَرَنَّ وَلَا يَدْخُلْكَ مَعْجِزَةٌ فَٱلْنَّعْ يَهْلِكُ بَيْنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلضَّجَرِ لِا مُرَاَّةٍ مِنَ ٱلْعَرَبِ:

أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ صَبْرًا إِنَّ بَعْدَ ٱلْعُسْرِ يُسْرَا إِنَّ بَعْدَ ٱلْعُسْرِ يُسْرَا إِشْرَبِ ٱلصَّبْرِ أَمَّا

١٣٧ شَكَا رَجُلُ إِلَى جَعْفَوٍ ٱلصَّادِقِ أَذِيَّةَ جَارِهِ • فَقَالَ لَهُ : ٱصْبِرْ عَلَيْهِ • قَالَ : إِنَّا ٱلذَّلِي مَنْ ظَلَمَ عَلَيْهِ • قَالَ : إِنَّا ٱلذَّلِيلُ مَنْ ظَلَمَ عَلَيْهِ • قَالَ : إِنَّا ٱلذَّلِي مَنْ ظَلَمَ (للمستعصى )

قَالَ عَلِي ثُن أَبِي طَالِدٍ:

إِصْبِرْ قَلِيلًا فَبَعْدَ ٱلْمُسْرِ تَيْسِيرُ ۗ وَكُلُّ أَمْرٍ لَهُ وَقْتُ وَتَدْبِيرُ وَلَكُلُّ أَمْرٍ لَهُ وَقْتُ وَتَدْبِيرُ وَلِلْمُهَيْمِنِ فِي حَالَاتِنَا فَظَرْ ۗ وَفَوْقَ تَدْبِيرِنَا لِللهِ تَدْبِيرُ قَالَ بَعْضُهُمْ :

إِذَا مَا أَتَاكَ ٱلدَّهْرُ يَوْمًا بِكُبَةٍ فَأَفْرِغُ لَمَاصَبْرًا وَأَوْسِعُ لَمَا صَدْرًا فَإِنَّ تَصَادِيفَ ٱلزَّمَانِ عَجِيبَةٌ فَيَوْمًا تَزَى يُسْرًا وَيَوْمًا تَزَى عُسْرًا فَالَ آخَهُ:

قَالَ آخَهُ:

وَكُمْ غَرْةٍ هَآجَتْ بِأَمْوَاجٍ غَمْرَةٍ لَلَقَيْتُهَا بِٱلصَّبْرِ حَتَّى تَجَلَّتِ

وَكَانَتْ عَلَى ٱلْأَيَّامِ نَفْسِي عَزِيزَةً فَلَمَّا رَأَتْ صَبْرِي عَلَى ٱلذَّلِّ ذَلْتِ ١٣٨ قَالَ ٱلْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: أَلَا تَرُونَ كَيْفَ يَزُوي ٱللهُ ٱلدُّنْيَا عَمَّنْ يُحِبُّ وَكُورَةً بِالْحُلُوعِ وَمَرَّةً بِالْحَاجَةِ عَكَا تَصْنَعُ ٱللَّمُ أَلَا تَصْنَعُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللِهُ

أَنْشَدَ بَعْضِهُمْ :

وَإِذَا بُلِيتَ بِمُسْرَةٍ فَٱلْبَسْ لَهَا صَبْرَ ٱلْكَرِيمِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ أَخْرَمُ لَا يَشْكُو ٱلرَّحِيمَ إِلَى ٱلَّذِي لَا يَرْحَمُ لَلاَ تَشْكُو ٱلرَّحِيمَ إِلَى ٱلَّذِي لَا يَرْحَمُ لَلاَ تَشْكُو ٱلرَّحِيمَ إِلَى ٱلَّذِي لَا يَرْحَمُ وَقَالَ آخَرُ:

وَ أُصْبِرْ إِذَا مَا شِئْتَ إِكْلِيلَ ٱلْهَنَا فَبِغَيْرِ حُسْنِ ٱلصَّبْرِ لَنْ تَتَكُلَّلَا فَإِذَا كَرِهْتَ بِأَنْ تَكُونَ مُكَلَّلَا فَإِذَا كَرِهْتَ بِأَنْ تَكُونَ مُكَلَّلًا فَإِذَا كَرِهْتَ بِأَنْ تَكُونَ مُكَلَّلًا فَإِذَا كَرِهْتَ بِأَنْ تَكُونَ مُكَلَّلًا

مَا أَحْسَنَ ٱلصَّبْرَ فِي ٱلدُّنْيَا وَأَجْلَهُ عِنْدَ ٱلْإِلَهِ وَأَنْجَاهُ مِنَ ٱلْجَزَعِ مَنْ شَدَّ بِٱلصَّبْرِكَفَّا عِنْدَ مُؤْلِمَةٍ أَلْوَتْ يَدَاهُ بِحَبْلٍ غَيْرِ مُنْقَطِعِ قَالَ آخَرُ •

أَمَا وَالَّذِي لَا يَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ غَيْرُهُ وَمَنْ لَيْسَ فِي كُلِّ ٱلْأُمُودِ لَهُ كُفُو لَئِنْ كَانَ بَدْ \* ٱلصَّبْرِ مُرَّا مَذَافَهُ لَقَدْ يُجْتَنَى مِنْ بَعْدِهِ ٱلْكُلُّ ٱلْخُلُو قَالَ مُحَمَّدٌ ٱلْأَبِيوَرُدِيُّ :

تُكَّرَ لِي دَهْرِي ُ وَلَمْ يَكْدِ أَنَّنِي أَعِزُّ وَأَهْوَالُ ٱلزَّمَانِ تَهُــونُ

وَظَلَّ يُرِينِي ٱلْخَطْبَ كَيْفَ ٱعْتِدَاؤُهُ وَبِتُ أَدِيهِ ٱلصَّبْرَ كَيْفَ يَكُونُ ١٣٩ قَالَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱلصَّبْرَ مِنَ ٱلْأَمُودِ بَمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ ٱلْجَسَدُ وَإِذَا فَارَقَ ٱلرَّأْسُ ٱلْجَسَدَ فَسَدَ ٱلْجَسَدُ وَإِذَا فَارَقَ ٱلرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ ٱلْجَسَدُ وَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ ٱلْجَسَدُ وَإِذَا فَارَقَ الْصَّبْرُ ٱلْأَمُورَ فَسَدَتِ الْأَمُورُ وَلِلْهِ مَنْ قَالَ :

عَلَى قَدْرِ فَضْلِ ٱلْمَرْءِ تَأْتِي خُطُوبُهُ ۚ وَيُحْمَدُ مِنْ هُ ٱلصَّبْرُ مِمَّا يُضِيبُهُ فَمَنْ قَلَّ فِيَمَا لَلْتَقِيهِ ٱصْطِبَارُهُ فَقَدْ قَلَّ فِيَمَا لَلْتَقِيهِ نَصِيبُهُ قَالَ ٱلشَّبْرَاوِيُّ :

وَإِذَا مَسَّكَ ٱلزَّمَانُ بِضُرِ عَظُمَتُ دُونَهُ ٱلْخُطُوبُ وَجَلَّتُ وَأَنَّتُ الْخُطُوبُ وَجَلَّتُ وَمَلَّتُ وَأَتَتُ بَعْدَهُ أَلْخُيَاةً وَمَلَّتُ فَاصَطَهِرْ وَٱنْتَظُرْ ٱلُوغَ ٱلْأَمَانِي فَٱلرَّزَايَا إِذَا تَوَالَتْ تَوَلَّتُ تَوَلَّتُ عَلَيْ أَلُوعَ ٱلْأَمَانِي فَٱلرَّزَايَا إِذَا تَوَالَتُ تَوَلَّتُ تَوَلَّتُ عَلَيْ اللّهُ مَانِي فَالرَّزَايَا إِذَا تَوَالَتُ تَوَلَّتُ تَوَلَّتُ عَلَيْ اللّهُ مَانِي فَالرَّزَايَا إِذَا تَوَالَتُ تَوَلَّتُ عَلَيْ اللّهُ مَانِي فَالرَّزَايَا إِذَا تَوَالَتُ تَوَلَّتُ

قَالَ عَمُودُ ٱلْوَرَّاقُ: أَلدَّهُرُ لَا يَبْقَى عَلَى حَالَةٍ لَكِنَّهُ يُشْلِلُ أَوْ يُدْبِرُ فَإِنْ تَلَقَّاكَ يَمْضُرُوهِهِ فَاصْبِرْ فَإِنَّ ٱلدَّهْرَ لَا يَصْبِرُ مَا الْمُصَلَّا الْمُعَلَّا اللَّهُ أَنْ النَّصْرَ مَعَ ٱلصَّبْرِ . وَٱلْفَرَجَ مَعَ ٱلْكُرْبِ . وَٱلْيُسْرَ مَعَ ٱلْهُسْرِ . قَالَ بَعْضُ ٱلْحُصَمَا : بِهِفْتَاحِ عَزِيمَةِ ٱلصَّبْرِ تُعَاجُ مَعَ الْيَقُ ٱلْأُمُودِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عِنْدَ انْسَدَادِ ٱلْفُرَجِ . تَبْدُو مَطَالِعُ ٱلْفَرَجِ . (لبها الدين) وَلِللهِ دَرُّ مَنْ قَالَ :

أَلْصَّبْرُ مِفْتَ اخْ مَا لَيْرَجَّى وَكُلُّ صَعْبٍ بِهِ يَهُونُ

قَاصْبِرُ وَإِنْ طَالَتِ ٱللَّيَالِي فَرُبَّمَا أَمْكَنَ ٱلْحُرُونُ وَرُبَّاً نِيلَ بِأَصْطِبَادٍ مَا قِيلَ هَيْهَاتِ لَا يَكُونُ قَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلْهُسَتَيُّ:

تَحَمَّلُ أَخَاكَ عَلَى مَا بِهِ فَمَّا فِي ٱسْتِقَامَتِهِ مَطْمَعُ وَأَقَى لَهُ خُلُقُ وَاحِدُ وَفِيهِ طَبَائِعُهُ ٱلْأَرْبَعُ

قَالَ غَيْرُهُ :

دَعِ ٱلْأَيَّامَ تَفْعَلُمَا تَشَا ﴿ وَطِلْ نَفْسًا إِذَا نَزَلَ ٱلْبَلَا ﴿ وَطِلْ نَفْسًا إِذَا نَزَلَ ٱلْبَلَا ﴿ وَلَا تَخْزَعْ لِحَادِثِ ٱلدُّنْيَا بَقَا ﴾ وَلَا تَخْزَعْ لِحَادِثِ ٱلدُّنْيَا سَوَا ﴿ إِذَا مَا كُنْتَ ذَا قَلْبٍ قَنُوعٍ ﴿ فَأَنْتَ وَمَا لِكُ ٱلدُّنْيَا سَوَا ﴾ قَالَ آخَرُ :

إِذَهَمْ بِصَّ بُرِكَ حَادِثَ ٱلأَيَّامِ وَرَّرَجَّ لُطْفَ ٱلْوَاحِدِ ٱلْمَ لَلَّمِ لَا تَيَا اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللللَّةُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ الللللِّلْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ الللللِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللِمُ اللَّلْمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللل

١٤١ قِيلَ لِقَيْسِ بْنِ عَلْصِمَ : مَا ٱلْحِاْمُ • قَالَ : أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ • وَتُعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ • قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : وَتُعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ • قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ : طِلْمُكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّه

شَيْ إِلَى شَيْ عِأَذْ بَنُ مِنْ حِلْم إِلَى عِلْم ، وَمِنْ عَفْوِ إِلَى قُدْرَةٍ ، قَالَ مُعَاوِيَةُ ، إِنِي لَأَسْتَعِي مِنْ رَبِي أَنْ يَكُونَ ذَنْبُ أَعْظَمَ مِنْ عَفْوِي ، أَوْ مَعْوَيةُ أَوْ أَوْدِيهَا بِسِتْرِي ، وَقَالَ ٱلْوَرِّقُ جَهْلُ أَوَادِيهَا بِسِتْرِي ، وَقَالَ ٱلْوَرِّقُ مَهْ الْعِجْلِيُّ : مَا تَكَلَّمْتُ فِي ٱلْغَضَبِ بِكَلِمَةٍ نَدِمْتُ عَلَيْهَا فِي ٱلرِّضَا الْعَجْلِيُّ : مَا تَكَلَّمْتُ فِي ٱلْعَضَبِ بِكَلِمَةٍ نَدِمْتُ عَلَيْهَا فِي ٱلرِّضَا (لَابَ عبد ربّهِ)

قَالَ ٱلنَّوَاجِيُّ :

يُخَاطِبُنِي ٱلسَّفِيهُ بِكُلِّ فُنْجِ وَأَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَهُ مُجِيبًا يَزِيدُ سَفَاهَةً وَأَزِيدُ حِلْمًا كَهُودٍ زَادَهُ ٱلْإِحْرَاقُ طِيبًا ١٤٢ قَالَتِ ٱلْحُصَمَاءُ: يُدْرَكُ بِٱلرِّفْقِ مَالَا يُدْرَكُ بِٱلْمِثْفِ أَلَلاً تَرَى أَنَّ ٱلْمَاءَ عَلَى لِينِهِ يَقْطَعُ ٱلْحَجَرَ عَلَى شِدَّتِهِ • وَقَالَ أَشْجَعُ ٱلسُّلَمِيُّ لِجَعْفُو بْنِ يَحْبَى : مَا كَادَ يُدْرَكُ بِٱلرِّجَالِ وَلَا بِٱلْمَا لِهُ مَا أَدْرَكَتَ بِٱلرِّفْقِ • وَقَالَ ٱلنَّا بِغَةُ •

أَلرِّفْقُ يُمْنُ وَٱلْأَنَاةُ سَعَادَةٌ فَٱسْتَأْنِ فِي رِفْقِ أَلَاقِ نَجَاحًا قَالَ ٱلشَّعْمِيُّ لِعَبْدِٱلْمَاكِ: إِنَّكَ عَلَى إِيقَاعِ مَا لَمْ ثُوقِعْ أَفْدَرُ مِنْكَ عَلَى رَدِّمَا أَوْقَعْتَ. وَاَخَذَ ذِلِكَ ٱلشَّاعِرُ فَقَالَ:

فَدَاوَيْتُ أَيْ الْحِلْمِ وَٱلْمَرْ ۚ قَادِرْ عَلَى سَهْمِهِ مَا دَامَ فِي كَفِّهِ ٱلسَّهُمُ فَدَاوَيْتُ أَلَمْ اللهِ السَّهُمُ (الشعالبي)

قِيلَ لِهِشَامِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ: تَطْمَعُ فِي ٱلْخِلَافَةِ وَأَ نُتَ بَخِيلٌ جَبَانُ. قَالَ: وَلِمَ لَا أَطْمَعُ فِيهَا وَأَ نَا حَلِيمٌ عَفِيفٌ (لابي الفرج)

١٤٣ قَالَ ٱلْبُحْتُرِيُّ:

تَنَاسَ ذُنُوبَ قَوْمِكَ إِنَّ حِفْظَ ٱلذُّم نُوبِ إِذَا قَدْمْنَ مِنَ ٱلذُّنُوبِ (قِيمَانَ أَنُوبِ (قِيمَانُ أَوْبِ إِذَا قَدْمُنَ مِنَ الذُّنُوبِ (قِيمَانُ أَلِا عُتَرَافُ لَا عَنْبَ مَعَ إِقْرَادٍ وَلَا ذَنْبَ مَعَ ٱسْتَغِقَ لِلْعَفِيرَةِ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ خَنْبَ مَعَ ٱسْتَغِقَ لِلْعَفِيرَةِ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ حَارِم :

إِذَا مَا ٱمْرُوْ مِنْ ذَنْبِهِ جَاءَ تَا نِبَا إِلَيْكَ فَلَمْ تَغْفِرْ لَهُ فَلَكَ ٱلذَّنْبِ فَالَ عَمْرُو بَنْ كُلْثُوم لِصَدِيقِ لَهُ أَنْكَرَ ذَنْبًا: إِمَّا أَنْ تُقِرَّ بِذَنْبِكَ فَالَ عَمْرُو بَنْ كُلْثُوم لِصَدِيقِ لَهُ أَنْكَرَ ذَنْبًا: إِمَّا أَنْ تُقَرَّ بِذَنْبِكَ فَيَكُونُ إِقْرَادُكَ خُجَّةً لَنَا فِي ٱلْعَفْو . وَإِلَّا فَطِبْ نَفْسًا بِٱلِانْتِصَارِ مِنْكَ فَيَكُونُ إِقْرَادُ خُودَ ٱلذَّنْبِ ذَنْبَانِ أَقْرِرْ بِذَنْبِكَ ثُمَّ ٱطْلُبْ تَجَاوُزَ نَا عَنْهُ فَإِنَّ جُمُودَ ٱلذَّنْبِ ذَنْبَانِ فَاللَّهُ بَعْنُ أَنْ الْعَنْفِ إِلَيْ اللَّهُ فَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعِلَى اللَّهُ اللَّلْلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّذَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّذَا ال

وَكُنْتُ إِذَا ٱلصَّدِيقُ أَرَادَ غَيْظِي وَأَشْرَقَنِي عَلَى شَرَق بِرِيقِ غَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَصَفَحْتُ عَنْهُ عَخَافَةً أَنْ أَعِيشَ بِلَا صَدِيقِ غَفَرْتُ ذُنُوبَهُ وَصَفَحْتُ عَنْهُ مَخَافَةً أَنْ أَعِيشَ بِلَا صَدِيقِ عَفَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

إِنْ لَمْ تَجَافَ عَنِ ٱلذُّنُو بِ وَجَدَّمَ الْفِيَا كَثِيرَهُ لَكِنَّ عَادَ لَكَ ٱلْجُمِي لَهُ أَنْ تَفْضَ عَلَى ٱلْجُرِيدَهُ لَكِنَّ عَادَ لَكَ ٱلْجُمِي لَهُ أَنْ تَفْضَ عَلَى ٱلْجُرِيدَهُ لَكِنَّ عَادَ لَكَ ٱلْجُمِي لَهُ أَنْ تَفْضَ عَلَى ٱلْجُمِيلِي لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

**د**ۡخَلَ ٱبْنُ حُزَیْم ٍ عَلَی ٱلْمُدِیّ ِ وَقَدْ عَتَبَ عَلَی بَعْضِ أَهْلِ ٱلشَّام ِ

وَأَرَادَ أَنْ يَغْزُوهُمْ جَيْشًا • فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكَ بِٱلْمَهْوِ عَنِ ٱلْمُذْنِبِ وَٱلْتِجَاوُزِ عَنِ ٱللَّهِي • • فَلَأَنْ يُطِيعَكَ ٱلْعَرَبُ طَاعَةَ عَجَّةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُطِيعَكَ طَاعَةَ خَوْفٍ (لابن عبد ربّهِ)

لَّا ظَفِرَ ٱلْمَاٰمُونُ بِإِبْرِهِيمَ بْنِ ٱلْمَهْدِيِّ شَاوَرَ فِيهِ أَحَّدَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ ٱلْأَحْوَلَ ٱلْوَزِيرَ • فَقَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ إِنْ قَتَلْتَ • فَلَكَ نُظَرَا \* • وَ إِنْ عَفَوْتَ فَمَا لَكَ نَظِيرٌ (وفيات الاعيان لابن خلّـكان)

#### العدل

المَّهُ الشَّلْطَانَ إِذَا عَدَلَ الْنَشَرَ الْعَدْلُ فِي رَعِيَّهِ وَأَقَامُوا الْوَزْنَ الْفَسْطِ وَتَعَاطُوا الْحَقَ فِيَا بَيْنَهُمْ • وَالْزِمُوا قَوَانِينَ الْعَدْلِ • فَمَاتَ الْبَالِمُ وَوَدَهَبَ وَهُو اللَّهَا الْحَدْلِ • فَمَاتَ الْبَالِمُ وَدَهَبَ وَهُو الْعَلَى الْحَدْلِ • فَمَاتَ الْبَاطِلُ وَدَهَبَ وَلَا الْحَدْلِ • فَأَدْسَلَتِ اللَّهَا فَعَيَامَ اللَّهُ وَوَدَهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَوَدَرَتُ الْوَلْمُ وَوَدَرَتُ الْمُورُ • وَالْمُورُ • وَالْمَالُ فَيْمَ • وَرَخُصَتْ السَّمَادُهُمْ • وَرَخُصَتْ السَّمَادُهُمْ • وَرَخُصَتْ السَّمَادُهُمْ • وَدَرْتُ الْمُؤْمُ • وَرَخُصَتْ السَّمَادُهُمْ • وَرَخُصَتْ السَّمَادُ وَالْمُورُ وَالْمَالَ وَمُ اللَّهُ وَالْمُورُ وَالْمُولُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُولُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُوالِمُوالُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

وَٱمْتَلَأَتْ أَوْعِيَتُهُمْ • فَوَاسَى ٱلْتَخِيلُ • وَأَفْضَلَ ٱلْكَرِيمُ • وَقُضِيَتِ ٱلْحُقُونُ . وَإِذَا جَارَ ٱلسُّلْطَانُ ٱ نُتَشَرَ ٱلْجُورُ فِي ٱلْبِلَادِ وَعَمَّ ٱلْعِبَادَ . فَرَقَتْ أَذْيَانُهُمْ . وَأَضْعَلَّتْ مُرْوَآتُهُمْ . وَفَشَتْ فِيهِمِ ٱلْمَاصِي . وَذَهَبَتْ أَمَانَاتُهُمْ . وَتَضَعْضَعَتِ ٱلنُّفُوسُ . وَقَنطَتِ ٱلْقُلْوبُ . فَمَّنُّوا ٱلْحُقُونَ • وَتَعَاطَوُا ٱلْبَاطِلَ • وَبَخَسُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ • فَرُفَعَتْ مِنْهُمُ ٱلْبَرَكَةُ . وَأَمْسَكَتِ ٱلسَّمَا ﴿ غِيَاتُهَا . وَلَمْ تَخْرِجِ ٱلْأَدْضُ زَرْعَهَا وَنَبَاتَهَا . وَقَلَّ فِي أَيدِيهِم ٱلْخُطَامُ ، وَقَيْطُوا وَأَمْسَكُواَ ٱلْفَضْلَ ٱلْمُوجُودَ ، وَتَنَاجَزُوا عَلَى ٱلْمَفْقُودِ • فَمَنْعُوا ٱلزَّكَوَاتِ ٱلْمَفْرُوضَةَ • وَبَخْلُوا بِٱلْمُؤَاسَاةِ ٱلْمَسْنُونَةِ • وَقَبَضُوا أَيْدِيَهُمْ عَنِ ٱلْمَكَادِمِ . وَتَنَاذَعُوا ٱلِْقْدَارَ ٱللَّطِيفَ وَتَجَاحَدُوا ٱلْقَدْرَ ٱلْخَسِيسَ مَ فَفَشَتْ فِيهِمِ ٱلْأَيْمَانُ ٱلْكَاذِيَةُ مَ وَٱلْخِيلُ فِي ٱلْبَيْمِ. وَٱلْخِدَاءُ فِي ٱلْمُعَامَلَةِ • وَٱلْمَكُرُ وَأَلْحِيلَةُ فِي ٱلْقَضَاءِ وَٱلِٱقْتَضَاء • وَمَنْ عَاشَ كَذَٰ لِكَ فَبَطْنُ ٱلْأَرْضِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ظَهْرِهَا ﴿ لِلطَّرْطُوشِي ﴾ قَالَ أَزْدَشِيرُ لِأُ بِنِهِ : يَا نُبَيَّ إِنَّ ٱلْمُلْكَ وَٱلْعَـدْلَ أَخَوَانِ لَاغِنَى بَأَحْدِهِمَا عَنْ صَاحِبِهِ · فَأَكْلُكُ أَشُّ وَٱلْعَدْلُ حَارِسٌ · فَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنُّ فَهَدُومٌ . وَمَا لَمُ يَكُنْ لَهُ حَادِسٌ فَضَائِعٌ (لابن عبدرتهِ)

١٤٧ قَالَ ٱلْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ ٱلثَّقَفِيْ: مَا خَلَقْتُ إِلَّا فَرَيْتُ . وَمَا وَعَدتُ إِلَّا فَرَيْتُ . وَمَا وَعَدتُ إِلَّا وَفَيْتُ (للقزويني)

(قَالُوا) مَنْ تَحَلَّى بِٱلْوَفَاءِ • وَتَخَلَّى عَنِ ٱلْجَفَاءِ • فَذَٰ لِكَ مِنْ إِخْوَانِ

ٱلصَّفَاءِ (وَقَالُوا) ٱلْوَفَاءُ صَالَّةٌ كَثِيرٌ نَاشِدُهَا . قَلِيلُ وَاجِدُهَا . كَمَا قِيلَ: ٱلْوَفَاءُ مِنْ شِيمِ ٱلْكِرَامِ . وَٱلْغَدْرُ مِنْ خَلَائِقِ ٱللَّنَامِ (الكنز المدفون للسيوطي)

قَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ فِي أَهْلِ زَمَانِهِ :

ذَهَبَ الْوَفَا اَذَهَابَ أَمْسُ الذَّاهِبِ فَالنَّاسُ بَيْنَ مُحَالِفٍ وَمُوَارِبِ
يُفْشُونَ بَيْنُهُمُ الْمَوَدَّةَ وَالصَّفَا وَقُلُوبُهُمْ مَحْشُوَّةُ بِعَقَادِبِ
١٤٨ (قَالُوا) وَعْدُ الْكَرِيمِ نَقْدُ ، وَوَعْدُ اللَّنِيمِ تَسْوِيفُ ، قَالَ عُمَرُ
ابْنُ الْحَارِثِ : كَانُوا فِي قَدِيمٍ الزَّمَانِ يَفْعَلُونَ وَلاَ يَقُولُونَ ، ثُمَّ صَادُوا يَقُولُونَ وَلاَ يَقُولُونَ ، ثُمَّ صَادُوا يَقُولُونَ وَلاَ يَقُولُونَ . ثَمَّ صَادُوا يَقُولُونَ وَلاَ يَفْعَلُونَ

قَالَ زِيَادٌ ٱلْأَعْجَمُ : `

ِللهِ دَرَّكُ مِنْ فَتَّى لَوْكُنْتَ تَفْعَلُ مَا تَقُولُ لَا لَهُولُ لَا خَيْرَ فِي كَذِبِ ٱلْجَوِلُ وَحَبَّذَا صِدْقُ ٱلْجَنِيلُ

### الصداقة والخلة

١٤٩ (قِيلَ) ٱلَمَّ صَيْدُ بِأَخِيهِ • قَالَ ٱلأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ : خَيْرُ ٱلْإِخْوَانِ مَنْ إِنِ ٱسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ لَمْ يَزِدْكَ فِي ٱللَّوْدَّةِ • وَإِنِ ٱخْتَجْتَ إِلَيْهِ لَمُ يَنْفُضكَ • وَإِنِ ٱسْتَرْفَدتَّ رَفَدَكَ • وَأَ نَشَدَ لَمُ مَنْ أَبَانَ :

إِذَا أَنَاكُمْ أَصْبِرْعَلَى ٱلذَّنْبِ مِنْ أَحْ وَكُنْتُ أَجَازِيهِ فَأَيْنَ ٱلتَّفَاضُ لُ وَلَا أَنَاكُمُ أَضَانَ فِيهِ تَحَامُلُ وَلَا كُونَا كَانَ فِيهِ تَحَامُلُ

قَالَ آخَرُ:

وَلَيْسَ أَخِي مَنْ وَدَّنِي بِلِسَانِهِ وَلَكِنْ أَخِي مَنْ وَدَّنِي وَهُوَ غَائِبُ وَمَنْ مَالُهُ مَالِي إِذَا كُنْتُ مُعْدِمًا وَمَا لِي لَهُ إِنْ أَعُوذَ تُسَهُ ٱلنَّوَائِبُ فَا لَهُ إِنْ أَعُوذَ تُسَهُ النَّوائِبُ فَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

إِضْعَبْ ذَوِي ٱلْفَضْلِ وَأَهْلَ ٱلدِّينِ فَٱلْمَرْ \* مَنْسُوبٌ إِلَى ٱلْقَرِينِ فَالْمَرْ \* مَنْسُوبٌ إِلَى ٱلْقَرِينِ فَالْ طَرَفَةُ أُنِنُ ٱلْعَبْدِ :

إِذَا كُنْتَ فِي قَوْم فَصَاحِبْ خِيَادَهُمْ وَلاَ تَضْعَبِ ٱلْأَرْدَا فَتَرْدَى مَعَ ٱلرَّدِي عَن ٱلْمَرْ ۚ لَا تَشْأَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ

فَكُلُّ قُرِينٍ ۗ إِلْلْقَادِنِ يَقْتَدِي

 • ١٥٠ قِيلَ إِبْزْرُجُهِيرَ : مَنْ أَحَبُ إِلَيْكَ أَخُوكَ أَمْ صَدِيقُكَ . فَقَالَ : مَا أُحِبُ أَنْ فِي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قَالَ بَعْضُ ٱلْأَكَابِي: عَنْبَغِي أَنْ تَسْتَنْبِطَ لِزَلَّةِ أَخِيكَ سَبْعِينَ عُدْرًا . فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُهُ قَلْبُكَ فَقُلْ لِقَلْبِكَ : مَا أَقْسَاكَ . يَعْتَذِرُ إِلَنْكَ عُدْرًا . فَإِنْ لَمْ يَقْبَلُهُ قَلْبُكَ فَقُلْ لِقَلْبِكَ : مَا أَقْسَاكَ . يَعْتَذِرُ إِلَنْكَ

المدرا، وإن م يسبه عبات تعسر مسبعين عُدْرًا فَلَا تَقْبَلُ عُدْرَهُ فَأَنْتَ ٱلْمُثُوبُ لَا هُوَ الْخُولُ اللهُ

مَا ٱلْقُرْبُ إِلَّا لِمَنْ صَحَّتْ مَوَدَّأْتُهُ

وَلَمْ يَخُنْكَ وَلَيْسَ ٱلْقُرْبُ لِلنَّسَبِ

كَمْ مِنْ قَرِيبٍ دَوِيِّ ٱلصَّدْرِ مُضْطَغِن وَمِنْ قَرِيبٍ مَقْرَبِ مُقْرَبِ مَقْرَبِ مَقْرَبِ مَقْرَبِ

فَالَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً :

وَلَيْسَ ٱلَّذِي يَلْقَاكَ بِٱلْبِشْرِوَٱلرِّضَا وَإِنْ غِبْتَ عَنْهُ ٱلْمَثْكَ عَقَارِبُهُ قَالَ نَشَّارُ:

أَخَاكَ أَخَاكَ فَهُو أَجَلُّ ذُخْرِ إِذَا نَا بَتْكَ نَا ئِبَةٌ ٱلزَّمَانِ وَإِنْ بَانَتْ إِسَاءَ نُهُ فَهَبْهَا لِمَا فِيهِ مِنَ ٱلشَّيمِ ٱلِحُسَانِ وَإِنْ بَانَتْ إِسَاءَ نُهُ فَهَبْهَا لِمَا فِيهِ مِنَ ٱلشَّيمِ ٱلْحِسَانِ ثُرِيدُ مُهَذَّبًا لَاعَيْبَ فِيهِ وُهَلْ عُودٌ يَفُوحُ بِلَا دُخَانَ قَالَ ٱلْعَطْوِي :

صُنِ ٱلْوِدَّ إِلَّاعَنِ ٱلْأَكْرَمِينَ وَمَنْ بُمُوَّاخَاتِهِ تَشْرُفُ وَمَنْ بُمُوَّاخَاتِهِ تَشْرُفُ وَلَا تَغْتَرِدْ مِنْ ذَوِي خِـلَةٍ وَإِنْ مَوَّهُوا لَكَ أَوْ زَخْرَفُوا

١٥٧ قَالَ نُرْدُمُهُ مِنْ اَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي أَمُورِهِ وَيَبْذُلُ نَفْسَهُ مِنَ الْأَحْيَاء مِنْ كَلَام بَعْضِ نَفْسَهُ وَمَالَهُ فِي شِدَّتِهِ فَلَا يَعُدَّنَ نَفْسَهُ مِنَ الْأَحْيَاء مِنْ كَلَام بَعْضِ الْمَارِفِين : أَلْأَخُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنْ نَفْسَكَ . لِأَنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةُ بِالسُّوءِ وَالْأَخْ الصَّالِحُ لَا يَأْمُنُ إِلَّا بِالْخَيْرِ . فِي الْخَبْرِ : أَلَمْ الْحَيْرُ بِأَخِيهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

(ظرائف اللطائف لابي نصر المقدسي)

وَقِيلَ لِعَلِيّ بْنِ الْمَيْثَمِ : مَا تُحِبُّ لِلصَّدِيقِ • فَقَالَ : ثَلَاثَّ خِلَالٍ • كُثَّانَ حَدِيثِ ٱلْخُلُوةِ • وَٱلْمُؤَاسَاةَ عِنْدَ ٱلشِّدَّةِ • وَإِقَالَةَ ٱلْمَثْرَةِ كِثَمَانَ حَدِيثِ ٱلْخُلُوةِ • وَٱلْمُؤَاسَاةَ عِنْدَ ٱلشِّدَّةِ • وَإِقَالَةَ ٱلْمَثْرَةِ (للستعصيق)

١٥٤ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ : عَلَيْكَ بِصُحْبَةِ مَنْ إِنْ صَحِبْتَهُ زَانَكَ .

وَإِنْ غِبْتَ عَنْهُ صَانَكَ • وَإِنِ أَخْتَجْتَ إِلَيْهِ مَانَكَ • وَإِنْ رَأَى مِنْكَ خَلَّةً سَدَّهَا • أَوْ حَسَنَةً عَدَّهَا • وَقَالَ ٱلْحَسَنُ بَنُ وَهْبٍ • مِنْ حُقُوقِ الْمُودَّةِ أَخْذُ عَفُو الْإِخْوَانِ • وَالْإِغْضَا \* عَنْ تَقْصِيرٍ إِنْ كَانَ • (وقيلَ) خَيْرُ الْإِخْوَانِ مَنْ إِذَا نَسِيتَ ذَنْبَكَ لَمْ 'يُقَرِّعْكَ بِهِ • وَمَعْرُ وَفَهُ عِنْدَكَ لَمْ مُنْ عَلَيْكَ بِهِ • وَمَعْرُ وَفَهُ عِنْدَكَ لَمْ مُنْ عَلَيْكَ بِهِ • وَمَعْرُ وَفَهُ عِنْدَكَ لَمْ مُنْ عَلَيْكَ بِهِ • وَمَعْرُ وَفَهُ عِنْدَكَ لَمْ مَنْ عَلَيْكَ بِهِ • وَمَعْرُ وَفَهُ عِنْدَكَ لَمْ مَنْ عَلَيْكَ بِهِ • وَالشّرِيشِي )

وَ لِلهِ دَرُّ أَبِي حَلَّانَ ٱلْأَنْدَلُسِيِّ إِذْ أَنْشَدَ :

عِدَايَ لَهُمْ فَضَلُ عَلَيَّ وَمِنَّتُهُ فَلَا أَذْهَبَ ٱلرَّهُ أَنْ عَنِي ٱلْأَعَادِيَا هُمُ أَفَهُمْ فَأَفَهُونِي فَأَكْتَسَبْتُ ٱلْمَالِيَا هُمُ مَ فَافَهُونِي فَأَكْتَسَبْتُ ٱلْمَالِيَا

مُورِ أَشَدُ أَنِيدًا لِلْمَقْلِ وَأَيُّ الْأَكْوِ أَشَدُ تَأْيِيدًا لِلْمَقْلِ وَأَيُّا أَشَدُ إِضْرَارًا بِهِ ، فَقَالَ : أَشَدُهُمَا تَأْيِيدًا لَهُ ثَلاَثَةُ أَشْيَا ، مُشَاوَرَةُ الْفَلَمَا ، وَتَحْرِبَةُ الْأُمُونِ وَحُسْنُ التَّبَّتِ ، وَأَشَدُّهَا إِضْرَارًا بِهِ ثَلاَثَةُ الْفَلَمَا ، وَتَحْرِبَةُ الْأُمُونِ وَحُسْنُ التَّبَّتِ ، وَأَشَدُّهَا إِضْرَارًا بِهِ ثَلاَثَةُ الْفَلَمَ ، أَلِا شَعْرِبَةُ الْفَلَمَ ، وَالْعَجَلَةُ ، كَانَ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبِ مَقُولُ : وَأَي الشَّيْخِ أَحْسَنُ مِنْ جَلِدِ الْفَلَامِ ، قَالَ الْفَتِي : قِيلَ لِرَجُلِ مِنْ عَبْسِ مَا أَكْثَرَ صَوَا بَكُمْ ، قَالَ : فَعَنْ أَلْفُ رَجُلٍ وَفِينَا حَاذِمْ وَاحِدْ ، مِنْ عَبْسٍ مَا أَكْثَرَ صَوَا بَكُمْ ، قَالَ : فَعَنْ أَلْفُ رَجُلٍ وَفِينَا حَاذِمْ وَاحِدْ ،

فَغُنْ نُشَاوِرُهُ فَكَأَنَّا أَلْفُ حَازِمٍ • قَالَ ٱلشَّاعِرُ:

أَلَّاأَيُ كَالَّيْلِ مُسْوَدًّا جَوَانِبُ أَ وَاللَّيْلُ لَا يَنْجَلِي إِلَّا بِإِصْبَاحِ فَاضُمُ مَصَابِيحَ آرَاءُ الرِّجَالِ إِلَى مِصْبَاحِ رَأْيِكَ تَزْدَدْ ضَوْءَ مِصْبَاحٍ قَالَ الْأَرَّجَانِي أُنَّ وَعَلَيْهِ مَصَابِحِ وَالْمِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْأَرَّجَانِي أُن

إِقْرِنْ بِرَأْ بِكَ رَأْيَ غَيْرِكَ وَاسْتَشِرْ فَالْخَتُ لَا يَخْفَى عَلَى الْإِنْسَيْنِ لِلْمَرْ عَمْ أَنْ بَرِيهِ وَجْهَهُ وَبَرَى قَفَاهُ بَجِمْعِ مِرَ آَنَ يْنِ لِلْمَرْ عَمْ أَنَّ لَوْ مَوْاتَ الْمَاقِلَ صَارَعَهْ لَهُ لَكَ . وَقَالَ الْمَتَّابِينَ الْمُشُورَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ . وقَدْ خَاطَرَ مَن اسْتَغْفَى بِرَأْ بِهِ ، وَقَالَ الْبَنُ الْمُشُورَةُ وَاحَةُ لَكَ وَتَعَبُ لِغَيْرِكَ . وَمَنْ أَكُثَرَ اللّهُ وَرَةَ لَمَ اللّهُ وَتَعَبُ لِغَيْرِكَ . وَمَنْ أَكُثَرَ اللّهُ وَرَةَ لَمْ اللّهُ وَيَعْبُ لِغَيْرِكَ . وَمَنْ أَكُثَرَ اللّهُ وَتَعَبُ لِغَيْرِكَ . وَمَنْ أَكُثَرَ اللّهُ وَتَعَبُ لِغَيْرِكَ . وَمَنْ أَكُثَرَ اللّهُ وَرَةَ لَمْ يَعْدَمُ عِنْدَ اللّهِ يَعْدَمُ عِنْدَ اللّهِ يَعْدَمُ عِنْدَ اللّهِ يَعْدَمُ عَنْدَ اللّهِ يَعْمَ المَقدسي ) عَنْدَ السّر المقدسي ) عَنْدَ السّر المقدسي )

١٥٧ قَالَ أَنُوشِرْوَانُ : مَنْ حَصَّنَ سِرَّهُ فَلَهُ بِتَحْصِينِهِ خَصْلَتَانِ . الطَّفَرُ بِحَاجَتِهِ . وَالسَّلَامَةُ مِنَ السَّطَوَاتِ . وَقِيلَ : كُلَّمَا كَثُرَتَ خُزَّانُ الظَّفَرُ بِحَاجَتِهِ . وَالسَّلَامَةُ مِنَ السَّطَوَاتِ . وَقِيلَ : كُلَّمَا كَثُرَتَ خُزَّانُ الظَّمْرَ الِهِ ذَادَتُ ضَيَاعًا . وَقِيلَ : النَّهُرِ فِيسِرِّكَ لَا تُودِعْهُ حَاذِمًا فَيَزَلَّ . وَلَاجَاهِلًا فَيَخُونَ (للابشيهي) وَلَاجَاهِلًا فَيَخُونَ (للابشيهي)

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ سَعْدٍ ٱلْغَنَوِيُّ .

وَلَسْتُ بُمْبِدٍ لِلرِّجَالِ سَرِيرَ قِي وَلَا أَنَا عَنْ أَسْرَادِهِمْ بُمِسَائِلِ وَقَالَ آخَرُ:

يَا ذَا ٱلَّذِي أَوْدَعَنِي سِرَّهُ لَا تَرْجُ أَنْ تَشْعَلُهُ مِنِّي

لَمْ أُجْرِهِ قَطَّعَلَى فِكُرَتِي كَأَنَّهُ لَمَ يَجْرِفِي أَذْنِي قَالَ أَبْنُ ٱلْخَطيرِ:

لَا يَكُنُمُ السِّرَّ اِلَّا كُلُّ ذِي ثِفَةٍ وَالسِّرْ عِنْدَ خِيَادِ النَّاسِ مَكْتُومُ فَالسِّرْ عِنْدَ خِيَادِ النَّاسِ مَكْتُومُ فَالسِّرْ عِنْدِي فِي بَيْتٍ لَهُ غَلَقُ ضَاءَتْ مَفَا يَعُهُ وَالْبَابُ مَغْنُومُ فَالسِّرَّ وَقَدْ أَجَادَ فِيهِ: قَال أَبُو الْمَعَلَى السَّرَّ وَقَدْ أَجَادَ فِيهِ: لِي صَدِيقٌ غَدَا وَإِنْ كَانَ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِغِيبَةٍ أَوْ مُحَالِ لِي صَدِيقٌ غَدَا وَإِنْ كَانَ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِغِيبَةٍ أَوْ مُحَالِ لَى صَدِيقٌ غَدَا وَإِنْ كَانَ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِغِيبَةٍ أَوْ مُحَالِ أَشْبَهُ النَّاسِ بِالصَّدَى إِنْ تُحَدِّثُهُ حَدِيثًا أَعَادَهُ فِي النَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

١٥٨ سُسِلَ سُولُونُ: أَيُّ شَيْءِ أَصْعَبُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ • قَالَ: الْإِمْسَاكُ عَن ٱلْكَلَامِ عِمَا لَا يَعْنِيهِ • شَتَمَ رَجُلُ سَخْنِيسَ ٱلْحَكِيمَ فَأَمْسَكَ عَنْهُ • فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ • فَقَالَ: لَا أَدْخُلُ حَرْبًا ٱلْغَالِبُ فِيهَا أَشَرُ مِنَ ٱلْمَعْلُوبِ • وَمِنْ كَلام بعض ٱلْحُكَمَاء • لَا تَبِعْ هَيْبَةَ ٱلسِّكُوتِ أَشَرُ مِنَ ٱلْمَعْلُومِ • قَالَ أَرِسْطَاطَالِيسُ • أَخْتِصَارُ ٱلْكَلامِ طَي السَّكُوتِ اللَّهَانِي • وَقِيلَ لَهُ • مَا أَحْسَنَ مَا حَمَلَهُ ٱلْإِنْسَانُ • قَالَ • ٱلسَّكُوتُ • وَمِن كَلام اللهِ فَقَلْ الرَّبُلِ بَقِلَةِ مَقَالِهِ • وَعَلَى فَضَلِهِ كَلَام الدِينِ ) كَلَام الدِينِ ) كَلَام الدِينِ ) كَلَام الدِينِ )

٩٥٨ ٱخْتَعَ أَرْبَعَةُ مُلُوكٍ فَتَكَلَّمُوا • فَقَالَ مَلِكُ ٱلْفُرْسِ : مَا نَدِمْتُ عَلَى مِاكُ الْفُرْسِ : مَا نَدِمْتُ عَلَى مِا قُلْتُ مِرَارًا • وَقَالَ قَيْصَرُ : أَنَاعَلَى رَدِّمَا لَمُ أَقُلُ أَقُلُ أَقُلُ أَقُلُ أَقُلُ أَقُلُ أَقُلُ أَقُلُ لَا مَلِكُ ٱلصِّينِ : مَا لَمْ

أَ تَكَلَّمْ بِكَلِمَةٍ مَلَكُنْهَا فَإِذَا تَكَلَّمْتُ بِهَا مَلَكَثْنِي . وَقَالَ مَلِكُ ٱلْهِنْدِ : ٱلْعَجَبُ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ إِنْ رُفِمَتْ ضَرَّتْ وَإِنْ لَمْ ثُرْفَعْ لَمْ تَنْفَعْ (كليلة ودمنة)

110 ذَكَرَ أَبْنُ خِلِّكَانَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُجَالِسُ ٱلشَّعْبِيُّ وَيُطِيلُ السَّعْبِيُّ وَيُطِيلُ السَّمْتِيُّ وَيُطِيلُ السَّمْتِيُّ وَقَالَ : أَصُمَتُ فَأَسْلَمُ. السَّمْتُ فَقَالَ : أَصُمَتُ فَأَسْلَمُ. وَأَسْمَعُ فَأَعْلَمُ. إِنَّ حَظَّ ٱلمَّرْءِ فِي أَذُنِهِ لَهُ وَفِي لِسَانِهِ لِغَيْرِهِ (للدميري) قَالَ أَبْنُ ٱلسَّكِب:

يُصَابُ ٱلْفَتَى مِنْ عَثْرَةٍ بِلِسَانِهِ وَلَيْسَ يُصَابُ ٱلْمَرْ مِنْ عَثْرَةِ ٱلرَّجْل

فَعَثْرَ أَنَّهُ بِأَلْقَوْلِ تُذْهِبُ رَأْسَهُ

وَعَثْرُتُهُ بِأَلرِّجُلِ تَبْرَا عَلَى مَهْلِ

١٦١ قَالَ بَعْضُ ٱلسَّلَفِ: أَلْنَدَمُ عَلَى ٱلصَّمْتِ خَيْرُمِنَ ٱلنَّدَمُ عَلَى الصَّمْتِ خَيْرُمِنَ ٱلنَّدَمَ عَلَى الصَّمْتِ أَخَافَهُ ٱلْكَلَامُ أَجَارَهُ ٱلصَّمْتُ . أَنْقَوْلِ . وَمِنْ فَصُولِ ٱبْنِ ٱلْمُعْتَزِّ: مَنْ أَخَافَهُ ٱلْكَلَامُ أَجَارَهُ ٱلصَّمْتُ .

وَقَالَ أَيْضًا : ٱلْخَطَأْ بِٱلصَّمْتِ يُخْتُمُ . وَٱلْخَطَلُ بِمِثْلِهِ لَا يُكْتَمُ وَقَالَ آخَهُ :

أَلَّهُ مَٰ يُكْسِبُ أَهْلَهُ صِدْقَ ٱلْمُوَدَّةِ وَٱلْحَبَّهُ وَٱلْقَوْلُ يَسْنَدْعِي لِصَا حِبِهِ ٱلْمَذَمَّةَ وَٱلْسَبَّهُ فَٱلْغَبْ عَن ٱلْقُولِ وَلَا يَهْتَاجَ مِنْكَ إِلَيْهِ رَغْبَهُ

١٠ وَيُقَالُ: مِنْ عَلَامَاتِ ٱلْعَاقِلِ خُسَنُ تَنْمَتِهِ . وَطُولُ صَمْتِهِ . وَقَالَ

بَعْضُ ٱلْحُصَمَاء : أَوَّلُ ٱلْعِلْمِ ٱلصَّمْتُ ، وَٱلثَّانِي حُسَنُ ٱلِاَسْتِمَاع ِ . وَٱلثَّالِثُ ٱلْخِفْظُ ، وَٱلرَّالِعُ ٱلْعَمْلُ اللَّهِ ، وَٱلْخَامِسُ نَشْرُهُ ، كَانَ يُقَالُ : مَثْمَلُ ٱلرَّجُلِ بَيْنَ فَكَّيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاء : ٱللَّسَانُ ، أَجْرَحُ مَقْتَلُ ٱلرَّجُلِ بَيْنَ فَكَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُ ٱلْبُلَغَاء : ٱللَّسَانُ ، أَجْرَحُ مَقَالَ آخَرُ : ٱللَّسَانُ سَبْعُ صَغِيرُ ٱلْجِرْمِ مَوَالِح وَاللَّه اللَّهِ فَصَر اللَّه اللَّه عَلَيْهُ الْجَرْمِ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه فَصَر اللَّه اللَّه اللَّه فَي نَصَر اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللللِّهُ الللللْهُ الللللللِّهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللْهُ الللللللللِّلْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْم

سَمِعْتُ بَعْضَ ٱلشَّيُوخِ يَقُولُ: أَشَدُّ ٱلنَّاسِ بَلَا ۗ وَأَكْثَرُهُمْ عَنَا اللهِ

مَنْ لَهُ لِسَانْ مُطْلَقٌ • وَقَالُبُ مُطْبَقٌ • فَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْكُتَ وَلَا يُخْسِنُ أَنْ يَسْكُتَ وَلَا يُحْسِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ . (الكنز المدفون)

فَالَ نَضْرُ بِنُ شَمَيْلِ:

وَإِذَا بُلِيتُ بَجَاهِلَ مُتَحَصِّم يَجِدُ ٱلْمُعَالَ مِنَ ٱلْأُمُورِ صَوَابَا أَوْلَيْنَهُ مِنِي ٱلسُّكُوتُ عَن الجُوابِ جَوَابَا قَالَ فَيْلَسُوفُ : كَمَا أَنَّ ٱلْآنِيةَ تُمْتَعَنُ بِإِطْنَانِهَا فَيْعَرَفُ صَحِيحُهَا أَوْ مَكْسُودُهَا . كَذَلِكَ ٱلْإِنسَانُ يُعْرَفُ حَالُهُ بَعْنطِهِ (لبها الدين) مَكْسُودُهَا . كَذَلِكَ ٱلْإِنسَانُ يُعْرَفُ حَالُهُ بَعْنطِهِ (لبها الدين) مَكْسُودُهَا . مَناوَرَ مُعَاوِيَةُ ٱلْأَحْنَفُ بْنَ قَيْسٍ فِي ٱسْتَخْلَافِهِ يَزِيدَ . فَسَكَتَ عَنْهُ فَقَالَ : إِنْ صَدَقْنَاكَ أَسْخَطَنَا اللهَ . فَسَكَت كَذَنْنِكَ أَسْخَطْنَا اللهَ . فَشَكَت كَذَنْنِكَ أَسْخَطْنَا اللهَ . فَشَكُ أُمِيرِ ٱلْمُعْمِينَ أَهُونُ عَلَيْنَا مِنْ مُخْطِ ٱللهِ . كَذَنْنِكَ أَهُونُ عَلَيْنَا مِنْ مُخْطِ ٱللهِ . فَقَالَ لَهُ . صَدَقْتَ

قَالَ ٱلْحَسَنُ ٱلْبِصْرِيُّ : لِسَانُ ٱلْعَاقِلِ مِنْ وَرَا ِ قَلْبِ فِإِذَا أَرَادَ ٱلْكَلَامَ تَفَكَّرَ . فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ . وَإِنْ كَانَ عَلَيْ هِ سَكَتَ . وَقَلْبُ

ٱلْأَحْقِ مِنْ وَرَاء لِسَانِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُولَ قَالَ (لابن عبدربهِ) قَالَ زُهُوْد:

كَأَيِّنْ تَرَى مِنْ مُعْجِبٍ لَكَ صَامِتٍ ذِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي ٱلتَّكَأْمِ لِسَانُ ٱلْفَتَى نِصْفُ وَنِصْفُ فُوَّادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ ٱللَّهُمِ وَٱلدَّمِ لِسَانُ ٱلْفَتَى نِصْفُ وَنِصْفُ فُوَّادُهُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا صُورَةُ ٱللَّهُمِ وَٱلدَّمِ

١٦٤ أَلْكَذِبُ هُوَ ٱلْإِخْبَارُ عَلَى خِلَافِ ٱلْوَاقِعِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ أَدَع اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَدَع اللَّكَذِ اللَّهُ فُون السَّيُوطي اللَّهُ أَدَع اللَّهُ عَمْرُ : عَلَيْكَ بِٱلصِّدْقِ وَإِنْ قَتَلَكَ . وَمَا أَحْسَنَ مَا قِيلَ فِي ذَلكَ :

عَلَيْكَ بِالصّدْقِ وَلَوْ أَنَّهُ أَحْرَقَكَ الصَّدْقُ بِنَادِ الْوَعِيدُ وَالْبَغِ رَضَا الْمَوْلَى فَأَغْبَى الْوَرَى مَنْ أَسْغَطَ اللَّوْلَى وَأَدْضَى الْعَيدُ وَقِيلَ: لِكُلِّ شَيْء حِلْيَةٌ وَحِلْيَةٌ النَّطْقِ الصَّدْقُ (للابشيهي) وقيلَ: لِكُلِّ شَيْء حِلْيَةٌ وَحِلْيَةٌ النَّطْقِ الصَّدْقُ (للابشيهي) وقيلَ: لِكُلِّ شَيْء حِلْيَةٌ وَحِلْيَةٌ النَّطْقِ الصَّدْقُ وَلَيَعُ الْقَلْدِ وَوَلَا الْفَلْدِ وَقَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

حَسْبُ ٱلْكَذُوبِ مِنَ ٱلْهَا نَةِ بَعْضُ مَا يُحْكَى عَلَيْهُ مَا إِنْ سَمِعْتُ بِحِكِدْ بَةٍ مِنْ غَيْرِهِ نُسِبَتْ إِلَيْهِ (زهر الآداب للقيرواني)

التواضع وأنكبر

١٦٦ قِيلَ لِبَهْضِمِ : مَا ٱلتَّوَاضِمُ . فَقَالَ : ٱجْتَلَابُ ٱلْخُدِ وَٱكْتَسَابُ ٱلْفُضِ . (وَقِيلَ ) ٱلتَّوَاضُمُ أَخِدَ مَصَايِدِ ٱلشَّرَفِ . مَنْ لَمْ يَتَضِعْ عِنْدَ نَفْسِهِ . لَمْ يَرْتَفِعْ عِنْدَ غَيْرِهِ أَحَدُ مَصَايِدِ ٱلشَّرَفِ . مَنْ لَمْ يَتَضِعْ عِنْدَ نَفْسِهِ . لَمْ يَرْتَفِعْ عِنْدَ غَيْرِهِ أَخَدُ مَصَايِدِ ٱلشَّرَفِ . مَنْ لَمْ يَتَضِعْ عِنْدَ نَفْسِهِ . لَمْ يَرْتَفَعْ عِنْدَ غَيْرِهِ نَظَرَ مُطَرِّفُ إِلَى ٱلْمُلَّبِ وَعَلَيْهِ مُلَّةٌ يَسْعَبُهَا . فَقَالَ : مَا هٰذِهِ ٱلْشَية وَاللَّهُ مَا اللهُ عَلَى يَبْعُضُهَا ٱللهُ تَعَلَى . فَقَالَ : أَوْمَا تَعْرِفُنِي . قَالَ : بَلَى أَوَّلُكَ مَادَّةُ مَذِرَةٌ وَلَكَ مَادَةٌ مَا مُذَرِةٌ وَلَمْ يَعُدُ إِلَى تِلْكَ ٱلْمِشْيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ مَذِرَةٌ وَلَقَى الْحَيةِ ٱلسَّيْدِ . فَقَالَ : ٱ نظُرُوا إِلَى وَنَظَرَ ٱلْحَيةُ وَلِلسَّيْطَانِ فِيهِ لَعْمَةٌ وَلِلسَّيْطَانِ فِيهِ لَعْبَةُ اللَّهُ مَا يَعْرُفُوا إِلَى مَنْ اللهُ الله

وَاشْتَرَى رَجُلْ شَيْئًا فَمَّ بِسَلْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ ٱلْمَدَاثِنِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَفَقَالَ : أَخِلْ مَعِي هٰذَا يَاعْلَجُ فَحَمَلَهُ فَكَانَ مَنْ يَتَلَقَّاهُ يَقُولُ : أَدْفَعُهُ إِلَّا أَنْعِلْجُ وَٱلرَّجُلُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ إِلَى أَنْعِلْجُ وَٱلرَّجُلُ يَعْتَذِرُ إِلَيْهِ وَيَسَأَلُهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَى عَتَّذِرُ إِلَيْهِ وَيَسَأَلُهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَى عَتَى مَلَهُ إِلَى مَقَرِّهِ (للثعالبي)

قَالَ بَعْضُمُ مَ

مَثَلُ ٱلْمَجُٰدِ ٱلَّذِي تَطْلُبُهُ مَثَلُ ٱلظِّلِّ ٱلَّذِي يَمْشِي مَعَكُ أَنْتَ لَا أُنْدِي عَشِي مَعَكُ أَنْتَ لَا أُنْدَرِكُهُ مُثَيْعًا فَإِذَا وَلَيْتَ عَنْهُ تَبِعَكُ

١٦٧ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ لِبَعْضِ ٱلْوُزْرَاءِ: إِنَّ قَوَاضَعَكَ فِي شَرَفَكَ أَشْرَفُ لَكَ مِنْ شَرَفَكَ . قَالَ بَعْضَهُمْ: وَمِنَ ٱلْبَلْوَى ٱلَّتِي لَيْـسَ لَهَا فِي ٱلنَّاسِ كُنْهُ أَنَّ مَنْ يَعْرِفُ شَيْئًا ۚ يَدَّعِي أَكُثَرَ مِنْهُ (ليهاء الدين)

قَالَ أَنُو ٱلْعَتَاهِيَةِ:

عَجِبْتُ اِلْإِنْسَانِ فِي فَخْرِهِ ۗ وَهُوَ غَدًا فِي قَبْرِهِ 'يُقْبَرُ أَصْبَحَ لَا يَمْلُكُ تَقْدِيمَ مَا يَرْجُو وَلَا تَأْخِيرَ مَا يَحْذَرُ حُكَىَ أَنَّ ٱلْمُنْصُورَ كَانَ جَالِسًا فَأَلَحَّ عَلَيْهِ ٱلذُّناكُ حَتَّى أَضْعَرَهُ • فَقَالَ : أَنْظُرُوا مَنْ بِٱلْبَابِ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ . فَقَالُوا : مُقَاتِلُ بْنُ سُلَّمَانَ . فَدَعَا بِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : هَلْ تَعْلَمُ لِأَيِّ حِكْمَةٍ خَاقَ ٱللهُ ٱلذُّبَابَ . قَالَ : لِيُذِلُّ بِهِ أَلْجَابِرَةَ وَالَّ : صَدَّفْتَ وَثُمَّ أَجَاذَهُ (للإبشيهي) ١٦٨ قَالَ مَعْضُ ٱلْحُكَمَاء: أَحَقُّ مَنْ كَانَ لِلْكُبْرِ مُجَانِبًا . وَللْإِعْجَابِ مُبَايِنًا مَنْ جَلَّ فِي ٱلدُّنْيَا قَدْرُهُ . وَعَظْمَ فِيهَا خَطَرُهُ . لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِعَالِي هِمَّتِهِ كُلَّ كَثِيرٍ • وَيَسْتَصْغُرُ مَعَهَا كُلَّ كُير

وَرَدَ فِي بَعْضِ ٱ لَكُتُكِ ٱلسَّمَاوِيَّةِ : عَجَبًا لِمَنْ قَيلَ فِيهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ مَا لَيْسَ فِيهِ فَفَرِحَ . وَقِيلَ فِيهِ مِنَ ٱلشَّرِ مَا هُوَ فِيهِ فَغَضِبَ (لاهاملي)

#### الحسد

١٦٩ (قيلَ) ٱلْحَسَدُأَنْ تَنَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ غَيْرِكَ وَأَلَى مَا الْحَسَدُ أَوَّلُ ذَنْبِ عُصِي ٱللَّهُ بِهِ فِي ٱلسَّمَاء وَٱلأَرْضِ وَاللَّا أَنْ ٱلْمَقَعِ : ٱلْحَسَدُ وَٱلْحَرْضُ عُصِي ٱللَّهُ بِهِ فِي ٱلسَّمَاء وَٱلأَرْضِ الْحَرَّجَ آدَمَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلْحَسَدُ نَقَلَ إِبليسَ عَنْ جِوَادِ ٱللهِ وَقَالَ أَيْضًا : يِللهِ دَرُّ ٱلْحَسَدِ مَا أَعْدَلَهُ يَقْتُلُ ٱلْحَامِي وَاللهِ اللهِ عَنْ جِوَادِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَوَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَالَ أَنْ ٱلْمُعْتَرِ :

وَلَيْنَ مَلَكُ وَٱلْحَسَادُ مَصْرُونَانِ إِنْ ذَهَبُوا فَذَاهِبُ
وَلَيْنَ مَلَكُ مَ الْخُدَ لَمْ تَمْكُ مُودَّاتِ الْأَقَارِبِ
وَلَيْنَ مَلَكُ مُوبِ عِنْدَ اللهِ الْحَسَدُ وَالْحَاسِدُ مُضَادُ اللهِ اللهِ وَقَالَ مُعَاوِيةُ : كُلُّ اللهِ مَقَالَ اللهِ وَقَالَ مُعَاوِيةُ : كُلُّ اللهِ مَقَالُ أَلَّهُ وَقَالَ مُعَاوِيةُ : كُلُّ اللهِ مَقَالُ : كُلُّ اللهِ وَقَالَ مُعَاوِيةً : كُلُّ اللهِ مَقَالُ : مَنْ كَثَرَ حِقْدُهُ دَوِي قَالُهُ وَيُقَالُ : كُلُّ عَقْدَ اللهِ عَدْهُ دَوِي قَالْهُ وَيُقَالُ : مُنْ كَثَرَ حِقْدُهُ دَوِي قَالُهُ . وَيُقَالُ : مُلَّ عَقْدَ الْحِقْدِ . يَنْتَظِمْ لَكَ عِقْدُ لُو اللهِ يَصِر المقدسي ) اللهِ ي نصر المقدسي )

فَالَ أَبُوتًامٍ:

وَإِذَا أَرَادَ أَلَّهُ نَشَرَ فَضِيلَةٍ طُوِيتْ أَتَاحَ لَمَا لِسَانَ حَسُودٍ لَوَلا أَشْتِهَالُ ٱلنَّادِ فِيهَا جَاوَرَتْ مَا كَانَ يُعْرَفُ طِيبُ عَرْفِ ٱلْعُودِ

#### ذم الغسة

١٧١ إِعْلَمْ أَنَّ الْغِيبَةَ مِنْ أَفْجِ الْقَبَائِحِ وَاَكُثْرِهَا انْتَشَارًا فِي النَّاسِ حَقَّى لَا يَسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا الْقَلِيلُ مِنَ النَّاسِ وَهِي ذِكْرُكَ الْإِنسَانَ عِا يَكُرَهُ وَلَوْ عِا فِيهِ مَسُوا فَحَلْقِهِ أَوْ خَلْقِهِ أَوْ مَلَا يَعَلَّقُ بِهِ وَسَوا فَ ذَكُرْ تَهُ بِلْفَظِكَ أَوْ بَكِتَا بِكَ أَوْ مَالِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ وَسَوا فَ فَكُو ذَلِكَ وَقِيلَ لِلرَّبِيعِ وَمَرْتَ إِلَيْهِ بِعَيْنِكَ أَوْ يَدِكَ أَوْ رَأْسِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَقِيلَ لِلرَّبِيعِ وَمَرْتَ إِلَيْهِ بِعَيْنِكَ أَوْ يَدِكَ أَوْ رَأْسِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَقِيلَ لِلرَّبِيعِ وَمَرْتَ إِلَيْهِ بِعَيْنِكَ أَوْ يَدِكَ أَوْ رَأْسِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَقِيلَ لِلرَّبِيعِ وَاضِيلًا لَا نَصْتُ عَنْ نَفْسِي رَاضِيلًا فَقَالَ : لَسْتُ عَنْ نَفْسِي رَاضِيلًا فَأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

لِنَفْسِيَ أَبَكِيَ لَيْسَ أَبْكِي لِغَيْرِهَا لِنَفْسِيَ مِنْ نَفْسِيعَنِ ٱلنَّاسِ شَاغِلُ النَفْسِيَ مِنْ نَفْسِيعَنِ ٱلنَّاسِ شَاغِلُ الْمَلْمِ الْمَنْحِ مِنْ ذَمِّ مَنْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا لَبَالَغْتَ فِي مَدْحِهِ وَمَدْحِ مَنْ لَوْ كَانَ غَائِبًا لَسَارَعْتَ إِلَى ذَمِّهِ وَمِنْ كَلَامِهِمْ : كَمَّا أَنَّ ٱلذُّبَابَ مَنْ لَوْ كَانَ غَائِبًا لَسَارَعْتَ إِلَى ذَمِّهِ وَمِنْ كَلَامِهِمْ : كَمَّا أَنَّ ٱلذُّبَابَ مَنْ لَوْ كَانَ غَائِبًا لَسَارَعْتَ إِلَى ذَمِّهِ وَمِنْ كَلَامِهِمْ : كَمَّا أَنَّ ٱلذُّبَابَ مَنْ لَوْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَوَاضِعَ ٱلْخُرُوحِ فَيَنْصَى إِلَى فَيَذَكُرُونَهُ الْمَالِيبَ فَيَذْكُرُونَهَ اللَّهُ الْمَالِيبَ فَيَذْكُرُونَهُ الْوَاضِعَ ٱلْحَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوَاضِعَ ٱلْمُعَلِيبَ فَيَذْكُرُونَهَ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُو

(لبها الدين)

مَّهُ لَكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَخْبَثِ مَا فِي وِعَائِهِ فَأَفْرَغَهُ فِي وِعَائِكَ (للمستعصميّ)

قَالَ ٱلشَّبْرَاوِيُّ:

وَسَمْعَكَ صُنَ عَنْ سَمَاعِ ٱلْقَبِيعِ كَصَوْنِ ٱللَّسَانِ عَنِ ٱلنَّطْقِ بِهِ فَإِنَّكَ عِنْدَ سَمَاعِ ٱلْقَبِيعِ شَرِيكُ لِقَائِلِهِ فَأُنْتَبِهُ الماح

١٧٤ قَالَ بَعْضُ حُكَماء ٱلْعَرَبِ: ٱلْمُزَاحُ يُذْهِبُ ٱلْهَابَةَ وَيُورِثُ السَّغِينَةَ أَوِ ٱلْهَابَةَ وَيُورِثُ السَّغِينَةَ أَوِ ٱلْهَابَةَ وَقَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَزِّ: ٱلْمُزَاحُ يَا كُلُ ٱلْهَيْبَةَ كَمَا تَأْكُلُ السَّغِنَةَ أَوِ ٱللَّهَابَةَ كَا أَكُلُ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَحِقْدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ ال

لَا تَجْعَلُ الْهُوْلَ دَأْبًا فَهُو مَنْقَصَةٌ وَالْجِدُ تَعْلُو بِهِ بَيْنَ الْوَرَى الْقِيمُ وَلَا يَغْرَنُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا سَعَتِ السَّعْبُ إِلَّا حِينَ تَبْسَمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيُقَالُ : ٱلْمَنْ حُ فِي ٱلْكَالَامِ مَكَا لَمِلْحِ فِي ٱلطَّعَامِ . وَقَدْ نَظَمَهُ أَبُو ٱلْفَتْحِ أَلْهُ تَى فَقَالَ : ٱلْهُ تَى فَقَالَ :

أَفِدْ طَبْعَكَ ٱلْمَكْدُودَ بِٱلْهَمْ رَاحَةً قَلِيلًا وَعَلَّلُهُ بِشَيءَ مِنَ ٱلْمَنْ \_ وَلَكِنْ إِذَا أَعْطَيْتَ الطَّعَامَ مِنَ ٱلْمِلْحِ وَلَكِنْ إِذَا أَعْطَيْ ٱلطَّعَامَ مِنَ ٱلْمِلْحِ وَلَكِنْ إِذَا أَعْطِي ٱلطَّعَامَ مِنَ ٱلْمِلْحِ (لابي نصر المقدسي)

### لكن

١٧٦ أَلْجُودُ سُهُولَةُ ٱلْبَدْلِ وَسُقُوطُ شُعِ ٱلنَّفْسِ وَقَدْ قِيلَ فِي كَرِيمٍ:

يَا وَاحِدَ ٱلْمُرْبِ ٱلَّذِي أَضْحَى وَلَيْسَ لَهُ نَظِيرُ

لَوْ كَانَ مِشْلَكَ آخَرُ مَا كَانَ فِي ٱلدُّنْيَا فَقِيرِ

لَوْ كَانَ مِشْلَكَ آخَرُ مَا كَانَ فِي ٱلدُّنْيَا فَقِيرِ

(الكنزالمدفون)

قَالَ أَكْثُمُ بَنُ صَيْفِي حَكِيمُ ٱلْعَرَبِ: ذَلِّلُوا أَخْلَاقَكُمْ لِلْمَطَالِبِ. وَقُودُوهَا إِلَى أَخْلَوا مَنْ رَغِبَ إِلَيْكُمْ. وَقُودُوهَا إِلَى أَخُودِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهَ أَلَى أَنْكُمْ وَقَالُوا مَنْ رَغِبَ إِلَيْكُمْ، وَقَالَا تَعْتَقَدُوا ٱلنَّخْلُ فَتَتَعَبَّلُوا ٱلْقَقْرَ وَقَالَا تَعْتَقَدُوا ٱلنَّهُ لَى اللّهُ عَبْدِرَبِهِ )

قَالَ أَبُو مَّأُم يَصِفُ ٱلْخَلِيفَةَ ٱلْمُعْتَصِمَ:

تَعَوَّدَ بَسْطَ ٱلْكُفَّ حَتَّى لَوَ ٱنَّهُ أَرَادَ ٱ نَصْبَاضًا لَمْ تُطِعْهُ أَنَامِلُهُ هُوَ ٱلْجُورُ مِنْ أَيِّ ٱلنَّوَاحِياً تَيْنَهُ فَلْجَنْهُ ٱلْمُورُونُ وَٱلْجُودُ سَاحِلُهُ هُوَ ٱلْجُورُ مِنْ أَيِّ ٱلنَّوَاحِياً تَيْنَهُ فَلْجَنْهُ ٱلْمُورُونُ وَٱلْجُودُ سَاحِلُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كُفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّى ٱللهَ سَائِلُهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

إِذَا كَانَ لِي مَالُ عَلَامَ أَصُونُهُ وَمَا سَادَ فِي الدُّنْيَامَنِ الْلَخْلُ دِينُهُ وَمَنْ كَانَ يَوْمًا ذَا يَسَارِ فَإِنَّهُ خَلِيقٌ لَعَدْيِ أَنْ تَجُودَ يَمِينُهُ اللهُ ا

أَنْتَ لِلْمَالِ إِذَا أَمْسَكُنَّةُ فَإِذَا أَنْفَقْتَ لَهُ قَالْمَالُ لَكُ قَالَ شَاعِرْ أَيْدَح بَعْضَ ٱلْخُلْفَاء:

وَكُمْ قَدْرَأَ يْنَامِنَ فَرُوعِ كَثِيرَةٍ تَمُّوتُ إِذَا كُمْ ثُخْيِمِنَ أَصُولُ وَكُمْ أَرَ كَالْمُمْرُوفِ أَمَّا مَذَاقُهُ فَخُلُوْ وَأَمَا وَجْهُـهُ فَجَمِيلُ

#### الشكر

أَلْشُّكُ ٱلثَّنَا ۚ عَلَى ٱلْمُحْسِنِ بِذِكْرٍ إِحْسَانِهِ • وَقَالَ إِبْرْهِيمُ ٱلشَّيْبَانِيُّ : كُنْتُ أَرَى رَجُلًا مِنْ وُجُوهِ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ لَا يَجِفُ لُنَّهُ ۚ ۗ وَلَا يَسْتَرِيحُ قَلْبُهُ وفِي طَلَبِ حَوَاثِجِ ٱلنَّاسِ وَإِدْخَالِ ٱلْمَرَافِقِ عَلَى ٱلضَّعِيفِ • فَقُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْ فِي عَنِ ٱلْحَالِ ٱلَّتِي هَوَّنَتْ عَلَيْكَ هَٰذَا ٱلتَّعَبِّ فِي ٱلقِيَامِ بِحَوَاثِجِ ٱلنَّاسِ مَا هِيَ . قَالَ: قَدْ وَٱللهِ سَمِعْتُ تَغْرِيدَ ٱلْأَطْيَارِ بِٱلْأَسْحَارِ . فِي فُرَّوع ٱلْأَثْجَارِ . وَسَمِعْتُ خُفُوقَ أَوْتَارِ ٱلْعِيدَانِ . وَتَرْجِيعَ أَصْوَاتِ ` ٱلْقِيَانِ . فَمَا طَرِبْتُ مِنْ صَوْتٍ قَطُّ طَرَبِي مِنْ تَنَادِ حَسَن بلسَانِ حَسَن عَلَى رَجُل قَدْ أَحْسَنَ . وَمَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ مِنْ شُكُر خُرّ لِرَجُلِ حُرِّم ب (للشريشي) ١٨١ ۗ قَالَ سُلَمَانُ ٱلتَّيْمِيُّ: إِنَّ ٱللهَ أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِهِ بِقَدْرِ قُدْرَتِهِ . وَكَلَّفَهُمْ مِنَ ٱلشُّكْرِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِمْ • (قِيلَ ) ٱلشُّكُرُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلنِّعَمِ

وكَلَفُهُمْ مِنَ الشَّكُو بِهَدَدِ طَافَتِهِمْ ﴿ وَمِيلَ ﴾ الشَّكُو أَفِي النَّعَمِ وَأَمَانُ مِنَ النَّعْمَ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمُ وَالنَّعْمَةُ يُوجِبُ زَوَالْهَا • وَشُكُرُهَا يُوجِبُ المَّزِيدَ فَيهَا • (وَقَالُوا ) كُفُو النَّعْمَةِ يُوجِبُ زَوَالْهَا • وَشُكُرُهَا يُوجِبُ المَّزِيدَ فِيهَا • (وَقَالُوا ) إِذَا قَصْرَتْ فِيهَا • (وَقَالُوا ) مَنْ جَمِدَكَ فَقَدْ وَقَالَ خَقَدْ وَقَالَ عَمَدُ بْنُ صَالِحُ يَدَاكَ عَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَقَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمَا عَلَالَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَه

#### القناعة

١٨٧ أَ لْقَنَاعَةُ اللَّكُتْفَا ﴿ بِاللَّوْجُودِ . وَتَرْكُ النَّشَوْقِ إِلَى الْمَفْودِ
قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَا ﴿ لِا بْنِهِ : يَا بُنِيَّ الْعَبْدُ حُرُ ۚ إِذَا قَنِعَ . وَالْحُرُ عَبْدُ
إِذَا طَهِعَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ لَمْ يَفْنَعْ بِالْقَالِيلِ لَمْ يَكْتَفِ بِالْكَثِيرِ . وَمِنْ فَصُولِ ابْنِ الْمُعْتَرِّ : أَعْرَفُ النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ رَضِي عَاقَمَمَ لَهُ . وَقَالَ أَبُو الْعَتَاهِبَةِ : وَقَالَ أَبُو الْعَتَاهِبَةِ :

إِنْ كَانَ لَا يُغْنِيكَ مَا يَكْفِيكَا فَكُلُّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا يُغْنِيكا قَالُ غَيْرُهُ:

إِذَا شِنْتَ أَنْ تَخْيَا سَعِيدًا فَلَا تَكُنْ عَلَى حَالَةٍ إِلَّا رَضِيتَ بِدُونِهَا وَمَنْ طَلَبَ ٱلْفُلْيَامِنَ ٱلْعَيْسُ لَمْ يَزَلْ حَقِيرًا وَفِي ٱلدُّنْيَا أَسِيرَ غُبُونِهَا وَمَنْ طَلَبَ ٱلْفُنْيَ اللهِ عَلَى مَنِ ٱلْقُونِ مَنِ ٱلْقَالَ النَّاسِ ( لَا بَنْ عَبِد رَبّهِ ) ( لا بن عبد ربّهِ )

قَالَ ٱلنَّوَوِيُّ:

وَجَدَتُّ الْقَنَاعَةَ أَصْلَ الْغِنَى فَصِرْتُ بِأَذْ يَالِهَا مُمْشَيكُ فَلَا ذَا يَرَانِي عَلَى بَابِهِ وَلَاذَا يَرَانِي بِهِ مُنهَمكُ وَعِشْتُ غَنِيًّا بِلَا دِرْهُم أَمْنُ عَلَى النَّاسِ شِبْهَ اللَّكِ نَظَرَ عَبْدُ اللَّكِ بِنُ مَرْوَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَصْرِهِ إِلَى قَصَّارِ يَضْرِبُ بِالثَّوْبِ اللَّهُ مَلَةَ وَقَالَ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ قَصَّارًا وَلَمْ أَتَقَلَّدِ يَضْرِبُ بِالثَّوْبِ اللَّهُ مَلَهُ وَقَالَ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ قَصَّارًا وَلَمْ أَتَقَلَّدِ الْخِلَافَةَ . فَنَلَغَ كَلَامُهُ أَبَا حَاتِمٍ . فَقَالَ : الْخَمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَهُمْ إِذَا حَضَرَهُمُ ٱلْمُوْتُ يَتَمَنُّونَ مَا تَحْنُ فِيهِ . وَإِذَا حَضَرَ نَا ٱلْمُوتُ لَمْ تَمْنُ

١٨٥ مِنْ كَلَام بَعْضِ ٱلْحُكَمَاء : إِذَا طَلَبْتَ ٱلْعِزَّ فَٱطْلَبْهُ بِٱلطَّاعَةِ وَإِذَا أَرَدَتَّ ٱلْعَنَى فَٱطْلُبْهُ بِٱلْقَنَاعَةِ وَهَمَنْ أَطَاعَ ٱللهَ عَزَّ نَصْرُهُ وَمَنْ لَزِمَ ٱلْقَنَاعَة زَالَ قَمْرُهُ وَقَالَ أَرِسْطُو : ٱلْقُنْيَةُ يَنْبُوعُ ٱلْأَخْزَانِ وَنَظَمَهُ أَبُوا الْفَنْ قَالْ أَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله ع

يَقُولُونَ مَالَكَ لَا تَقْتَنِي مِن ٱلْمَالِ ذُخْرًا يُفِيدُ ٱلْغَنَى فَقُلْتُ وَأَفْحَمْتُهُمْ فِي ٱلْجَوَابِ لِئَسلاً أَخَافَ وَلَا أَخْزَنَا (لها الدين)

#### البطنة

١٨٦ (قَالُوا ) ٱلْبِطْنَةُ تُذْهِبُ ٱلْفِطْنَـةَ . رَأَى أَبُو ٱلْأَسْوَدِ ٱلدُّوَلِيُّ

رَجُلًا يَلْقَمُ لَقْماً مُنْكُرًا • فَقَالَ : كَيْفَ اشْمُكَ • قَالَ : لَقْمَانُ • قَالَ : صَدَقَ اللَّذِي سَمَّاكَ • وَرَأَى أَعْرَافِي " رَجُلًا سَمِينًا • فَقَالَ لَهُ : أَرَى عَلَيْكَ قَطِيفَةً مِنْ نَسْجِ أَضرَاسِكَ • قِيلَ لِلْزُرْجُهِ وَ أَيْ وَقْتٍ فِيهِ الطَّمَامُ أَضَحُ • قَالَ : أَمَّا لَمَنْ قَدَرَ فَإِذَا جَاعَ • وَلَمْنُ لَمْ يَقْدِرْ فَإِذَا وَجَدَ • قِيلَ لِبُعْضِمِ فَا لَا أَفْضَلُ الدَّواء • قَالَ : أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنِ الطَّعَام وَأَنْتَ لِبُعْضِمِ فَي مَا أَفْضَلُ الدَّواء • قَالَ : أَنْ تَرْفَعَ يَدَكَ عَنِ الطَّعَام وَأَنْتَ لِبَعْضِمِ فَا لَوْ اللَّهُ ال

### ذم النبيذ

١٨٧ جَاءَ فِي ٱلْمُبْهِجِ : ٱلْخَمْرُ مِضَاحُ ٱلسُّرُودِ ، وَلَكِنَّهَا مِفْتَاحُ ٱلشُّرُودِ ، وَلَكِنَّهَا مِفْتَاحُ ٱلشُّرُودِ ، وَلَكِنَّهَا مِفْتَاحُ ٱلشُّرُودِ ، وَقِيلَ لِبَعْضِ ٱلْحُكَمَاءِ : ٱشْرَبُ مَعَنَا ، فَقَالَ : أَنَا لَا أَشْرَبُ مَا يَشْرَبُ عَقْلِي ، وَقِيلَ لِبَعْضِهِم : ٱلنَّبِيذُ كَيِمِيا \* ٱلطَّرَبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ وَلَكِنَّهُ دَاعِيةُ أَلْحُرَبِ ، فَقَالَ : نَعَمْ وَلَكِنَّهُ دَاعِيةُ أَلْحُرَبِ ، قَالَ يَمْ يَذُلُهُ لَلَّهَا يَنَ اللَّهُ الْمُلَّيِّ :

#### العزلة

٨٨٨ ( يُقَـالُ) ٱلْفُزْلَةُ عَنِ ٱلنَّاسِ قُوقِي ٱلْعِرْضَ • وَتُشِقِي ٱلْجَلَالَةَ • وَتَشْتِي ٱلْجَلَالَةَ • وَتَشْتُرُ ٱلْفَاقَةَ • وَقَالَ مَكْخُولُ : إِنْ كَانَ ٱلْفَضْـ لُ فِي ٱلْجَمَاعَةِ • فَإِنَّ

ٱلسَّلَامَةَ فِي ٱلْوَحْدَةِ وَٱلْعُزْلَةِ • قَالَ ٱلْجُرْجَانِيَّ :

مَا تَطَعَّمْتُ لَذَّةَ الْمَيْسِ حَتَّى صِرْتُ فِي وَحْدَقِي لِكُتْبِي جَلِيسَا إِنَّا الدُّلُ فِي مُدَاخَلَةِ النَّا سِ فَدَعْهَا وَكُنْ كَرِيَّا رَئِيسَا لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٍ أَجَلُّ مِنَ الْعِلْمِ فَلَلَا أَبْتَنِي سِوَاهُ أَنِيسَا لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٍ أَجَلُّ مِنَ الْعِلْمِ فَلَلَا أَبْتَنِي سِوَاهُ أَنِيسَا (لابي نصر المقدسي)

١٨٩ أَلْعُزْلَةُ عَنِ الْخُلْقِ هِيَ الطَّرِيقُ الْأَقْوَمُ الْأَسَدُ • فَقِرَّ مِنَ الْفَضَائِلِ الْخُلْقِ فِرَادَكَ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْخُلْقِ فِرَادَكَ مِنَ الْفَضَائِلِ وَالْزَلَامِ وَالرَّزَايَا • فَاحْدِسْ نَفْسَكَ فِي ذَاوِيَةِ وَالْمَزْلَةِ • فَإِنَّ عُزْلَةَ الْمُوءَ عِزْلَةُ مَة عِلَى الْمَعْضِ الزَّهَادِ : إِلَى أَي شَيْءَ الْمُونَةِ • فَقَالَ : إِلَى الْمُرْفَى إِلَا اللهِ سَعَلَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاءَ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اله

وَ لِلهِ دَرُّ مَنْ قَالَ :

أَنِسْتُ بِوَحْدَقِي وَلَزِمْتُ بَيْتِي فَطَابَ الْأَنْسُ لِي وَصَفَا الشُّرُورُ وَأَدَّبَنِي الْأَنْسُ لِي وَصَفَا الشُّرُورُ وَأَدَّبَنِي الزَّارُ وَلَا أَزُورُ وَأَدَّبَنِي الزَّارُ وَلَا أَزُورُ وَلَا أَزُورُ وَلَا أَنْ اللَّهِ مَا عِشْتُ يَوْمًا أَسَارَ الْخُنْدُ أَمْ رَكِبَ اللَّمِيرُ وَلَا أَشَارَ الْخُنْدُ أَمْ رَكِبَ اللَّمِيرُ وَلَا أَنْ اللَّهُ مِيرُ وَلَا اللَّهُ عَنْدَكَ وَقَالَ: النَّظَرُ إِلَى النَّاسِ فَي اللَّهُ عَنْدَكَ وَقَالَ: النَّظَرُ إِلَى النَّاسِ مُمَّ أَنْشَدَ:

مَا أَكْثَرَ ٱلنَّاسَ لَا بَلْ مَا أَقَلَّهُمْ أَللهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَقُلْ فَنَدَا إِنِي لَأَفْتَحُ عَيني حِينَ أَفْتَحُهَا عَلَى كَثِيرٍ وَلَكِنْ لَاأْرَى أَحَدَا إِنِي لَأَفْتَحُ عَيني حِينَ أَفْتَحُهَا عَلَى كَثِيرٍ وَلَكِنْ لَاأْرَى أَحَدَا (لِبها الدين)



#### العقل

١٩٠ قَالَ حَكِيمُ: أَنْعَلُ أَشْرَفُ ٱلأَحْسَابِ • وَأَحْصَنُ مَعْقِلِ • قَالَ آخَرُ : كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثَرَ الْحَثْرَ : كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثَرَ الْحَثْرَ : كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثَرَ الْحَدُ : كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثَرَ عَلا • وَقَالَ آخَرُ : كُلُّ شَيْءٍ إِذَا كَثَرَ عَلا • قَالَ ٱلشَّاعِرُ : رَخْصَ إِلَّا ٱلْمَقْلَ فَإِنَّهُ كُلَّمًا كُثُرَ عَلا • قَالَ ٱلشَّاعِرُ :

يُعَدُّرَفِيعَ ٱلْقَوْمِ مَنْ كَانَ عَاقِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَوْمِهِ بِحَسِيبِ إِذَا حَلَّ أَرْضًا عَاشَ فِيهَا بِعَقْلِهِ وَمَا عَاقِلْ فِي بَلْدَةٍ بِغَرِيبِ إِذَا حَلَّ أَرْضًا عَاشَ فِيهَا بِعَقْلِهِ وَمَا عَاقِلْ فِي بَلْدَةٍ بِغَرِيبِ إِذَا حَلَّ أَرْضًا عَاشَ فِيهَا بِعَقْلِهِ وَمَا عَاقِلْ فِي بَلْدَةٍ بِغَرِيبِ إِذَا حَلَّ أَرْضًا عَاشَ فِيهَا بِعَقْلِهِ وَمَا عَاقِلْ فِي نَصْر المقدسي)

١٩١ إِفْتَخَرَ بَعْضُ ٱلْأَغْنِيَاء عِنْدَ بَعْضِ ٱلْحُكَمَاء بِٱلْآبَاء وَٱلْأَجْدَادِ. وَمَرَخَارِفِ ٱلْمَالِ ٱلْمُشْفَادِ . فَقَالَ لَهُ ذَٰ لِكَ ٱلْحَكِيمُ : إِنْ كَانَ فِي هٰذِهْ فَخُرْ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٱلْفَخْرُ لَهَا لَا لَكَ . وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكَ كَا ذَكَرْتَ فَضُرَافًا فَٱلْفَخْرُ لَهُمْ لَا لَكَ (لَلْفَحْرِي)

١٩٢ إِعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ اللهَ وَإِنْ كَانَ دَمِيمَ الْمُنْظَرِ حَقِيرَ اللهَ عَالَى وَإِنْ كَانَ دَمِيمَ اللهَ عَالَى وَإِنْ الْخَطَرِ دَنِيَّ اللهَ لَعَالَى وَإِنْ الْخَطَرِ مَنِ عَصَى اللهَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يَمِيمُ اللهَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يَمِيمُ اللهَ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يَمِيمُ لَا أَنْظَرِ عَظِيمَ الْخُطَرِ شَرِيفَ ٱلمَّنْزِلَةِ حَسَنَ الْمُمْيَّةِ فَصِيمًا فَطُوقًا . فَالْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ أَعْقَلُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِمَّنَ عَصَاهُ وَلَا تَغْتَرُوا بَعْظِيمٍ أَهْلِ الدَّنَا إِنَّاكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنَ النَّاسِرِينَ (احاء علوم الدين) بَعْظِيمٍ أَهْلِ الدَّنْيَا إِنَّاكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنَ النَّاسِرِينَ (احاء علوم الدين)

١٩٣ قَالَ أَنُوشِرْ وَانُ : إِنَّ ٱلْهَاقِلَ أَقْرَبُ إِلَى ٱللهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ وَٱلْعَقْلُ حَسَنُ فِي وَٱلْعَقْلُ حَسَنُ فِي اللهُ الْعَقْلُ حَسَنُ فِي جَسَدِ كُلِّ أَحَدٍ وَهُو فِي ٱللهُ فَيَا الشَّجَرَةَ مَا دَامَتْ رَطْبَةً طَرِيَّةً الْإِنْسَانِ كَالرُّ عُلَوبَةِ فِي ٱللهُ حَالِي وَٱلرُّعْمَاء أَحْسَنُ وَٱلْعَقْلُ فِي جَسَدِ الْإِنْسَانِ كَالرُّ عُلَوبَةِ فِي ٱلشَّجَرَةِ وَلِأَنَّ ٱلشَّجَرَةَ مَا دَامَتْ رَطْبَةً طَرِيَّةً الْإِنْسَانِ كَالرُّعْلَ مِنْ رَائِحَتِهَا وَنَشَرِ أَنْهَارِهَا وَطِيبِ عَمَارِهَا وَنَضَارَتِهَا وَطَلِبَ عَمَارِهَا وَنَضَارَتُهَا وَطَلِبِ عَمَارِهَا وَنَضَارَتُهَا وَقَلَّتَ وَطَرَاتِهَا فِي اللهُ وَالْمِرْدِ وَغِبْطَةً وَنُوهَةٍ وَفَرْحَةٍ وَالْإِحْرَاقِ وَٱلْقَلْعِ وَالْإِحْرَاقِ وَٱلْقَلْعِ وَالْإِحْرَاقِ وَٱلْقَلْعِ وَالْأَعْرِيَّا وَقَلَّتَ وَطَرَاتِهَا فِي اللهِ وَلَا لَهُ اللهِ وَالْمَا عَلَى اللهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ وَالْمَا عَلَى الْفَاعِ وَالْمَا عَلَى اللهُ وَالْمَا عَلَى اللهُ اللهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِ وَالْمَاعِلُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ وَالْمَاعِلُولُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمِرْالِي اللهُ وَالْمَاعِلُ الْمُوالِ الْمَاعِلُ الْمُعْمِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمَاعِلُ الْمِلْمَاعِلُ الْمَاعِلُ ال

### العلم وشرفة

198 قِيلَ: الْعُلَمَا فِي الْأَرْضِ كَالنَّجُومِ فِي السَّمَا وَ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْكَانَ النَّاسُ كَا لْبَهَائِمِ وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْعِلْمُ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَمَصْبَاحُ الْأَبْصَادِ وَقَالَ ابْنُ الْمُعْتَزِ فِي فُصُولِهِ: الْجَاهِلُ صَغِيرٌ وَإِنْ كَانَ حَدَثًا وَقَالَ أَيْضًا: مَا مَاتَ مَنْ كَانَ شَيْعًا وَالْعَالَمُ مَنْ الْفُومِ وَالْ الْمُعْمِنُ الْفُومِ وَقَالَ الْمُعْمَ مِنْ الْفُومِ الْمَالَةُ مَنْ الْمُعْمَونَ وَقَالَ الْمُعْمَ مِنْ الْفُواهِ الرَّجَالَ فَإِنَّهُمْ مَنْ الْفُومِ وَقَالَ الْمُعْمَونَ وَيَحْفَظُونَ الْحَسَنَ مَا يَسْمُعُونَ وَيَحْفَظُونَ الْحَسَنَ مَا يَسْمُعُونَ وَقَدَ عَلْمَ الْوَفُودَ أَصْرَالمَقدسي الله الله عَلْمَ الْمَا الْمَوْرِي وَقَدَ عَلْمَ الْوُفُودُ مِنْ كُلِّ اللهِ يَصِر المقدسي ) مَا يَخْفَظُونَ الْمُورِي وَقَدَ عَلْمَ الْوُفُودُ مِنْ كُلِّ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فُوَفَدَ عَلَيْهِ ٱلْحِجَازِيُّونَ فَتَقَدَّمَ مِنْهُمْ غُلَامٌ لِلْكَلَامِ وَكَانَ حَدِيثَ ٱلسِّنَّ فَقَالَ عُمَرُ: لَنَطْقُ مَنْ هُوَ أَسَنُّ مِنْكَ ۚ . فَقَالَ ٱلْفُلَامُ: أَضُكَّ ٱللَّهُ أَمِّيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ • إِنَّمَا ٱلْمَرْ \* بَأْصَغَرَيْهِ قَلْبِهِ وَلَسَانِهِ • فَإِذَا مَنَحَ ٱللهُ ٱلْعَبْدَ لِسَانًا لَافِظًا وَقُلْبًا حَافِظًا فَقَدِ ٱسْتَحَقُّ ٱلْكَلَامَ • وَلَوْ أَنَّ ٱلْأَمْرَ مَا أَمِيرَ لْلُوْمْنِينَ بِٱلسِّنِّ لَكَانَ فِي ٱلْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْكَ بَمُجْلسكَ هٰذَا. فَتَعَبُّ عُمَرُ مِنْ كَلَامِهِ • وَسَأَلَ عَنْ سِنِّهِ فَإِذَا هُوَ ٱبْنُ إِحْدَى عَشرَةً سَنَّةً . فَمَثَّلَ عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِ ٱلشَّاعِر:

تَعَلَّـمْ فَلَيْسَ ٱلْمَرْ ۚ يُولَدُ عَالِمًا ۖ وَلَيْسَ أَخُو عِلْمَ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ وَإِنَّ كَبِيرَ ٱلْقَوْمِ لِلْاعِلْمَ عِنْدَهُ صَغِيرٌ إِذَا ٱلْتَقَٰتُ عَلَيْهِ ٱلْحَـافِلْ ١٩٦ قِيلَ لِلْزُرُجُمِيرَ: أَيُّ ٱلِا كُتِسَابِ أَفْضَلُ • قَالَ: ٱلْعَلْمُ وَٱلْأَدَنُ كَنْزَانِ لَا يَنْفَدَانِ • وَسرَاجَانِ لَا يَطْفَآنِ وَحُلَّتَانِ لَا تَبْلَيَانِ • مَنْ نَالَهُمَا أَصَابَ ٱلرَّشَادَ . وَعَرَفَ طَرِيقَ ٱلْمَعَادِ . وَعَاشَ رَفَيعًا بَيْنَ ٱلْعَبَادِ (للقيرواني)

قَالَ ٱلشَّبْرَاوِيُّ :

أَلْعِلْمُ أَنْفَسُ ذُخْرِ أَنْتَ ذَاخِرُهُ مِّنْ يَدْرُسِ ٱلْعِلْمَ لَمْ تَدْرُسْ مَفَاخِ أَهُ أَقْبِلْ عَلَى ٱلْعِلْمِ وَٱسْتَقْبِلْ مَقَاصِدَهُ فَأُوَّلُ ٱلْمِلْمِ إِقْبَالٌ وَآخِرُهُ قِيلَ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ: أَيْهُمَا أَفْضَلُ أَلْعِلْمُ أَوِ ٱلْمَا ' . قَالَ: ٱلْعِلْمُ، قِيلَ لَهُ: فَمَا بَالُ ٱلْعُلَمَاءِ يَزْدَجُمُونَ عَلَى أَبْوَابِ ٱلْمُلُوكِ. وَٱلْمُلُوكُ لَا يَزْدَجُمُونَ عَلَى أَبْوَابِ ٱلْمُلُمَاءِ وَٱلْمُلُوكِ يَزْدَجُمُونَ عَلَى أَنْعُلَمَاء بَعَقَ ٱلْمُلُوكِ وَجَهْلِ ٱلْمُلُوكِ بِحَنِّ ٱلْعُلَمَاء وَقَالَ بَعْضُهُمْ:

أَلْمِلْمُ يُحْمِي فُلُوبَ ٱلْمَيِّينَ كَمَا

تَعْمَا ٱلْطِلَادُ إِذَا مَا مَسَّهَا ٱلْطَلُ وَٱلْعِلْمُ يَعْلُو ٱلْعَمَى عَنْ قَلْبِ صَاحِبِهِ

كَمَّا يُخِلِّي سَوَّادَ ِ ٱلظُّلْمَةِ ٱلْقَمَرُ ( (لابن عبدربّهِ)

١٩٨ قَالَ ٱلْجَاحِظُ: دَخَاتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَمِيرِ بَغْدَاذَ فِي أَيَّامٍ وِلَآيَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الدِّيوَانِ وَالنَّاسُ مَثُلْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّ عَلَى رُوُّوسِهِمِ ٱلطَّيْرَ • ثُمَّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ بَعْدَمُدَّةٍ وَهُوَ مَعْزُولُ وَهُوَ جَالِسُ فِي خِزَانَةِ كُثْبِهِ وَحَوَالَيْهِ ٱلْكُثُبُ وَالدَّفَاتِرُ وَالْحَابِرُ وَالْمَسَاطِرُ فَمَا رَأَيْتُهُ أَهْبَ مِنْهُ فِي تِلْكَ ٱلْحَالَ (للْحَرِي)

قَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءِ:

١٩٩ (قَالُوا) لَا يَكُونُ ٱلْعَالِمُ عَالِمًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ • لَا

يُحْتِقِرُ مَنْ دُونَهُ . وَلَا يَحْسِدُ مَنْ فَوْقَهُ . وَلَا يَأْخُذُ عَلَى ٱلْمِلْمِ ثَمَنَا . وَمَدَحَ خَالِدُ بْنُ صَفُوانَ رَجُلًا فَقَالَ : كَانَ بَدِيعَ ٱلْمُنْطِقِ . جَزْلَ ٱلْأَلْهَاظِ . عَرَبِي ٱلْإِشَارَاتِ . خُلُو ٱلشَّمَا ئِلِ . عَرَبِي اللَّهَارَاتِ . خُلُو ٱلشَّمَا ئِلِ . عَرَبِي اللَّهَارَاتِ . خُلُو ٱلشَّمَا ئِلِ . كَثِيرَ ٱلظَّلَاوَةِ صَمُوتًا وَقُورًا . قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ :

لَّهُ الطَّلَاوَهُ عَمُونًا وَفُورَا وَ فَالَ الشَّافِعِي : أَخِي لَا تَنَالُ الْعِلْمُ إِلَّا بِسِتَ قَيْ سَأْ نَبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهَا بِبَيَانِ ذَكَا \* وَحِرْصُ وَاجْتِهَا دُو بَلْغَةُ وَصُعْبَةُ أَسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانِ بِهِ دَكَا \* وَحِرْصُ وَاجْتِهَا دُو بَلْغَةُ وَصُعْلِ الْعَرْبِ وَمِنْ عُلَمَا وَمَانِهِ وَصُوبَ بِهِ المُثَلُ فِي الْفَصَاحَةِ وَطُولِ الْعُمْرِ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَة يُومًا عَنْ أَشَيَا وَأَجَابُهُ المُثَلُ فِي الْفَصَاحَةِ وَطُولِ الْعُمْرِ وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَة يُومًا عَنْ أَشَيَا وَاللَّهِ عَقُولِ وَقَالَ عَنْ أَشَيَا وَاللَّهِ عَقُولِ وَقَالَ يَلْمِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ عُلْمَ اللَّهُ وَإِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ الْمُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

٢٠١ مِنْ كَلَام بَعْضِ ٱلْأَعْلَام ، مَن ٱذْدَادَ فِي ٱلْعِلْم رُشَدًا ، وَمَنْ كَلَام بَعْضِ يَرْدَدْ فِي ٱلدُّنْيَا وَهُوَ عُقُوبَةٌ لِأَهْلِ اللهِ بَعْدَا ، وَمِنْ كَلَام بَعْضِ اللَّهَ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

زِدتَّ فِي عِلْمِكَ فَأَنْتَ مِثْلُ رَجُلٍ حَزَمَ خُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ وَأَرَادَ حَمَّلَهَا فَلَمْ يُطِقْ فَوَضَعَهَا وَزَادَ عَلَيْهَا (لبهاء الدين)

( قَالُوا ) لَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْعِلْمِ صَالُوا عِلْمَهُمْ لَسَادُوا أَهْلَ ٱلدُّنيَا . لَكِنْ وَضَعُوهُ غَيْرَ مُوضِعِهِ فَقَصَّرَ فِي حَقِّهِمْ أَهْلُ ٱلدُّنيَا . قَالَ حَكِيمُ : لَكِنْ وَضَعُوهُ غَيْرَ مُوضِعِهِ فَقَصَّرَ فِي حَقِّهِمْ أَهْلُ ٱلدُّنيَا . قَالَ حَكِيمُ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ ٱلنَّاسِ . قَالُوا : بَلَى . قَالَ : ٱلْعُلَمَا الْإِذَا فَسَدُوا اللهَ عَد رَبّه )

٢٠٧ قَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَرِّ : ٱلْعِلْمُ جَمَّالُ لَا يُحْفَى . وَنَسَبُ لَا يُحْفَى . وَقَالَ أَيْضًا : زَلَّةُ ٱلْعَالِمِ كَا تُكْسَارِ سَفِينَةٍ تَغْرَقُ وَيَغْرَقُ مَعَهَا خَلْقُ كَثِيرٌ . قَالَ غَيْرُهُ : إِذَا زَلَّ ٱلْعَالِمِ مَ ذَلَّ بِزَلَّتِهِ عَالَمُ . قَالَ ٱبْنُ ٱلْمُعْتَرِّ : ٱلْمُتَوَاضِعُ قَالَ عَيْرُهُ : إِذَا زَلَّ ٱلْعَالَمِ مَا عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَالَمَ اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْعَامُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْعَامِ اللْعَامِ اللْعَامِ اللْعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَامِ عَلَى اللْعَامِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْبَطَلْيَوْسِيُّ ٱلنَّحْوِيُّ : أَخُو ٱلْعِلْمِ حَيُّ خَالِدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَأَوْصَالُهُ تَحْتَ ٱلـُتْرَابِ رَمِيمُ وَذُو ٱلْجَهْلِ مَيْتُ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى ٱلنَّرَى وَذُو ٱلْجَهْلِ مَيْتُ وَهُوَ مَاشٍ عَلَى ٱلنَّرَى

#### الادب

عَلَى ٱلْمُرُوعَ وَ وَصَاحِبٌ فِي ٱلْغُرْبَةِ ، ٱطْلُبُوا ٱلْأَدَبَ فَإِنَّهُ مَادَّةُ ٱلْعَقْلِ وَدَلِيلٌ عَلَى ٱلْمُرُوعَ وَ ، وَصَاحِبٌ فِي ٱلْغُرْبَةِ ، وَمُؤْنِسْ فِي ٱلْوَحْشَةِ ، وَصَلَةٌ فِي ٱلْمُؤْنِسِ ، قَالَ عَبْدُ ٱلْمَاكِ بْنُ مَرْوَانَ لِبَنِيهِ ، عَلَيْكُمْ بِطَلَبِ ٱلْأَدَبِ فَإِنَّ أَمُعْ مَا لَا ، وَإِنِ ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِنِ ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِنِ ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا ، وَإِن ٱسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ هُ كَانَ لَكُمْ مَا لَا أَنْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُ ، وَإِن اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلًا إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عِلْمِي مَعِي حَيْثُمَا يَمَّمْتُ يَنْفَعْنِي فَلْمِي مَعِي حَيْثُمَا يَمُّمْتُ وَيَا اللَّهِ لَا بَطْنُ صُنْدُوقِ

ُ قَلِمِي وَعَاءُ لَا -َ أَذَا أَنْ نَهِ -َ

٢٠٤ قَالَ بُزْرُ بُمْهِرُ: ٱلجَهْلُ هُوَ ٱلْمُوْتُ ٱلْأَكْبَرُ. وَٱلْعِلْمُ هُوَ ٱلْحَيَاةُ الشَّرِيفَةُ . مَنْ أَكُثَرَ أَدَبَهُ شَرُفَ وَإِنْ كَانَ وَضِيعًا. وَسَادَ وَإِنْ كَانَ الشَّرِيفَةُ . مَنْ أَكُثَرَ أَدَبَهُ شَرُفَ وَإِنْ كَانَ وَضِيعًا. وَسَادَ وَإِنْ كَانَ

غَرِيباً . وَأَرْ نَفَعَ صِينُهُ وَ إِنْ كَانَ خَامِلًا . وَكَثُرَتْ حَوَاثِجُ ٱلنَّاسِ إِلَيْهِ

وَإِنْ كَانَ فَقيرًا (للسَّيوطي)

قَالَ بَعْضَهُمْ:

أَلسَّنعُ سَنعُ وَلَوْ كَلَّتُ عَالِبُهُ وَٱلْكَاٰثُ كَاْبُ وَلَوْ بَيْنَ ٱلسِّبَاعِ دَبِي وَهٰكَذَا ٱلذَّهَبُ ٱلْإِبْرِيزُ خَالَطَهُ صُفْرُ ٱلنُّعَاسِ فَكَانَ ٱلْفَضْلُ لِلنَّهَبِ لَا تَنْظُرَنَ لِأَثْوَابٍ عَلَى أَحَد إِنْ دُمْتَ تَعْرِفَهُ فَأَنْظُرْ إِلَى ٱلْأَدَبِ فَالْفُودِ وَٱلْحَلَبِ فَأَلْمُودُ لَوْ لَمْ تَفْخُ مِنْهُ وَوَاثِحُهُ لَمْ يَفْرُقِ ٱلنَّاسُ بَيْنَ ٱلْعُودِ وَٱلْحَطَبِ فَٱلْمُودُ لَوْ لَمْ الْبُولِ الْعَالِيَةِ عَلَى ٱبْنِ عَبَّاسٍ فَأَقْعَدَهُ مَعَهُ عَلَى ٱلسَّرِيرِ وَأَقْعَدَ رَجَالًا مِنْ ثُولُ اللهِ وَجُهُومَةً وُجُوهِمٍ . وَجَالًا مِنْ ثُولُ اللهِ وَجُهُومَةً وُجُوهِمٍ . وَجَالًا مِنْ ثُولُ اللهِ وَجُهُومَةً وُجُوهِمٍ . فَقَالَ : مَالَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَى آنَظُرَ ٱلشَّحِيمِ إِلَى ٱلْفُولِ عَلَى ٱلْفُلسِ . هَكَذَا الْأَدَبُ يُشَرِّفُ ٱللهُولَ عَلَى ٱلْمُولِ عَلَى ٱلْمُؤلِلَ . وَيُشْعِدُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَّا لِيَ عَقْلِي وَهِمَّتِي حَسَبِي مَاأَنَا مَوْلًى وَلَاأَنَا عَرَبِي مَاأَنَا مَوْلًى وَلَاأَنَا عَرَبِي إِذَا ٱنْتَى مُنْتَمَ إِلَى أَدَبِي إِذَا ٱنْتَى مُنْتَمَ إِلَى أَدَبِي إِذَا ٱنْتَى مُنْتَمَ إِلَى أَدَبِي (للابشيهي)

٢٠٥ دَخَلَ سَالِمُ بُن عَخْزُوم عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ فَتَخَلَّى لَهُ عَنِ ٱلصَّدْرِ • فَقِيلَ لَهُ فِي ذَٰ لِكَ • فَقَالَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ مَنْ لَا تَرَى لَكَ عَلَيْهِ فَضْلًا فَلَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ شَرَفَ ٱلْمَنْزَلَةِ • قَالَ بَعْضُهُمْ :

أَيُّمَا ٱلْفَاخِرُ جَهْلَا بِٱلْحَسَبُ إِنَّمَا ٱلنَّاسُ لِأُمَّ وَلأَنْ إِنَّا ٱلنَّاسُ لِأُمَّ وَلأَنْ إِنَّا ٱلْفَغْرُ بِعَقْلِ رَاجِجٍ وَبِأَخْلَاقٍ حِسَانٍ وَأَدَبْ قَالَ آخَرُ:

لَا تَذَّخِرْ غَيْرٌ ٱلْعُـلُو مِ فَإِنَّهَا يَعْمَ ٱلذَّخَائِرُ فَٱلْمَرْ ۚ لَوْ رَبِحَ ٱلْبَقَا ءَمَعَ ٱلْجَهَالَةِ كَانَ خَاسِرْ دَخَلَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍمُؤَدِّبُ ٱلْوَاثِقِ عَلَى ٱلْوَاثِقِ . فَأَظْهَرَ إِكْرَامَهُ وَأَكْثَرَ إِعْظَامَهُ • فَقِيلَ لَهُ : مَنْ هٰذَا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • قَالَ : هٰذَا أَوَّلُ مَنْ فَتَقَ لِسَانِي بِذِكْرِ ٱللهِ • وَأَدْ نَانِي مِنْ رَهْةِ ٱللهِ

تاديب الصغير

٢٠٦ قَالَتِ ٱلْحُكَمَا ٤: مَنْ أَدَّبِ وَلَدَهُ صَغِيرًا سُرَّ بِهِ كَبِيرًا • وَقَالُوا: أَطْبَعُ ٱلطِّينِ مَا كَانَ رَطْبًا • وَأَعْدَلُ ٱلْمُودِ مَا كَانَ لَدْنًا • وَقَالَ صَالِحُ ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْقُدُوسِ :

وَإِنَّ مَنْ أَدَّنَهُ فِي الصِّبَ كَا نَعُودِ يُسْقَى الْمَا فِي غَرْسِهِ حَتَّى تَرَاهُ مُورِقًا نَاضِرًا بَعْدَ الَّذِي أَبْصَرْتَ مِنْ يُبْسِهِ وَالشَّيْخُ لَا يَتْرُكُ أَخْلَاقَهُ حَتَّى يُوَارَى فِي ثَرَى رَمْسِهِ إِذَا الرَّعَوَى عَادَ لَهُ جَهْلُهُ كَذِي الضَّنَى عَادَ إِلَى نُكْسِهِ مَا تَبْلُغُ الْخَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ مَا تَبْلُغُ الْخَاهِلُ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ نَعْضُهُمْ فِي شُوءِ تَرْبَة صَغِير:

قَالَ بَعْضُهُمْ فِي سُوءِ تَرْبِيَةِ صَغِيرٍ:

فَيَاعَجُبًا لِمِنْ رَبَّيْتُ طِفْلًا أَلْقَمُهُ بِأَطْرَافِ ٱلْبَنَانِ
أَعْلَمُهُ ٱلْمِنْ وَبَّيْتُ طِفْلًا أَلْقَمُهُ بِأَطْرَافِ ٱلْبَنَانِ
أَعْلَمُهُ ٱلْفُتُوَةَ كُلَّ وَقْتٍ فَلَمَّا اَشْتَدَّسَاعِدُهُ رَمَانِي
أَعْلَمُهُ ٱلْفُتُوةَ كُلَّ وَقْتٍ فَلَمَّا طَرَّ شَادِ بُهُ جَفَانِي
وَكُمْ عَلَّمْتُهُ نَظْمَ ٱلْقُوافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيةً هَجَانِي
قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْحَيَاءُ فِي ٱلصَّبِي خَيْرٌ مِنَ ٱلْخُوفِ لَكِلَّنَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْجُبُنِ (الابن عبدربهِ)

## ما ينبغي للوالد في تربية ابنهِ

٢٠٧ عَنْبَ غِي الْوَالِدِ أَنْ لَا يَسْهُو عَنْ تَأْدِيبِ وَلَدِهِ • وَيُحَسِّنَ عِنْدَهُ الْخَسَنَ • وَيُحَسِّنَ عِنْدَهُ الْخَسَنَ • وَيُحُثَّهُ عَلَى اللَّكَادِمِ وَعَلَى تَعَلَّمِ الْعِلْمِ وَالْمَدَى فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللّه

لَا تَسْهُ عَنْ أَدَّبِ ٱلصَّغِيرِ وَإِنْ شَٰكَا أَلَمَ ٱلتَّعَبِ وَدَعِ ٱلْكَبِيرُ عَنْ أَلْكَبِيرُ عَنْ ٱلْأَدَبْ وَشَأْنَهُ كَبْرَ ٱلْكَبِيرُ عَنْ ٱلْأَدَبْ وَشَأْنَهُ كَبْرَ ٱلْكَبِيرُ عَنْ الْأَدَبْ وَرَبِّهِ وَمَا أَنَهُ مِنْ وَرَبِّهِ وَمَا أَنَهُ مِنْ وَمَا أَنَهُ مِنْ وَمَا أَنْ أَنْ الْمُؤْمِنِ وَمَا اللّهُ اللّ

قَالَ ٱبْنُ عُتْبَةَ يُومِي مُؤَدِّبَ وُلْدِهِ : لِيَكُنْ أَوَّلُ إِصْلَاحِكَ نَنْيَ إَصْلَاحَكَ لِنَفْسُكَ . فَإِنَّ غَيُوبَهُمْ مَعْقُودَةُ بِعَيْبِكَ . فَٱلْخَسَنُ عِنْدَهُمْ مَا فَعَلْتَ . وَٱلْقَبِيحُ مَا تَرَكْتُ . عَالِمَهُمُ ٱلدِّينَ وَلَا يَمُلَّهُمْ فِيهِ فَيَتُرُكُوهُ ۥ وَلَا تَتُرُكُهُمْ مِنْهُ فَيَهْجُرُوهُ ۥ وَرَوِّهِمْ مِنَ ٱلشِّعْرِ أَعَفَّهُ ۥ وَمِنَ ٱلْكَلَامِ أَشْرَفَهُ . وَلَا تُخْرِجْهُمْ مِنْ عِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ حَتَّى يُحْكِرُهُوهُ . فَإِنَّ أُزْدِحَامَ ٱلْكَلَامِ فِي ٱلسَّمْعِ مَضَلَّةٌ لِانْهَهْم . تَهَدَّدْهُمْ بِي وَأَدِّبْهُمْ دُونِي. وَكُنْ كَأُلطَّبِيبِٱلَّذِي لَا يُعِيِّلُ بِٱلدَّوَاءِ قَبْلَ مَعْرِفَةِ ٱلدَّاءِ . وَجَبَّبْهُمْ مُحَادَثَةَ ٱلسُّفَهَاء وَرَوِّهِمْ سِيرَ ٱلْكَكَمَاء (كتاب الدرادي لَكِمال الدين الحلبي) ٢٠٩ ۚ أَوْصَى ٱلْرَّشِيدُ مُؤَدَّبَ وَلَدِهِ ٱلْأَمِينِ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ دَفَعَ إِلَيْكَ مُهْجَـةَ نَفْسِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ • فَصَيَّرَ يَدَكَ عَلَيْهِ مَسْوطَةً وَطَاعَتُكَ عَلَيْهِ وَاجِبَةً • أَقْرِئْهُ كُنْتَ ٱلدِّينِ • وَعَرَّفْهُ ٱلْآثَارَ • وَرَوَّهِ ٱلأَشْعَارَ . وَعَلَّمْهُ ٱلسُّنَنَ وَبَصِّرْهُ مَوَاقِعَ ٱلْكَلَامِ . وَٱمْنَعْهُ ٱلصَّحَكَ إِلَّا في أَوْقَاتِهِ • وَلَا تَمْرُرْ بِكَ سَاعَةُ إِلَّا وَأَنْتَ مُغْتَنِمٌ فِيهَـا فَا نِدَةً تُفيدُهُ

إِيَّاهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخْرِقَ بِهِ فَتُمِيتَ ذِهْنَهُ . وَلَا تُمْمِنْ فِي مُسَاعَتِهِ فَيَسْتَحْلِيَ ٱلْفَرَاغَ وَيَأْلَفَهُ . وَقَوِّمْهُ مَا أُسْتَطَعْتَ بِٱلْقُرْبِ وَٱلْمُلَايَنَةِ . فَإِنْ أَ بَاهُمَا فَعَلَيْكَ بِٱلشِّدَّةِ وَٱلْفِلَظَةِ

## رقة الادب في الظاهر

٧١٠ قَالَ أَبُوحَفْسٍ: حُسْنُ ٱلْأَدَبِ فِي ٱلظَّاهِرِ عُنْوَانُ حُسنَ ٱلْأَدَبِ فِي ٱلظَّاهِرِ عُنْوَانُ حُسنَ ٱلْأَدَبِ فِي ٱلظَّاهِرِ عُنْوَانُ حُسنَ ٱلْأَدَبِ فِي ٱلْبَاطِنِ وَقِيلَ لِإِنِي وَائِلٍ: أَيْكُمَا ٱكْبَرُ أَنْتَ أَمِ ٱلرَّبِيعُ ٱلْأَخْتُمُ مِنْ عَقْلًا لِيَعْمَا أَكْبَرُ مِنْ عَقْلًا لِيَعْمَ اللَّهِ عَقْلًا لِيَعْمَا أَكْبَرُ مِنْ عَقْلًا لِيَعْمَا أَكْبَرُ مِنْ عَقْلًا لِيَعْمَا أَكْبَرُ مِنْ أَنْ الْأَكْبَرُ مِنْ أَنْ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهِ عَقْلًا لِيَعْمَا اللَّهُ عَلْمَا لَهُ وَهُو آكُبَرُ مِنْ عَقْلًا لِيَعْمَا اللَّهُ عَلْمَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَا لَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُنْالِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَنْ خُثَيْمٍ . قَالَ : أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ سِنَا . وَهُوَ أَكْبَرُ مِنِي عَقْلًا
قَالَ رَجَا \* بْنُ حَيَاةً لِعَبْدِ ٱلْعَزِيزِ : مَا رَأَ يْتُ أَكْرَمَ أَدَبًا وَلَا أَكْرَمَ
عَشِيرَةً مِنْ أَبِيكَ . سَمَرْتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً فَيَيْنَا نَحْنُ كَخُونُ كَذَلِكَ إِذْ عَشِي الْمُصَبَاحُ وَنَامَ الْفُلَامُ . فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَشِي الْمِصَبَاحُ وَنَامَ الْفُلَامُ فَلَوْ أَذِنْتَ لِي أَصْحَاتُهُ . فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ الْفُلامُ فَلَوْ أَذِنْتَ لِي أَصْحَاتُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَسْعَدُم صَنْفَهُ مُ ثُمَّ حَطَّ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكَبَيْهِ . وَقَامَ إِلَى الدَّبَةِ . فَصَبَ يَسْتَغْدَم صَنْفَهُ مُ ثُمَّ حَطَّ رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكَبَيْهِ . وَقَامَ إِلَى الدَّبَةِ . فَصَبَ مَن الزَّيْتِ فِي الْمُصَاحِ وَأَشْخَصَ الْفَتِيلَةَ . ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَقُمْ أَحَدْ مِنَ الزَّيْتِ فِي الْمُعَلَى وَالْمُ يَقْمُ أَحَدْ . قَالَ بَعْضُهُمْ فِي مُعَاشَرَةِ الْأَذَبَاء :

فَكُمْ مِنْ جَاهِلِ أَمْسَى أَدِيبًا بِضُخْبَةِ عَاقِلٍ وَغَدَا إِمَامَا كُمَّا وَالْبَحْرِ مُنْ ثُمَّ تَحْلُو مَذَاقَتُهُ إِذَا صَحِبَ ٱلْغَسَامَا

# الادب في الحديث والاستماع

٢١١ قَالَتِ ٱلْحُكَمَا : رَأْسُ ٱلْأَدَبِ كُلِّهِ حُسَنُ ٱلْفَهُم وَٱلنَّفَهُم وَٱلنَّفَهُم

وَٱلْإِصْغَاءِ الْمُتَكَلِّمِ . قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ لِأَنْهِ : يَا نَبَيَّ تَعَلَّمْ حُسَنَ ٱلْإَسْتَمَاعِ كَمَا اللَّاسَمَاعِ كَمَا الْعَلَمِ ٱلنَّاسُ أَنَّكَ أَحْرَصْ عَلَى اللَّاسَمَاعِ كَمَا الْعَوْلِ فِيمَا يَجِبُ أَنْ تَشْمَعَ مِنْكَ عَلَى أَنْ تَفُولَ . فَأَحْذَرْ أَنْ تُسْرِعَ فِي ٱلْقَوْلِ فِيمَا يَجِبُ عَنْ اللَّهَ الْقَوْلِ فِيمَا يَجِبُ عَنْ اللَّهَ اللَّهِ الْقَوْلِ فِيمَا يَجِبُ عَنْ اللَّهُ وَإِذَا حَدَّثَ بَحِدِيثٍ فَالا تَعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أَيْقَالُ إِنَّ هِشَامًا صَحَتَبَ إِلَى مَلِكِ ٱلرُّومِ: مِنْ هِشَامٍ أَمِيرِ الْمُعْمِنِينَ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكِ الطَّاغِيَةِ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ: مَا ظَنَنْتُ أَنَّ ٱلْمُلُكِ ٱللَّكِ اللَّهُ مُومِ اللهِ مَنْ مَلِكِ ٱلرَّومِ إِلَى ٱللَّكِ ٱللَّكِ ٱللَّكِ ٱللَّكِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

### الادب في المجالسة

٢١٣ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ: بَعَثَنِي أَبِي إِلَى ٱلْمُعْتَمِدِ فِي شَيْءٍ. فَقَالَ لِيَ : ٱجْلِسْ. فَٱسْتَعْظَمْتُ ذَٰ لِكَ. فَأَعَادَ. فَٱعْتَذَرْتُ بِأَنَّ ذَٰ لِكَ لَقَالَ نِيَا مُحَمَّدُ إِنَّ تَوْكَ أَدَ بِكَ فِي ٱلْقَبُولِ مِنِي خَيْرٌ مِنْ أَدَ بِكَ فِي ٱلْقَبُولِ مِنِي خَيْرٌ مِنْ أَدَ بِكَ فِي خَلَافِي فِي خِلَافِي

دَخَلَ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَى أَبِي جَمْفَوِ الْمَنْصُورِ فَاسْتَحْسَنَ لَهْظَهُ وَأَدَبَهُ وَفَقَالَ لَهُ : سَلْ حَاجَتَكَ وَقَقَالَ : يُنْقِيكَ اللهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَرْيِدُ فِي سُلْطَانِكَ وَقَقَالَ : سَلْ حَاجَتَكَ فَلَيْسَ فِي كُلِّ وَقْتِ مَكُنْ أَنْ يُؤْمَرَ لَكَ بِذَلِكَ وَقَقَالَ : وَلِمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللهِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْمَرَ لَكَ بِذَلِكَ وَقَقَالَ : وَلِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللهِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْمَرَ لَكَ بِذَلِكَ وَقَالَ : وَلِمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاللهِ مَا يُمْكُنُ أَنْ يُؤْمَرَ لَكَ بِذَلِكَ وَقَالَ : وَلِمْ يَا أَمِيرَ اللهُ مُواللهِ مَا يَعْمَلُ اللّهَ وَإِنْ عَطَاءَكَ لَكُ مُولَا أَنْ يَعْمَلُ اللّهُ وَإِنْ عَطَاءَكَ لَكَ مَوْلَا أَنْ يَعْمَلُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ يَعْمَلُ وَاللّهُ وَاللّهُ فَا لَكُ وَلَا أَنْ يَعْمَلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ فِي أَدْ بِهِ وَوَصَلَهُ كَلَامُهُ وَأَنْ يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي أَدْ بِهِ وَوَصَلَهُ كَالِمُ مَا أَنْ يَعْمَلُ وَاللّهُ فَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي أَدْ بِهِ وَوَصَلَهُ كَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

٢١٤ وَقَفَ ٱلْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ ٱلْأَشْعَثِ بِبَابِ مُعَاوِيَةً فَأَذِنَ لِلْأَحْنَفِ ثُمَّ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَشْعَثَ . فَأَسْرَعَ مُحَمَّدُ فِي مَشْبِهِ حَتَّى ذَخَلَ قَبْلَ ٱلْأَحْنَفِ . فَلَمَّا رَآهُ مُعَاوِيَةُ . قَالَ لَهُ : إِنِّي وَٱللهِ مَا أَذِنْتُ لَهُ وَبُلكَ وَأَنَا أُرْيِدُ أَنْ تَدْخُلَ قَبْلَهُ . وَإِنَّا كَمَّا نِلِي أَمُورَكُمْ كَذَلِكَ نِلِي قَبْلَكَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ قَبْلَهُ . وَإِنَّا كَمَّا نِلِي أَمُورَكُمْ كَذَلِكَ نِلِي قَبْلَكَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ قَبْلَهُ . وَإِنَّا كَمَّا نِلِي أَمُورَكُمْ كَذَلِكَ نِلِي أَمُورَكُمْ كَذَلِكَ نَلِي أَمُورَكُمْ وَمَا تَزَيَّدُ أَنْ تَدْخُلَ قَبْلَةُ مَ يَجِدُهُ مِنْ نَفْسِهِ (للمستعصميّ) وَمِنَ ٱلْأَذَبِ أَلَّا لَيْقَالِ مَلْكِهُ . وَمَا تَزَيَّدُ بَاللَّا لَا لَيْقَالِ مَا حَلَيْهِ . قَالَ ٱلثَّعَالِبِيُّ : وَمِنَ ٱلْأَذَبِ بَاقَلَالُ ٱلنَّعَالِمِيُّ : عَلْمُ عَلَيْهِ . قَالَ ٱلثَّعَالِمِيُّ : عَلَيْكَ بِإِقْلَالُ ٱلزَّيَارَةِ إِنَّا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ . قَالَ ٱلثَّعَالِمِيُّ : عَلَيْكُ عَلَيْهِ . فَاللَّ الشَّعَالِمِيُّ : عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ . قَالَ ٱلثَعَالِمِيُّ : عَلَيْكُ بَاعُولُ النَّهُ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ مَنْ يَعْتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ ال

إِذَا كَثُرَتْ كَانَتْ إِلَى ٱلْعَجْرِ مُسْلَكًا

فَإِنِّي رَأَيْتُ ٱلْغَيْثَ يُسْأَمُ دَائِمًا وَيُسْأَلُ بِالْأَيْدِي إِذَا هُوَ أَمْسَكَا اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٢١٥ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْمَ : مَاشَيْتُ ٱلْمَاْمُونَ يَوْمًا مِنَ ٱلْأَيَّامِ فِي بُسْتَانِ مُؤْنِسَةَ بِنْتِ ٱلْمَهْدِيّ . فَكُنْتُ مِنَ ٱلْجَانِبِ ٱلَّذِي يَسْتُرُهُ مِنَ ٱلشَّمْسِ . فَلَمَّا ٱ أَنْتَهَى إِلَى آخِرِهِ وَأَرَادَ ٱلرُّجُوعَ أَرَدتُ أَنْ أَدُورَ إِلَى ٱلْجَانِبِ ٱلَّذِي يَسْتُرُهُ مِنَ ٱلشَّمْسِ . فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ كُنْ بِحَالِكَ حَتَّى أَسْتُرَكَ كَمَ الشَّمْسِ . فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ كُنْ بِحَالِكَ حَتَّى أَسْتُرَكَ كَمَ الشَّمْسِ . فَقَالَ : لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ كُنْ أَقِيكَ حَتَّى أَسْتُرْ تَنِي . فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَوْ قَدَرْتُ أَنْ أَقِيكَ حَتَّى أَسْتُرْ تَنِي . فَقَالَ : لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَرَم ٱلصَّحْبَةِ . وَمَشَى سَاتِرًا لِي مِنَ ٱلشَّمْسِ كَمَا سَتَرْ تُهُ . (لابن عبد ربه )

### الادب في الأكل

٢١٦ قَالَ ٱلْغَزَّالِي : إِذَا حَضَرَ ٱلطَّعَامُ فَلَا يَنْغِي لِأَحْدٍ أَنْ يَبْتَدِئَ فِي الْأَكْرِ سِنَّ أَوْ ذِيَادَةِ فَضْلِ فِي الْأَكْنَ يَسْخَقُ ٱلتَّقَدُّمُ عَلَيْهِ لِكَبَرِ سِنَّ أَوْ ذِيَادَةِ فَضْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ ٱلْمُنْوَعَ ٱلْقُتَدَى بِهِ • فَحِينَنْذِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَطُولِ عَلَيْهِمِ ٱلِانْتَظَارَ إِذَا ٱجْتَمَعُوا لِلأَكْلَ • وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَسْكُتَ عَلَى الطَّمَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُرُوفِ وَبِالْحَدِيثِ عَنِ ٱلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الطَّمَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُرُوفِ وَبِالْحَدِيثِ عَنِ ٱلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الطَّمَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُرُوفِ وَبِالْحَدِيثِ عَنِ ٱلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الطَّمَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُرُوفِ وَبِالْحَدِيثِ عَنِ ٱلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الطَّمَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُونُ الْأَحْدِيثِ عَنْ ٱلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ اللَّهَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُونُ وَبِالْحَدِيثِ عَنْ ٱلصَّالِحِينَ وَأَهْلِ اللَّهَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُعْرُوفِ وَبِالْحَدِيثِ عَنِ ٱلطَّمَامِ • وَلَكِنْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ بِٱلْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهِ اللْمَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَرْدُونَ وَ اللَّهُ وَلَا يَعْفُى اللَّهُ وَلَا يَرْدَونَهُ وَلَا يَعْفَى الْأَصَامِ فَاللَّهُ وَلَا يَرْدَدُهُ فَى الْأَصْلُولُ وَيَلْمَعُمَى اللْمُسْتَعْمَى الْفَالِمَ اللْمُلْكِ وَلَا يَرْدَدُهُ فَا لَا الْمُسْتَعْمَى اللْمُ عَلَيْهِ اللْمُسْتَعْمِى الْمُلْعِلِينَ وَلَا يَرْدَدُهُ وَلَا يَعْفَى الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُلْكِمُونَ وَالْمَالِكُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِلِ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

### اكتاب والقلم

٢١٧ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْقَلَمُ صَائِغُ ٱلْكَلامِ يُفْرِغُ مَا يَجْمَعُهُ ٱللَّبُ الْكَارِ الدفور) وَيَصُوغُ مَا يَسْبِكُهُ ٱللَّبُ اللَّبُ اللَّابِ الدفور) قَالَ وَضُهُ مُلْفَا فِي قَلَمِ:

قَالَ بَعْضَهُمْ مُلْغِزًا فِي قَلَم :
وَسَاكِن رَمْسَ طَعْمُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِذَا ذِاقَ مِنْ ذَاكَ ٱلطَّعَامِ تَكَلَّمَا
يَقُومُ وَيَشِي صَامِتًا مُتَكِلِّماً وَيُرْجِعُ مَنْ فِي ٱلْقَبْرِ مِنه مَقُومًا
وَلَيْسَ بِحَيِّ يَسْتَحِقُ كَرَامَةً وَلَيْسَ بَيْتِ يَسْتَحِقُ ٱلنَّرَ حَمَا
وَلَيْسَ بِحَيِّ يَسْتَحِقُ كَرَامَةً وَلَيْسَ بَيْتِ يَسْتَحِقُ ٱلنَّرَ حَمَا
وَلَيْسَ بَعِيَ يَسْتَحِقُ النَّرَ حَمَا اللَّهُ الْفَلَمِ تَبْسَمُ ٱلْكُنُبُ وَأَلْأَقَلَامُ مَطَايا ٱلفِطَن وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

بِعَاتِبُكَ إِذَا جَمُوتُهُ وَلَا يُعْشِي سِركُ وَ قَالَ بِعَصْهُمْ فِي قَصِيلَتِهِ : حَلِيسُ ٱلْأَنِيسِ مِأْمَنُ ٱلنَّاسُ شَرَّهُ ۚ وَيَذَكُرُ أَنْوَاعَ ٱلْمُكَارِمِ وَٱلنَّهَى وَ يَأْمُرُ بِٱلْإِحْسَانِ وَٱلْبِرِّ وَٱلتَّقَ وَيَهْمَى عَنِ ٱلطَّغْيَانِ وَٱلشَّرِّ وَٱلْأَذَى

الشعر

٢١٩ قَالَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ: رَوُّوا أَوْلَادَكُمُ ٱلشِّعْرَ تَعْذُبْ أَلْسِنَتُهُمْ. فَإِنَّ أَفْضَلَ صِنَاعَاتِ ٱلرَّجُلِ ٱلْأَبْيَاتُ مِنَ ٱلشِّعْرِ. يُقَدِّهُمَا فِي حَاجَتِهِ يَسْتَعْطِفُ بِهَا قَلْبَ ٱللَّيْمِ ، وَقَالَ أَيْضًا: يَسْتَعْطِفُ بِهَا قَلْبَ ٱللَّيْمِ ، وَقَالَ أَيْضًا: الشَّعْرُ جَزْلُ مِنْ كَلَامِ ٱلْعَرَبِ يَسْكُنُ بِهِ ٱلْغَيْظُ، وَتَطْفَأَ أَيهِ ٱلنَّاثِرَةُ. الشَّعْرُ جَزْلُ مِنْ كَلَامِ ٱلْعَرَبِ يَسْكُنُ بِهِ ٱلْغَيْظُ، وَتَطْفَأَ أَيهِ ٱلنَّاثِرَةُ.

وَيَبْ لَهُ ٱلْقَوْمُ فِي نَادِيهِمْ . وَيُعطَى بِهِ ٱلسَّائِلْ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : ٱلشَّعْرُ عِلْمُ ٱلْعَرَبِ وَدِيوَانُهَا فَتَعَلَّمُوهُ

كَانَ بَنُو أَنْفِ ٱلنَّاقَةِ يُعِيَّبُونَ بِهِذَا ٱلِاَسْمِ فِي ٱلْجَاْهِلِيَّةِ حَتَّى قَالَ

فِيهِمِ ٱلْخُطَيْلَةُ :

قَوْمُ هُمُ الْأَنْفُ وَاللَّاذُ نَاكُ غَيْرُهُمُ وَمَنْ يُسَاوِي بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَا فَوْمُ هُمُ الْأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَا فَعَادَ هُذَا اللَّهُمُ فَظُرًا لَهُمْ وَشَرَقًا فِيهِم (لابن عبدرتبه) عَادَ هٰذَا اللَّهُمُ الشَّعَرَاء : مَنْ أَشْعَرُ النَّاسِ . قَالَ : النَّا بِغَتْ إِذَا عَنْ أَشْعَرُ النَّاسِ . قَالَ : النَّا بِغَتْ إِذَا عَنْ أَشْعَرُ النَّاسِ . قَالَ : النَّا بِغَتْ إِذَا

رَهِبَ. وَزُهْيْرُ إِذَا رَغِبَ. وَجَرِيرُ إِذَا غَضِبَ . وَعَنْ تَرَةُ إِذَا رَكِ. وَقَالَ عَبْدُ ٱلْلَكِ الْفَرَزْدَقِ : مَنْ أَشْعَرُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْإِسْلَامِ . قَالَ : كَفَاكَ بِأَبْنِ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ إِذَا مَدَحَ . ( يُرِيدُ ٱلْأَخْطَلَ شَاعِرَ بَنِي أُمَيَّةَ ٱلنَّصْرَانِيُّ ) (الاغاني )



٢٢١ رَأَى ٱلْإِسْكَنْدَرُ سَمِيًّا لَهُ لَا يَزَالُ يَنْهَزِمُ فِي ٱلْخُرُوبِ فَقَالَ لَهُ: وَالْهُذَا إِمَّا أَنْ تُغَيِّرَ فَعْلَكَ أَوْ تُغَيِّرَ ٱشْمَكَ

تَبَعَثَ مَلِكُ إِلَى عَبْدٍ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَخْدُمُنِي وَأَنْتَ عَبْدِي. وَلَا نَتَ عَبْدِي. وَأَنْتَ عَبْدِي وَأَنْتَ عَبْدِي وَأَنْتَ عَبْدُ عَبْدِي وَلِأَنَّكَ تَتُبَعُ ٱلْهُوَى فَأَخَابَهُ وَأَنَا أَمْلِكُهُ فَهُوَ عَبْدِي (للمستعصميّ)

٣٢٣ قَالَتْ بَنُو يَميم لِسَلَامَةَ بْنِ جَنْدَلٍ: عَجِّدْنَا بِشِعْرِكَ مَقَالَ: أَفْعَلُوا حَتَّى أَقُولَ وَلَابِنِ عبدرتبهِ)

حَى اَقُولَ ٢٧٤ سَأَلَ حَكِيمٌ غُلَامًا مَعَهُ سِرَاجٌ: مِنْ أَيْنَ تَجِي ُ ٱلنَّارُ بَعْدَ مَا تَنْطَفِى ُ. فَقَالَ: إِنْ أَخْبَرُ تَنِي إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ أَخْبَرْ ثَلَثَ مِنْ أَيْنَ تَجِي ُ ٢٢٥ قَالَ ٱبْنُ ٱلرُّومِي فِي أَعْمَى أَغْلَطَ فِي كَلَامِهِ:

كَيْفَ يَرْجُوا لَحْيَا مِنْهُ صَدِيقٌ وَمَكَانُ أَلَّيَا مِنْهُ خَرَابُ

٢٢٦ مَرْوَانُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ ٱلْجُعْدِيُّ آخِرُ مُلُوكِ بَنِي أُمَيَّةَ كَتَبَ إِلَى عَامِلَ لَهُ أَهْدَى إِلَيْ عَامِلَ لَهُ أَهْدَى إِلَيْهِ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتَ عَدَدًا أَقَلَ مِنْ وَاحِدً وَلَوْنًا شَرًّا مِنَ ٱلسَّوَادِ لَأَهْدَيْتَهُ وَٱلسَّلَامُ

٢٢٧ وَصِيفُ ٱلتُّرْكِيُّ وَالِي ٱلشَّامِ أَصَابَتُهُ مُصِيبَةٌ فَرَكِ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ ٱبْنُ عَبْدِ ٱللَّكِ ٱلتَّانَ فَعَزَّاهُ بِأَخْبَادِ وَأَمْثَالَ مُثَمَّ أَصِيبَ خَمَّدُ بُمُصِيبَةٍ فَرَكِ إِلَيْهِ وَصِيفُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَو أَنَّا رَجُلُ أَعْجَمِيٌّ لَا أَدْدِي فَرَكِ إِلَيْهِ وَصِيفُ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا جَعْفَو أَنَّا رَجُلُ أَعْجَمِيٌّ لَا أَدْدِي مَا أَفُولُ لَكَ وَلَكِن ٱنْظُرُ مَا عَزَّيْتِنِي بِهِ ذَاكَ ٱلْيُومَ فَعَزِ بِهِ نَفْسَكَ مَا أَفُولُ لَكَ وَلَكِن ٱنْظُرُ مَا عَزَّيْتِنِي بِهِ ذَاكَ ٱلْيُومَ فَعَزِ بِهِ نَفْسَكَ الْإِنْ وَالْهُ الْوِزْراء) الْلَانَ وَفَاسْتَظُرَفَ ٱلنَّاسُ كَلَامَهُ (لطائف الوزراء)

## الاعرابي والسنور

٢٢٨ صَادَ أَعْرَابِي شِنَّوْرًا وَلَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ . فَلِقِيهُ رَجُلْ فَقَالَ لَهُ : مَا هٰذَا ٱلْفِطُ . ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلْفِطُ . ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلضَّيْوَنُ . ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلضَّيْوَنُ . ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلْخَيْطَلُ . ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلْخَيْطَلُ . ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلْخَيْطَلُ . ثُمَّ لَقِيهُ آخَرُ فَقَالَ : مَا هٰذَا ٱلْخَيْطَلُ . ثُمَّ لَقِيهُ

آخُرُ فَقَالَ: مَا هُذَا ٱلدَّمُ وَقَالَ ٱلْأَعْرَابِيُّ فِي نَفْسِهِ: أَهْلُهُ وَأَبِيعُهُ فَيَعَمُ اللهِ فَعَمَلُ ٱللهُ فِي فَفْسِهِ وَأَمْلُهُ أَنَّى ٱلسُّوقَ قِيلَ لَهُ: كِمْ هَذَا وَقَالَ: بِمِائَتَيْ دِرْهَم وَقَيْلَ لَهُ: إِنَّهُ يُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَم وَقَيْلَ لَهُ وَأَقَلَ ثَمَنَهُ (الله ميري)

بِهِ ثُمَّ قَالَ: مَا أَكُثَرَ أَلْهَا وَ أَقَلَ ثَمَنَهُ وَأَقَلَ ثَمَنهُ وَيَدُمُ اللهِ مِي وَلَيْلًا مَنْ وَاللهِ مِنْ اللهُ مَا فِي بَعْضِ اللهَ يَامِ وَكُلُ وَاحِدٍ يَمْدَحْ نَفْسَهُ وَيَذُمَّ رَفِيقَهُ فَقَالَ ٱلْأَسُودُ وَالثَّالِي أَنْسُودُ وَالثَّالِي أَنْسُونَ وَيَدُمُ وَقَالَ الْأَسُودُ وَالثَّالِي أَنْسُونَ وَيَدُمُ رَفِيقَهُ فَقَالَ الْأَسُودُ وَالثَّالِي اللهُ فَقَالَ الْأَسُودُ وَالثَّالِي أَنْسُودُ وَالشَّافِي اللهُ مَا فِي بَعْضِ اللهُ يَام وَكُلُ وَاحِدٍ يَمْدَحْ نَفْسَهُ وَيَذُمَّ رَفِيقَهُ فَقَالَ الْأَسُودُ وَالثَّالِي أَنْهُ اللهُ فَقَالَ الْأَسُودُ وَاللَّا لِهُ مَا فِي بَعْضِ اللهُ يَامِ وَكُلُ وَاحِدٍ يَمْدَحْ نَفْسَهُ وَيَذُمَّ رَفِيقَهُ فَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهُ وَقَالَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْدَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُونِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللْهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِيلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ

أَلَمْ تَنَ أَنَّ ٱلْمِسْكَ لَا شَيْءَ مِثْلُهُ وَأَنَّ بَيَاضَ ٱللِّفْتِ عِمْلُ بِدِرْهَم وَأَنَّ بَيَاضَ ٱلْمَيْنِ لَا شَيْءَ فَٱعْلَم وَأَنَّ بَيَاضَ ٱلْمَيْنِ لَا شَيْءَ فَٱعْلَم وَقَالَ ٱلْأَنْمَضُ :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْبَدْرَ لَاشَيْءَ مِثْلُهُ وَأَنَّ سَوَادَ ٱلْفَيْمِ حِمْلُ بِدِرْهَمِ وَأَنَّ سَوَادَ ٱلْفَيْمِ حِمْلُ بِدِرْهَمِ وَأَنَّ رِجَالَ ٱللهِ بِيضْ وُجُوهُهُمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ ٱلسُّودَ أَهْلُ جَهَنَّمِ وَأَنْ وَلَا شَكَّ أَنَّ ٱلسُّودَ أَهْلُ جَهَنَّمِ وَأَنْ وَلَا اللهِ وَلَلهَ )

فَضَعَكَ صَاحِبُهُمَا وَأَجَازَهُمَا (أَلف لَيلةِ وَلَيلة )

٢٣١ قالَ بَعْضُهُمْ مُلْفِزًا فِي مِيزَانِ:

وَقَاضِ قَدْ قَضَى فِي ٱلْأَرْضِ عَدْلًا لَهُ كَفَّ وَلَيْسَ لَهُ بَنَانُ رَأَيْتُ ٱلنَّاسَ قَدْ قَبِـلُوا قَضَاهُ وَلَا نُطْقُ لَدَيْهِ وَلَا بَيَـانُ وَقَدْ أَحْسَنَ أَبُو سَرَفِ مُلْغزًا فِي إِبْرَةٍ :

ضَيْلَةُ أُلِّمُ لَمَّا أَفِعْلُ مَتِينُ ٱلسَّبَبِ حَافِرُهَا فِي ٱلذَّنبِ

٢٣٧ أَعْتَقَ عُمْرُ بَنُ عُشَبَةَ غُلَامًا لَهُ كَبِيرًا • فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ صَغِيرُ • فَقَالَ : إِنَّكَ لَمُ تَحَتَرِفْ • فَقَالَ : إِنَّكَ لَمُ تَحَتَرِفْ • فَقَالَ : إِنَّكَ لَمُ تَحَتَرِفْ • فَقَالَ : إِنَّكَ لَمُ تَحْتَرِفْ • فَقَالَ : إِنَّ ٱلنَّخُلَةَ قَدْ ثُحِبْتَنَى زَهْوًا • قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ مَعْوًا • فَقَالَ : قَا تَلكَ اللهُ لَقَدِ ٱسْتَعْتَقْتَ وَأَحْسَنْتَ • وَقَدْ وَهَبْنُكَ لِوَاهِبِكَ • كُثْتَ أَمْسِ لِي وَٱلْيَوْمَ مِنِي

# دعوة آكثم بن صيني ً لاولادهِ

٢٣٣ دَعَا أَكُمْ بُنُ صَيْعِي أَوْلَادَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَالْسَدَعَى إِضْهَامَةً مِنَ السِّهَامِ وَقَتَقَدَّمَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَكْسِرَهَا وَقَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ عَلَى كَسْرِهَا وَقَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ عَلَى كَسْرِهَا وَقَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ عَلَى كَسْرِهَا وَقَلَمْ يَقْدِرُ أَحَدُ عَلَى كَسْرِهَا وَقَلَمْ يَعْفِرُ مَ إِلَيْهِمْ أَنْ يَكْسِرُ وَهَا وَقَاسَتَسْهَا وَا كَسْرَهَا وَقَالَ : كُونُوا مُجْتَمِعِينَ لِيعْجِزَ مَنْ نَاوَأَكُمْ عَنْ كَسْرِكُمْ وَأَنشَدَ: كُونُوا جَمِيعًا يَا بَنِي إِذَا أَعْتَزَى خَطْنُ وَلا تَتَقَرَّفُوا آخَادًا كُونُوا جَمِيعًا يَا بَنِي إِذَا أَعْتَزَى خَطْنُ وَلا تَتَقَرَّفُوا آخَادًا وَإِذَا أَقْتَرَقْنَ تَصَمَّرَتُ أَفْرَادَا تَعَرَقُنَ تَصَمَّرَتُ أَفْرَادَا وَإِذَا أَقْتَرَقْنَ تَصَمَّرَتُ أَفْرَادَا تَعَرَقُنَ تَصَمَّرَتُ أَفْرَادَا وَإِذَا أَقْتَرَقْنَ تَصَمَّلَ أَنْ وَمَ فَلَمَا أَنْصَرَفْتُ عَلَى مَلِكِ ٱلرُّومِ فَلَمَّا أَنْصَرَفْتُ عَلَى مَلِكِ ٱلرُّومِ فَلَمَّا أَنْصَرَفْتُ عَلَى مَلِكِ الرَّومِ فَلَمَّا أَنْصَرَفْتُ مَا مُنْ فَيَ الْكُودَا فَعَدَانُ وَيَعْ فَلَا الْقُومُ فَلَمَا أَنْصَرَفْتُ أَلَاكُ إِلَى مَلِكِ ٱلرُّومِ فَلَمَّا أَنْصَرَفْتُ أَنْ مَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مِنْ الْمُقَالَ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْدَ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْولَا الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلَالَ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دَفَعَ إِلَى صَيْنَا مَا خَنُومًا ، فَلَمَّا قَرَأَهُ عَبْدُ ٱلْمَكِ رَأَيْهُ تَغَيَّر ، فَقَالَ : يَا شَعْيُ أَعَلِمْتَ مَا كَتَبَ هِذَا ٱلنَّذَلُ ، فَلْتُ : لَا ، قَالَ : إِنَّهُ كَتَبَ الْمَنْ أَدْسَلْتَ بِهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

### الاعرابي الشاعر ولخليفة

٢٣٦ إِسْتَدْعَى بَعْضُ الْخُلْفَاءِ شُعَرَاءً مِصْرَ . فَصَادَفَهُمْ شَاعِرْ فَقِيرْ بِيدِهِ جَرَّةُ فَارِغَةُ ذَاهِلِهِمَ إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَى جَرَّةُ فَارِغَةُ ذَاهِلِهِمَ إِلَى أَنْ وَصَلُوا إِلَى دَادِ الْخُلَافَةِ . فَلَا فَتَ عَلَيْهِمْ . وَرَأَى ذَلِكَ دَادِ الْخُلَافَةِ . فَلَا فَعَمْ عَلَيْهِمْ . وَرَأَى ذَلِكَ دَادِ الْخُلَافَةِ . فَلَا فَعَمْ عَلَيْهِمْ . وَرَأَى ذَلِكَ الرَّجُلَ وَالْجُرَّةُ عَلَى كَتِفِهِ وَنَظَرَ إِلَى ثِيمَا بِهِ الرَّثَةِ وَقَالَ : مَنْ أَنْتَ وَمَا جَاتَكَ . فَأَنْشَدَ :

وَلَمَّا رَأَ يْتُ ٱلْقَوْمَ شَدُّوا رِحَالَهُمْ إِلَى بَحْرِكَ ٱلطَّامِي أَتَيْتُ بِجَرَّ تِي فَقَالَ ٱلْخَلِيفَةُ : ٱمْلَأُوا لَهُ ٱلْجَرَّةَ ذَهَبًا وَفِضَّةً . فَحَسَدَهُ بَعْضُ ٱلْحَاصِرِينَ وَقَالَ : هٰذَا فَقِيرٌ مَجْنُونٌ لَا يَمْرِفُ قِيمَةَ هٰذَا ٱللَّالِ وَرُبَّا أَتْلَقَهُ وَضَيَّعَهُ • فَقَالَ ٱلْخَلِيفَةُ : هُوَ مَالُهُ يَفْعَــلُ بِهِ مَا شَاء • فَمُلِئَتْ لَهُ ذَهَبًا وَخَرَجَ إِلَى ٱلْبَابِ فَفَرَّقَ ٱلْجُمِيعَ • وَبَلَغَ ٱلْخَلِيفَــةَ ذَلِكَ فَٱسْتَدْعَاهُ وَعَاتَبَهُ عَلَى ذَلِكَ • فَقَالَ :

يَجُودُ عَلَيْنَا ٱلْخَيِّرُونَ عِالِمِمْ وَنَحْنُ عِالِ ٱلْخَيِّرِينَ نَجُودُ فَأَعْجَبَهُ ذَٰ لِكَ • وَأَمَرَ أَنْ أَثْلاً لَهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَقَالَ: ٱلْحَسَنَةُ بِعَشَرَةٍ أَمْثَالِهَا • (حلبة الكميت لانواجي)

بِعَسَرَهِ الْمَاهِمَا ﴿ رَجُلُ عَلَى الْأَحْنَفِ بِالشَّتْمِ ﴿ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ فِي الْفَدَاءِ ﴿ فَإِنْ اللَّهِ مِ تَحْدُو بِجِمَالِ ثِقَالٍ ﴿ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنْ فَلْدَ وَاحِدَةً لِلسَّمَعَنَّ عَشْرًا ﴿ فَقَالَ : وَأَنْتَ إِنْ قُلْتَ عَشْرًا لَمْ تَسْمَعُ وَاحِدَةً لِلسَّمَعَ نَ عَشْرًا ﴿ فَقَالَ : وَأَنْتَ إِنْ قُلْتَ عَشْرًا لَمْ تَسْمَعُ وَاحِدَةً لِلسَّمَعُ لَا لِللَّهِ هِي )

٢٣٨ قَالَ شَرَفُ ٱلدَّوْلَةِ بْنُ مُنْقَدِّ مُلْغِزًا فِي ٱلزُّنْبُورِ وَٱلنَّحْلِ: وَمُغَرِّدَ يْنِ تَرَغَّا فِي مَجْلِسٍ فَنَفَاهُمَا لِإَذَاهُمَا ٱلْأَقْوَامُ هٰذَا يَجُودُ بِمَا يَجُودُ بِعَكْسِهِ هٰذَا فَيُحْمَدُ ذَا وَذَاكَ لَيْهِمُ

٢٣٩ جَاءَتِ ٱمْرَأَةُ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَتْ لَهُ : مَشَتْ جِرْذَانُ بَيْتِي عَلَى ٱلْمَقَاءِ • فَقَالَ : سَأَدَعُهُمْ يَثِبُونَ وُثُوبَ ٱلْأَسُودِ • ثُمَّ أَرْسَلَ لَهَا مَا مَلاً ٱلْبَيْتَ مِنْ سَائِرِ ٱلْخُبُوبِ وَٱلْأَطْعِمَةِ • (وَٱلْعَفَاءُ التَّرُانُ • وَمُرَادُهَا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي بَيْتِهَا شَيْءٌ فَي الْكُلُهُ ٱلْقَالِ) التَّرُانُ • وَمُرَادُهَا أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي بَيْتِهَا شَيْءٌ فَي الْكُلُهُ ٱلْقَالِ) شقق والبطيخة

٧٤٠ إِشْتَرَى شَفِيقُ ٱلْبَلْخِيُّ بِطِيغَةً لِأَ مُرَأَتِهِ • فَوَجَدَتْهَا غَيْرَ طَيِّبَةٍ

فَغَضِبَتْ . فَقَالَ لَمَا : عَلَى مَنْ تَغْضَيِنَ . أَعَلَى ٱلْبَائِمِ . أَمْ عَلَى ٱلْشَتَرِي . أَمْ عَلَى ٱلْأَلْقِ . فَأَمَّا ٱلْبَائِمْ فَلَوْ كَانَ مِنْهُ لَكَانَ أَطْيَبَ مَنَى الْأَشْيَاءِ . فَلَمْ أَنْ أَلْ أَشْيَاء . فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا غَضَبُك وَأَمَّا ٱلْأَشْيَاء . فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا غَضَبُك عَلَى ٱلْأَلْفِي فَا تَقِي ٱللهَ وَٱرْضَيْ بِقَضَائِهِ (للقليوبي)

# اسحاق الموصلي عند البرامكة

٢٤١ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرِهِيمَ ٱلْمُوْصِلِيُّ: دَعَا فِي يَحْيَى بْنُ خَالِدٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدتُ ٱلْفَضْلَ وَجَعْفَرًا وَوَلَدَيْهِ جَالِسِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ • فَقَالَ إِسْحَاقُ: أَصْبَعْتُ ٱلْيُوْمَ مَهْمُومًا فَأَرَدتُ ٱلصَّبُوحَ لِأَ تَسَلَّى فَعَنَّنِي صَوْتًا لِعَمَانَ أَدْ تَاحُ لَهُ فَعَنَّيْنِي مَوْمًا فَأَرَدتُ ٱلصَّبُوحَ لِأَ تَسَلَّى فَعَنَّنِي صَوْتًا لَعَلَى أَرْتَاحُ لَهُ فَعَنَّيْنَهُ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْقَالَ الْعَلَى أَرْدَتُ السَّبُوحَ لِأَ تَسَلَّى فَعَنَّنِي صَوْتًا لَعَلَى أَرْدَاتُ لَهُ أَنْ اللَّهُ اللْفَالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِذَا نَرَانُوا بَضْحَاءَ مَتَّةَ أَشْرَقَتْ بِيَعْتَى وَبِالْفَضْلِ بْنِ يَحْتَى وَجَعْفَرِ فَمَّا نُطَقَتْ إِلَّا لِأَعْوَادِ مِنْ بَعْ فَكَا نُوا مِنْ إِلَّا لِأَعْوَادِ مِنْ بَعْ فَكَا فَا نُطِقَتْ إِلَّا لِأَعْوَادِ مِنْ فَلَا فَا نُطَرَ إِلَّا لِأَعْوَادِ مِنْ فَلَا فَا نُصَرَفْتُ وَأَمَرَ لِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ وَلَدَ بْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُم وَنَحَمَلْتُ اللَّالَ وَأَنْصَرَفْتُ (للنواجي) وَلَدَ بْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهُم وَتَحَمَلْتُ اللَّالَ وَأَنْصَرَفْتُ (للنواجي) الرم عوت احد الخلفاء

٢٤٢ لَمَّا مَاتَ بَعْضُ الْخُلَفَاءُ تَجَيَّشَتِ ٱلرُّومُ وَاحْتَشَدَتْ وَاجْتَمَعَتْ مُلُوكُهَا وَقَالُوا: ٱلْآنَ يَسْتَقِلُ ٱلْمُسْلِمُونَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ فَتُمْكُنُنَا ٱلْغِرَّةُ وَيُهِمْ وَٱلْوَرْاتِ . وَرَّاجَعُوا فِي ذَلِكَ مُشَاوَرَاتٍ . وَرَّاجَعُوا فِي فِي إِلْنَاظَرَاتِ . وَرَّاجَعُوا فِي فِي إِلْنَاظَرَاتِ . وَأَنْغَرَةُ ٱلنَّمُو . وَأَنْغَرَةُ ٱلنَّمُو . وَكَانَ دَجُلُ بِإِلْنَاظَرَاتِ . وَأَبْعُمُوا عَلَى أَنَّهُ فُوصَةُ ٱلدَّهْرِ . وَثُغْرَةُ ٱلنَّمُو . وَكَانَ دَجُلُ

مِنْهُمْ مِنْ ذَوِي ٱلرَّأْيِ وَٱلْمَعْرِفَةِ غَائِبًا عَنْهُمْ فَقَالُوا : مِنَ ٱكْخُرْمِ عَرْضُ ٱلرَّأْيِ عَلَيْهِ • فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ بَمَا أَجْمُعُوا عَلَيْهِ قَالَ : لَا أَرَى ذَٰ لِكَ صَوَا مًا • فَسَأَ لُوهُ عَنْ عِلَّةٍ ذَٰ لِكَ . فَقَالَ : غَدًّا أُخْبِرُكُمْ إِنْ شَاءَ ٱللهُ . فَلَمَّا أَصْبُحُوا غَدَوْا عَلَيْهِ لِلْوَعْدِ وَقَالُوا: لَقَدْ وَعَدَّنَنَا • قَالَ: نَمَمْ • فَأَمَرَ بِإِحْضَارِ كَلْبَيْن عَظِيمَيْنِ قَدْ أَعَدَّهُمَا م ثُمَّ حَرَشَ بَيْنَهُمَا وَأَلَّتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَاعَلَى ٱلْآخِر فَتَوَاثَبَا وَتَهَارَشَا حُتَّى سَالَتْ دِمَاؤُهُمَا . فَلَمَّا بَلَغَ ٱلْغَالَةَ فَتَحَ مَاك بَيْتٍ عِنْدَهُ وَأَرْسَلَ مِنْهُ عَلَى ٱلْكَاْبَيْنِ ذِئْبًا عِنْدَهُ قَدْ أَعَدَّهُ . فَلَمَّا أَ بِصَرَاهُ تَرَكَا مَا كَانَا عَلَيْهِ وَتَأَلَّفَتْ قُلُوبُهُمَا ۚ وَوَتَبَا جَمِيعًا عَلَى ٱلذَّئْبِ فَنَالًا مِنْهُ مَا أَرَادَا . ثُمَّ أَقْبَ لَ ٱلرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ ٱلْجَمْعِ فَقَالَ لَهُمْ : مَثَلَّكُمْ مَعَ ٱلْسُلمينَ مَثَلُ هٰذَا ٱلذِّئْبِ مَعَ ٱلْكِلَابِ لَا يَزَالُ ٱلْمَرْجُ وَٱلْقِتَالِ بَيْنَهُمْ وَتَأَنُّهُوا عَلَى ٱلْمَدُوِّ وَفَاسْتَحْسَنُوا قَوْلَهُ وَتَفَرَّفُوا عَنْ رَأَ يِهِ

## الرشيد والذكي

٢٤٣ أَخْكَى أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ هَارُونَ الرَّشِيدَ فَقَالَ : إِنِّي أَصْنَعُ مَا تَعْبِرُ الْحَلَانِيْ عَنْهُ • فَقَالَ الرَّشِيدُ : هَاتِ • فَأَخْرَجَ أَنْهُو بَةً فَصَبَّ مِنْهَا إِبَّرَاعِدَّةً • ثُمَّ وَضَعَ وَاحِدَةً فِي الْأَرْضِ • وَقَامَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَجَعَلَ يَرْمِي إِبَرَاعِدَةً مِنْ قَامَتِهِ فَتَقَعُ كُلُّ إِبْرَةٍ فِي عَيْنِ الْإِبْرَةِ اللَّوْضُوعَةِ حَتَّى فَرَعَ إِبْرَةً إِبْرَةً مِنْ قَامَتِهِ فَتَقَعُ كُلُ إِبْرَةٍ فِي عَيْنِ الْإِبْرَةِ اللَّوْضُوعَةِ حَتَّى فَرَعَ دَسَتُ هُ • فَأَمَنَ الرَّشِيدُ بِضَرْبِهِ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ أَمَنَ لَهُ بِمِائَة دِينَادٍ • فَسُنْلَ عَنْ جَمْعِهِ بَينَ الْكَرَامَةِ وَالْمُوانِ فَقَالَ : وَصَانَتُهُ لَجُوْدَةٍ ذَكَا يَهِ فَى الْفَضُولِ وَأَذَّ بُنُهُ لِكَى لَا يَصْرِفَ فَرْطَ ذَكَا نِهِ فِي الْفَضُولِ

### الملك وسائق لخمار

٢٤٤ مَرَّ بَعْضُ ٱلْمُأْوَكِ بِغُلَامٍ. يَسُوقُ حِمَارًا غَيْرَ مُنْبَعِثٍ وَقَدْ عَنْفُ عَلَيْهِ فِي ٱلسَّوْقِ فَقَالَ: يَاغُلَامُ ٱرْفُقْ بِهِ • فَقَالَ ٱلْغُلَامُ : أَيُّهَا ٱلْمَلكُ فِي ٱلرَّفْقِ بِهِ مَضَرَّةٌ عَلَيْهِ • قَالَ : وَمَامَضَرَّتُهُ • قَالَ : يَطُولُ طَرِيقُهُ وَيَشْتَدُّ جُوعُهُ . وَفِي ٱلْغُنْفِ بِهِ إِحْسَانٌ إِلَيْهِ . قَالَ : وَمَا ٱلْإحْسَانُ إِلَيْهِ • قَالَ : يَخِفُّ حِمْلُهُ وَيَطُولُ أَكُلُهُ • قَالَ : فَأَعْجِبَ ٱلْمَلَكُ بِكَلَامِهِ وَقَالَ لَهُ : قَدْ أَمَرْتُ لَكَ بِأَلْفِ دِرْهَم م فَقَالَ : رِزْقُ مَقْـدُورْ م وَوَاهِتْ مَأْجُورٌ • قَالَ : وَقَدْ أَمَرْتُ بِإِثْبَاتِ ٱشْبِكَ فِي جَيْشي • فَقَالَ : كُفيتُ مَوْونَةً . وَرُزِقْتُ بَهَامَعُونَةً . قَالَ : لَوْلَا أَنَّكَ حَدِيثُ ٱلسِّنَّ لَا سْتَوْزُرْ ثُلَّكَ م قَالَ: لَنْ يَعْدَمَ ٱلْفَضْلَ مَنْ رُزِقَ ٱلْعَقْلَ. قَالَ: فَهَــلْ تَصْلُحُ لَذَٰ لِكَ ٠ قَالَ: إِنَّا يَكُونُ ٱللَّهْ حُواَلَدَّمُّ بَعْدَ ٱلتَّحْرَ بَةِ ٠ وَلَا يَعْرِفُ ٱلْإِنْسَانُ نَفْسَـهُ حَتَّى يَبْلُوَهَا • قَالَ : فَٱسْتَوْزَرَهُ فَوَجَدَهُ ذَا رَأْيِ صَائِبٍ وَفَهُم رَحِيبٍ وَمَشُورَةٍ تَقَعُ مَوَاقِعُ ٱلتَّوْفِيقِ (للطرطوشي)

٥٤٠ ۚ فَرَّ جِمَاسٌ عَنِ ٱلْعَدُوِّ مُنْهَزِمًا يَوْمَ ٱلْخَنْدَمَةِ · فَلَامَتْهُ ٱ مُرَأَتُهُ . فَقَالَ :

إِنَّكِ لَوْ شَاهَدتِ يَوْمَ الْخَنْدَمَهُ إِذْ فَرَّ صَفْوَانٌ وَفَرَّ عِصْرِمَهُ إِذْ كَهِنُو نَا بِالسِّيُوفِ الْمُسْلِمَهُ يَفْلِقْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَهُ ضَرْبًا فَلَا نُسْمَعُ إِلَّا غَمْغَمَهُ لَمْ تَنْطِقِي فِي ٱللَّوْمِ أَدْنَى كَلِمَهُ

## غمر بن الخطاب والصمصامة

٢٤٦ تبعث عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهِ بِسَيْفِ هِ ٱلْمَهْرُوفِ بِٱلصَّمْصَامَةِ . فَبَعَثَ بِهِ إِلَيْهِ . فَلَمَّا ضَرَبَ بِهِ وَجَدَهُ دُونَ مَا كَانَ مَيْ أَنْهُ عَنْهُ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ . فَرَدَّ عَلَيْهِ : إِنَّا وَجَدَهُ دُونَ مَا كَانَ مَيْ أَنْهُ عَنْهُ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ . فَرَدَّ عَلَيْهِ : إِنَّا بَعَثُ إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِٱلسَّيْفِ وَلَمْ أَ بُعَثْ بِٱلسَّاعِدِ ٱلَّذِي يَضْرِبُ بِهِ بَعْمُ الرَّسِيد الرَّشِيد

٢٤٧ قَالَ ٱلْأَصْمَعِيُّ : كُنْتُ عِنْدَ ٱلرَّشِيدِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ إِبْرُهِيمُ الْمُؤْصِلِيُّ فَأَنْشَدَهُ :

وَآمِرَةٍ بِٱلْبُعْلِ قُلْتُ لَمَا ٱقْصِرِي فَلَيْسَ إِلَى مَا تَأْمُرِينَ سَبِيلُ فَعَالُ ٱلْمُضْرِينَ تَجَمُّلًا وَمَالِي كَمَا قَدْ تَعْلَمِينَ قَلِيلُ فَعَالُ ٱلْمُضِينَ قَلِيلُ فَكَيْفَ أَخَافُ ٱلْفَقْرَ أَوْ أَحْرَمُ ٱلْغَنَى وَرَأْيُ أَمِيرِ ٱلْوْمِنِينَ جَمِيلُ فَكَيْفَ أَخَافُ ٱلْفَقْرَ أَوْ أَحْرَمُ ٱلْغَنَى وَرَأْيُ أَمِيرِ ٱلْوْمِنِينَ جَمِيلُ فَكَيْفَ أَغَالَ: وَلَيْ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ فَصُولُهَا وَأَقَلَ فَضُولُهَا وَأَبْيَنَ فَصُولُهَا وَأَقَلَ فَضُولُهَا وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٤٨ كَتَبَ أَبُو دُلَامَةَ إِلَى بَعْضِ وُلَاةِ ٱلْكُوفَةِ رُقْعَةً فِيهَا هٰذِهِ ٱلْأَنْبَاتُ:

إِذَا جِئْتَ ٱلْإَمِيرَ فَقُـلْ سَلامٌ ۚ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ٱلرَّحِيمِ

فَأَمَّا بَعْدَ ذَاكَ فَلِي غَرِيمٌ مِنَ ٱلْأَنْصَادِ فَتِجَ مِنْ غَرِيمٍ لَزُومَ ٱلْكَالْبِ أَصْحَابَ ٱلرَّقِيمِ لَزُومُ ٱلْكَالْبِ أَصْحَابَ ٱلرَّقِيمِ لَذُومُ مَا عَلَيْتُ لِبَابِ دَادِي لَزُومَ ٱلْكَالْبِ أَصْحَابَ ٱلرَّقِيمِ لَهُ مِائَةٌ عَلَيَ وَنِصْفُ ٱلنَّصْفِ فِي صَكَّ قَدِيمٍ ذَهُ مِائَةٌ عَلَيَ وَنَصْفُ ٱلنَّصْفِ فِي صَكَّ قَدِيمٍ دَرَاهِمُ مَا ٱنْتَفَعْتُ بِهَا وَلْحَوْنُ وَصَلْتُ بِهَا شُنُوخَ بَنِي يَمْيمِ دَرَاهِمُ النَّهُ فَالَ فَبَعْتَ إِلَيْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَم (للشريشي) قَالَ فَبَعْتَ إِلَيْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَم (للشريشي) انهر وابوجعفر المنصود

٢٤٩ رَوَى ٱلشَّيْبَانِيُّ قَالَ :كَانَ أَبُوجَعْفَرٍ ٱلْمُنْصُورُ أَيَّامَ بَنِي أَمَيَّـةَ إِذَا دَخَلَ دَخَلَ مُسْتَترًا • فَكَانَ يَجْلسُ فِي حَلْقَةِ أَزْهَرَ ٱلسَّمَّانِ ٱلْعَحَدِّثِ ۚ ۚ فَلَمَّا أَفْضَتِ ٱلْحِلَافَةُ إِلَيْهِ قَدِمَ عَلَيْهِ أَزْهَرَ فَرَحَّبَ بِهِ وَقَرَّبَهُ وَقَالَ لَهُ : مَا حَاجَتُكَ يَا أَذْهَرُ : قَالَ : دَادِي مُنْهِدِمَةٌ : وَعَلَىَّ أَرْبَعَـةٌ ۖ آلَافِ دِرْهَم مِ فَوَصَلَهُ بِأُثْنَىٰ عَشَرَ أَنْفًا وَقَالَ : قَدْ قَضَيْتًا حَاجَتُكَ يَا أَزْهَرُ فَلَا تَأْتِنَاطَالِبًا • فَأَخَذَهَا وَٱرْتَحَـلَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَةٍ أَ تَاهُ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو جَعْفَرِ قَالَ : مَا جَاءً بِكَ يَا أَزْهَرُ . قَالَ : جِئْتُكَ مُسَلِّمًا . قَالَ : قَدْ أَمَرْنَا لَكَ بِأُثْنَىٰ عَشَرَ أَلْفًا وَٱذْهَبْ فَلَا تَأْتِنَـا طَالِبًا وَلَا مُسَلِّمًا • فَأَخَذَهَا وَمَضَى • فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَنَـةٍ أَتَاهُ • فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أَزْهَرُ . قَالَ: أَتَيْتُ عَائِدًا . قَالَ: إِنَّهُ يَقَعُ فِي خَلَدِي أَنَّكَ جِنْتَ طَالِبًا • قَالَ: مَا جِنْتُ إِلَّا عَائِدًا • قَالَ: قَدْأُ مَرْنَا لَكَ بَأُنْنَى ْ عَشَرَ أَ لْفَا. وَٱذْهَبْ فَلَا تَأْتِنَا طَالِبًا وَلَا مُسَلَّمًا وَلَاعَا بِدًا . فَأَخَذَهَا وَٱ نُصَرَفُ . فَلَمَّا مَضَتِ ٱلسَّنَةُ أَقْبَلَ . فَقَالَ لَهُ : مَا جَاءَ بِكَ يَا أَزْهَرُ . ٢٥٠ أَبْطَأَ عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ يَحْيَى عَن ِ ٱلدِّيوَانِ فَأَرْسَلِ إِلَيْهِ ٱلْتُوَكِّلُ يَتَعَرَّفُ خَبَرَهُ فَكَتَ إِلَيْهِ :

عَلِيلُ مِنْ مَكَانَيْنِ مِنَ ٱلْإِفْلَاسِ وَالدَّيْنِ وَمَنَ ٱلْإِفْلَاسِ وَالدَّيْنِ وَفَقِي هُذَيْنِ فَي شُغْلُ هَذَيْنِ فَيَعْتُ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينَارِ

المستعطي بالحلم

٢٥١ قَالَ ٱلْمُتْمِيُّ : دَخَلَ ٱبْنُ دِعْبِلِ عَلَى بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ لَمَّا وَلِي الْمُولِةِ وَالْكَالُونِ ثُمَّ قَالَ : أَيْهَا ٱلْأَمِيرُ إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا الْكُوفَةَ فَقَعَدَ بَيْنَ ٱلمِيهَاطَيْنِ ثُمَّ قَالَ : أَيْهَا ٱلْأَمِيرُ إِنِّي رَأَيْتُ رُؤْيَا فَأَذَنْ لِي فِي قَصَصِهَا مَفَقَالَ : قُلْ مَفَقَالَ :

أَغْفَيْتُ قَبْلَ ٱلصَّبْحِ نَوْمَ مُسَهَّدٍ فِي سَاعَةٍ مَا كُنْتُ قَبْلُ أَنَامُهَا فَرَأَ يَتُ أَنَاكُ جُدتَ لِي بِوَصِيفَةٍ مَوْسُومَةٍ حَسَنْ عَلَيَّ قِيَامُهَا وَبَغْلَمُ اللَّهِ مَوْسُومَةٍ حَسَنْ عَلَيَّ قِيَامُهَا وَبَغْلَمُ اللَّهِ مَهْبَاء نَاجِيةٍ يَصِرُّ لِجَامُهَا قَالَ لَهُ بِشَرُ بُن مَرْوَانَ : كُلُ شَيْءٍ رَأَيْتَ فَهُوَ عِنْدِي إِلَّا ٱلْبَغْلَةَ فَإِنَهَا وَاللَّهُ فَإِنَهَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِنَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنَهَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا لَهُ فَا فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّا لَهُ فَا فَا إِلَّا اللَّهُ فَا إِلَّهُ فَا إِلَّا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُومُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٥٧ قَالَ ٱلْبُطَيْنُ ٱلشَّاعِرُ : قَدِمْتُ عَلَى ٱبْنِ يَحْيَى ٱلْأَرْمِينِي ۗ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ .

رَأْيْنَ فِي ٱلنَّوْمِ أَنِي رَاكِنْ فَرَسًا وَلِي وَصِيفْ وَفِي كَنِي دَانِيرُ فَقَالَ قَوْمُ لَمُمْ حِذْقُ وَمَعْرِفَةُ ثَرَأَيْتَ خَيْرًا وَلِلأَحْلَامُ تَعْبِيرُ فَقَالَ قَوْمُ لَمُمْ حِذْقُ وَمَعْرِفَةُ ثَمْ يِهِ ذَاكَ وَفِي ٱلْفَالِ ٱلتَّبَاشِيرُ فَجِيْد تَعْبِيرَ ذَاكَ وَفِي ٱلْفَالِ ٱلتَّبَاشِيرُ فَجِيْد مَعْبِيرَ ذَاكَ وَفِي ٱلْفَالِ ٱلتَّبَاشِيرُ فَجِيْد مَعْلِكَ لِي بِٱلْفَعْلِ تَبْشِيرُ فَجِيْد مَعْلِكَ لِي بِٱلْفَعْلِ تَبْشِيرُ (قَالَ) فَوَقَّعَ لِي فِي أَسْفَلِ كَتَابِي أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ وَقَالَ) فَوَقَعَ لِي فِي أَسْفَلِ كَتَابِي أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ وَلَا أَصْلَ لِي بِكُلِّ شَيْء ذَكَرْ تُهُ فِي أَنْيَاثِي وَرَأَ يُتُهُ فِي مَنَامِي

٢٥٣ مَدَحَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاءَ أَمِيرًا فَخَيَّبَهُ • فَأَ نْشَدَهُ :
لَئِنْ أَخْطَأْتُ فِي مَدْحِيكَ مَا أَخْطَأْتَ فِي مَنْعِي
لَقَدْ أَحْلَلْتُ آمَالِي بِوَادٍ غَنْدٍ ذِي زَرْعِ
السائل وعبيد الله بن عبَّاس

٢٥٤ مِنْ جُودِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلْ وَهُو لَا يَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ: صَدِّقْ فَإِنِي نَبِّنْتُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَعْطَى سَائِلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: وَأَيْنَ أَنَا مِنْ عُبَيْدِ اللهِ وَقَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنْهُ فِي اللهِ عَالَ: فِيهِمَا وَقَالَ: أَمَّا الطَّسَبُ فِي مِنْهُ فِي كُثْرَةِ اللهِ مَا لَا : فِيهِمَا وَقَالَ: أَمَّا الطَّسَبُ فِي الرَّجُلِ فَمُرُو اللهِ مَا اللهَ عَلْتَ وَإِذَا فَعَلْتَ كُنْتَ حَسِيبًا وَاللهُ اللهَ عَلْمَ اللهِ مِنْ ضِيقِ الخَالِ وَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: فَأَعْطَاهُ أَلْهُ يُورُهُم وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ مِنْ ضِيقِ الْحَالِ وَقَالَ لَهُ السَّائِلُ:

إِنْ لَمْ تَكُنْ غُبَيْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ فَأَنْتَ خَيْرٌ مِنْهُ • وَإِنْ كُنْتَ هُوّ فَأَنْتَ ٱلْيَوْمَ خَيْنٌ مِنْكَ أَمْسَ . فَأَعْطَاهُ أَنْقًا أَخْرَى . فَقَالَ ٱلسَّايِئالُ: هْذِهْ هَزَّةُ كَرِيمٍ حَسِيبٍ • وَٱللهِ لَقَدْ نَقَرْتَ حَبَّةَ قَلْبِي فَأَفْرَغْتَهَا فِي قَلْيكَ فَمَا أَخْطَــُأْتُ إِلَّا بِأَعْتَرَاضَ ٱلشَّدِّ مِنْ جَوَانِجِي ه ٢٥٥ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُطَيْرٍ : أَ نْشَدَتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ طَّاهِرِ أَبْيَاتًا كُنْتُ مَدَحْتُ بِهَا بَعْضَ ٱلْوُلَاةِ وَهِيَ : لَهُ يَوْمُ بُوْسٍ فِيهِ لِلنَّاسِ أَبُوْسٌ وَيَوْمُ نَعِيمٍ فِيهِ لِلنَّاسِ أَنْهُمُ لَهُ وَيُومُ بُوسٍ فِيهِ لِلنَّاسِ أَنْهُمُ فَيَقُطُرُ يَوْمَ أَكُودٍ مِنْ كَفِّهِ ٱلنَّدَى ۗ وَيَقْطُرُ يَوْمَ ٱلْبُوْسِ مِنْ كَفِّهِ ٱلدَّمْ فَلُوْ أَنَّ يَوْمَ ٱلْبُؤْسِ لَمْ يَثْنُ كَنَّهُ عَنِ ٱلنَّاسِ لَمْ يُصْبِعُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مُحْدِمُ وَلَوْ أَنَّ يَوْمَ ٱلْجُودِ فَرَّغَ كَفَّهُ لِبَدْلِ ٱلنَّدَى مَا كَانَ بِٱلْأَرْضِ مُعْدِمُ فَقَالَ لِي عَبْدُ ٱللهِ: كُمْ أَعْطَاكَ . فَلْتُ : خَمْسَةَ آلَافٍ . قَالَ : فَقَبْلَهَا . قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ لِي : أَخْطَأْتَ ، مَا ثَمَنُ هٰذِهُ إِلَّا مِائَةُ أَلْفِ ٢٥٦ قَالَ ٱلْعُنِّينُ : سَمِعْتُ عَمِّي يُنْشِدُ لِإِنَّ بِي عَبَّاسِ ٱلزُّبيريِّ : وَكُلُّ خَلِيفَةٍ وَوَلِيِّ عَهْدٍ لَكُمْ يَا آلَ مَرْوَانَ ٱلْفِدَا ۗ إِمَارَتُكُمْ شِفَا ﴿ حَيْثُ كَانَتْ وَبَعْضُ إِمَارَة ٱلْأَقْوَام دَا ﴿ فَأَنْهُمْ تُحْسِنُونَ إِذَا مَلِكُتُمْ وَبَعْضُ ٱلْقَوْمِ إِنْ مَلَّكُوا أَسَاوُوا

أَ أَجِعَلُكُمْ وَغَيْرَكُمْ سَوَاءً وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ٱلْهُوَاءُ

هُمُ أَرْضُ لِأَرْجُلِكُمْ وَأَنْتُمْ لِأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ سَمَا \* فَقُلْتُ لَهُ : كُمْ أَعْطَى عَلَيْهَا • قَالَ : عِشْرِينَ أَلْقًا

فَقُلْتُ لَهُ : كُمْ أَعْطَى عَلَيْهَا • قَالَ : عِشْرِينَ أَلْقًا ٢٥٧ دَخُلَ مَعْنُ بُنُ زَائِدَةَ عَلَى أَبِي جَعْفَو فَقَالَ لَهُ : كَبُرْتَ يَامَعْنُ • وَالَّ فَي طَاعَتِكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • قَالَ : وَ إِنَّكَ لَتَجَلَّدُ • قَالَ : عَلَى قَدَائِكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • قَالَ : وَ إِنَّ فِيكَ لَيْقَيْةً • قَالَ : هِي لَكَ أَعْدَائِكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • قَالَ : هِي لَكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • قَالَ : هِي لَكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • إِنْ زَادَ بِرُّكَ عَلَى أَمْ وَلَتُكَ أَوْ أَبْعَضُ • أَدُولَتُنَا أَمْ وَلَتُكَ أَوْ أَبْعَضُ • أَدُولَتُنَا أَمْ وَلَتُكَ أَوْ أَبْعَضُ • أَدُولَتُنَا أَمْ وَلَهُ مِيرًا اللّهُ عَلَى بِرِّكَ كَانَتْ دَوْلَتُكَ أَوْ أَنْمُ عَلَى بِرِّكَ كَانَتْ دَوْلَتُكَ أَحْبًا إِنَّيْ • وَ إِنْ زَادَ بِرُّهُمْ عَلَى بِرِّكَ كَانَت دَوْلَتُكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • إِنْ زَادَ بِرُهُمْ عَلَى بِرِّكَ كَانَت دَوْلَتُكَ أَحْبً إِلَيْكَ وَ إِنْ زَادَ بِرُهُمْ عَلَى بِرِّكَ كَانَت دَوْلَتُكَ أَدُولَكَ إِنْ زَادَ بِرُهُمْ عَلَى بِرِّكَ كَانَت دَوْلَتُكَ أَدَالَكَ أَلَ وَالْمُ فَيْ وَإِنْ زَادَ بِرَّهُمْ عَلَى بِرِّكَ كَانَت دَوْلَتُكَ أَلَ : صَدَقْتَ

٢٥٨ دَخَلَ ٱلْمَامُونُ يَوْمًا بَيْتَ ٱلدِّيوَانِ فَرَأَى غُلامًا جَمِيلًا عَلَى أَذُنِهِ قَلَمُ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَاغُلَامُ • قَالَ: أَنَا ٱلنَّاشِيُّ فِي دَوْلَتِكَ • وَٱلْمَقَلِّبُ فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ يَاغُلَامُ • قَالَ: أَنَا ٱلنَّاشِيُّ فِي دَوْلَتِكَ • وَٱلْمَقَلِّبُ فِي نِعْمَتِكَ • وَٱلْمُونُ الْحِدْمَتِ الْمُقُولُ • إِرْفَعُوا هَذَا ٱلْغُلَامَ فَوْقَ بِالْإِحْسَانِ فِي ٱلْبَدِيهَةِ تَفَاضَلَتِ ٱلْعُقُولُ • إِرْفَعُوا هَذَا ٱلْغُلَامَ فَوْقَ بَالْإِحْسَانِ فِي ٱلْبَدِيهَةِ تَفَاضَلَتِ ٱلْعُقُولُ • إِرْفَعُوا هَذَا ٱلْغُلَامَ فَوْقَ

٢٥٩ كَتَبَ رَجُلْ مِن أَهْلِ ٱلْأَدَبِ إِلَى عَلِيلٍ:

نَيْئُتُ أَنَّكَ مُعْتَلُّ فَقُلْتُ لَهُمْ أَنْفُسِي ٱلْفِدَا ۚ لَهُ مِنْ كُلِّ عَدُورِ

يَا لَيْتَ عِلَّتُهُ بِي ثُمَّ كَانَ لَهُ أَجْرُ ٱلْعَلِيلِ وَإِنِّي غَيْرُ مَأْجُورِ

كَا لَيْتَ عِلَّتُهُ عَلَى مُعَدَّدُ ثِنُ عَبْدِ ٱللهِ عَلَى ٱلْمَتَوَكِّلِ فِي شَكَاةٍ لَهُ يَعُودُهُ فَقَالَ:

أَللهُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِ ٱلْإِمَامِ لَنَا وَكُلِّنَا لِلْمَنَايَا دُونَهُ عَرَضُ

فَلَيْتَ أَنَّ الَّذِي يَعْرُوهُ مِنْ مَرَضٍ بِٱلْمَا نِدِينَ جَمِيعًا لَا مِهِ ٱلْمَرَضُ فَبِ ٱلْإِمَامِ لَنَا مِنْ غَيْرِنَا عِوَضُ وَلَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنْهُ لَنَا عِوَضُ فَمَا أَبَالِي إِذَا مَا نَفْسُهُ سَلِمَتْ لَوْ بَادَ كُلُّ عِبَادِ ٱللهِ وَأُنْقَرَضُوا (لابن عبد ربّهِ)

٢٦١ لَمُّا قَدِمَ نَصْرُ بْنُ مَنِيعِ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْمَاْمُونِ وَكَانَ قَدْ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنْقِهِ قَالَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ : ٱسْمَعْ مِنِّنِي كَلِمَاتٍ أَقُولُهَا . قَالَ : قُلْ . فَأَنْشَأَ يَقُولُ : فَلْ . فَأَنْشَأَ يَقُولُ :

زَعَمُوا بِأَنَّ ٱلصَّقَرَ صَادَفَ مَرَّةً عُصْفُورٌ بَرِّ سَاقَهُ ٱلتَّقْدِيرُ فَتَكُلَّمَ ٱلْعُصْفُورُ تَحْتَ جَنَاحِهِ وَٱلصَّقْرُ مُنْقَضُّ عَلَيْهِ يَطِيرُ إِنِّي لِمُصْفُورُ عَنْ شُوِيتُ فَإِنَّنِي لَحَقِيرُ فَتَهَاوَنَ ٱلصَّقْرُ ٱلْمُدِلِّ بِصَيْدِهِ كَرَمًا وَأَفْلَتَ ذَٰ لِكَ ٱلْمُصْفُورُ فَتَهَاوَنَ ٱلصَّقُورُ الْمُنْ خَلَّكَانَ )

فَعَفَا عَنْهُ (لابن خلَّكَانَ)

### الدجاجة المدفونة في بقعة مباركة

٢٦٢ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: نَرَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى خَيْمَةِ أَعْرَابِيَّةٍ وَلَهَا دَجَاجَةُ وَقَدْ دَجَنَتْ عِنْدَهَا . فَذَبَحَتْهَا وَجَاءَتْ بِهَا إِلَيْهِ . فَقَالَتْ: يَا أَبَا جَعْفَرٍ هٰذِهْ دَجَاجَةُ لِي كُنْتُ أَدْجِبُهَا وَأَعْلِفُهَا مِنْ قُوتِي وَأَلْسُهَا فِي آنَا اللَّيْلِ فَكَأَنَّا أَلْسُ بِنْتِي زَلَّتْ عَنْ كَبِدِي . فَنَذَرْتُ بِلّهِ أَنْ أَدْفِنَهَا فِي الكَّرَمَ بُقْعَةٍ تَكُونُ ، فَلَمْ أَجِدْ يَلْكَ أَلْهُ عَنْ كَبِدِي . فَنَذَرْتُ بِللهِ أَنْ أَدْفِنَهَا فِي أَنْ أَدْفِنَهَا فِيهِ . فَضَي كَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفِر وَأَمَرَ لَهَا بِخَسْمِانَة دِرْهَم أَنْ أَدْفِنَهَا فِيهِ . فَضَي كَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفِر وَأَمَرَ لَهَا بِخَسْمِانَة دِرْهَم ِ ٢٦٣ دَخَلَ عَقِيلُ عَلَى مُعَاوِيَةً وَقَدْ كَفَّ بَصَرُهُ . فَأَجْلَسَهُ مُعَاوِيَةً عَلَى سَرِيرِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَ نُتُمْ مَعْشَرَ بِنِي هَاشِمِ ثُصَابُونَ فِي أَ بْصَارِكُمْ. قَالَ: وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ بَنِي أُمَيَّةً تُصَابُونَ فِي بَصًا نُرِكُمْ

٢٦٤ كَانَ بَطَلْمِيُوسُ ٱلْأَخِيرُ مَلِكُ الرُّومَ يَقُولُ: يَلْبَغِي لِلْسَاقِلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَنْظُرَ فِي ٱلْمِرْآةِ فَإِنْ رَأَى وَجْهَهُ حَسَنًا لَمْ يَشِنْهُ بِشُغْمِ • وَإِنْ رَآهُ قَبِيعًا لَمْ يَجَمَعُ بَيْنَ قَبِيعَيْنِ (ثمرات الاوراق المحموي)

٢٦٥ قَالَ حَسَّانُ : خَرَجْنَامَعَ أَبْنِ ٱلْمُبَارَكِ مُرَا بِطِينَ إِلَى ٱلشَّامِ . فَيَنْهَا هُوَ يَشْهَا هُوَ يَشْهَا فَكُرَانَ قَدْ رَفَعَ عَقِيرَتُهُ هُوَ يَشْيِي وَأَنَامَكُ فِي أَزِقَةِ ٱلْمُصِيصَةِ إِذْ لَقِيَ سَكُرَانَ قَدْ رَفَعَ عَقِيرَتُهُ

يَتَغَنَّى . فَأَخْرَجَ أَبْنُ ٱلْمُبَارَكِ بَرْ نَامِجًا مِنْ كُمِّهِ فَكَتَبَ ٱلْبَيْتَ . فَقُلْنَا لَهُ : أَتَكِتُبُ بَيْتَ شِعْدٍ بَمِعْتَهُ مِنْ سَكْرَانَ . قَالَ : أَمَا سَمِعْتُمُ ٱلْثَلِ لَ. رُبَّ

جَوْهَرَةٍ فِي مَزْ بَلَةٍ : قُلْنَا : نَعَمْ · قَالَ : فَهٰذِهْ جَوْهَرَةٌ فِي مَزْ بَلَةٍ ٢٦٦ إِسْتَأْذَنَ نُصَيْبُ بْنُ رِيَاحٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ فَلَمْ يَإْذَنْ لَهُ

فَقَالَ : أَعْلِمُوا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنِي قُلْتُ شِعْرًا أَوَّلُهُ ٱلْحُمْدُ لِلهِ · فَأَعْلَمُوهُ فَأَذِنَ لَهُ · فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بَقُولُ :

أَخُمْ لُ لِلهِ أَمَّا بَعْدُ يَاعُمَرُ فَقَدْ أَتَنْ اللَّ الْخَاجَاتُ وَٱلْقَدَرُ اللَّمْ فَلَهُ أَتَنْ اللَّهُ وَٱلْبَصَرُ فَأَنْتَ وَأَسْ فَيهِ يَكُونُ ٱلسَّمْ وَٱلْبَصَرُ فَأَنْتَ وَأَسْ فَيهِ يَكُونُ ٱلسَّمْ وَٱلْبَصَرُ فَأَنْ فَيهِ يَكُونُ ٱلسَّمْ وَٱلْبَصَرُ فَأَمْرَ لَهُ بِحِلْيَةً سَيْفِهِ (لابن عبدربه)

٣٦٧ حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ثَابِتُ قُطْنَةَ قَدْ وُلِّيَ عَمَـلًا مِنْ أَعْمَالِ خُرَاسَانَ • فَلَمَّا صَعِدَ ٱلْمِنْبَرَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ رَامَ ٱلْكَلَامَ فَتَعَذَّرَ

في اللطائف -

ذ لكَ فَقَالَ :

لَاتَجْزَعَنَّ مِنَ ٱلْمِدَادِ فَإِنَّـهُ عِطْرُ ٱلرِّجَالِ وَحِلْيَةُ ٱلْكُتَّابِ

حَمَارُ فِي ٱلْكَتَابَةِ يَدَّعِيهَا كَدَعْوَى آلِ حَرْبِ فِي زِيَادٍ
فَدَعْ عَنْكَ ٱلْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا وَلَوْ لَطَّخْتَ نَفْسَكَ بِٱلسَّوَادِ
٢٦٩ حَدَّثَ ٱلْفَلَايِيُ قَالَ: تَهَدَّدَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَعْنٍ أَبَا ٱلْعَتَاهِيَةِ
وَخَوَّفُهُ. فَقَالَ أَبُو ٱلْعَتَاهِيَةَ يَعْجُوهُ:

أَلَاقُلْ لِأَبْنِ مَعْنَ وَٱلَّذِي مِ فِي الْوِدِّ قَدْ حَالَاً لَتَ مَا قَالَاً لَقَدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

( قَالَ ) فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ: مَا لَبِسْتُ ٱلسَّيْفَ قَطُّ فَلَحَنِي إِنْسَانَ إِلَّا فَلْتُ : إِنَّهُ يَخْفَظُ شِعْرَ أَبِي ٱلْعَتَاهِيَةِ فِي َّفَيْنْظُرُ إِلِيَّ بِسَبَيِهِ

(للشريشي)

٢٧٠ حَدَّثَ ٱلْمَدَائِنِيُّ قَالَ: عَيَّرَ زِيَاذُ ٱلْأَعْجَمُ ٱلْمُغِيرَةَ بْنَ حَبْنَا ۚ فِي عَبْسِ ٱلْهَلَّ بِٱلْبَرَصِ وَقَالَ لَهُ ٱلْمُغِيرَةُ : إِنَّ عِتَاقَ ٱلْخَيْلِ لَا تَشِيبُهَ الْأَوْضَاحُ وَلَا تُعَيِّرُ بِٱلْفُرَدِ وَٱلْحُجُولِ وَقَدْ قَالَ صَاحِبُنَا بَلْعَائِنُ قَيْسِ الْلَّوْضَاحُ وَلَا تُعَيِّرُهُ بِٱلْفُرَدِ وَٱلْحُجُولِ وَقَدْ قَالَ صَاحِبُنَا بَلْعَائِنُ قَيْسِ الْلَّوْضَاحُ وَلَا تُعَيِّرُهُ بِٱلْهُرَصِ : إِنَّا أَنَا سَيْفُ ٱللهِ جَلَاهُ وَٱسْتِيَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ لِرَجْلِ عَيْرَهُ بِٱلْهَرَصِ : إِنَّا أَنَا سَيْفُ ٱللهِ جَلَاهُ وَٱسْتِيَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِ لِللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ (الاَعْلَى)

٢٧١ قِيلَ لِبَعْضِ ٱلْجَانِينِ وَقَدْ أَقْبَلَ مِنَ ٱلْمَقْبَرَةِ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ فَقَالَ : مَنْ هٰذِهِ ٱلْقَافِلَةِ ٱلنَّازِلَةِ . قِيلَ : مَاذَا ثُلْتَ لَهُمْ . قَالَ : قُلْتُ لَهُمْ مَتَى تَرْحَلُونَ . وَلَيْهَا الدين )
 ٢٧٢ قَالَ بَعْضُ ٱلشَّعَرَاءِ :

لِكُلَّ فَتَى خُرْجٌ مِنَ ٱلْعَيْبِ مُمْتَلٍ

عَلَى كِنْهُ مِنْهُ وَمِنْ أَهْلِ دَهْرِهِ فَعَيْنُ غُيُوبِ ٱلنَّاسِ نُصَبُ غَيُونِهِ ﴿

وَعَيْنُ غُيُوبِ ٱلَّنَّفْسِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ

وعد عرقوب

٢٧٣ كَانَ ءُرْقُوبُ وَعَدَ رَجُلًا ثَمَرَ نَخْلَةٍ فَلَمَّا أَطْلَعَتْ أَتَاهُ فَقَالَ: دَعْهَا حَتَّى ثُرْهِيَ . فَلَمَّا أَرْهَتْ أَتَاهُ . فَقَالَ: حَتَّى ثُرْهِيَ . فَلَمَّا أَرْهَتْ أَتَاهُ . فَقَالَ:

دَعْهَا حَتَى تُرْطِبَ . ثُمُّ أَتَاهُ فَقَالَ : دَعْهَا حَتَى تُتَمِّرَ . فَلَمَّا أَثَرَتْ عَدَا عَلَيْهَا ٱلْبَلَا \* فَجَدَّهَا فَضُرِبَ بِهِ ٱلْمَثَلُ فِي ٱلْخُلْفِ . قَالَ ٱلشَّاعِرُ : مَنْ كَانَ خُلْفَ ٱلْوَعْدِ شَيَمْهُ وَٱلْغَدْرَ عُرْقُوبٌ لَهُ مَثَلُ مَنْ كَانَ خُلْفَ ٱلْوَعْدِ شَيَمْهُ وَٱلْغَدْرَ عُرْقُوبٌ لَهُ مَثَلُ ٢٧٤ حَدَّثَ أَبُو ٱلْعَالِيةِ قَالَ : دَخَلَ ٱلتَّيْمِيُ إِلَى ٱلْفَضْلِ بِنِ ٱلرَّبِيعِ فِي يَوْم عِيدٍ فَأَنْشَدَهُ:

ي مَرْكَ مَا الْأَشْرَافُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ وَإِنْ عَظْمُوا لِلْفَضْلِ إِلَّا صَنَائِعُ لَمَّى عُظْمَا اللَّهُ اللَّهِ خَاشِعُ تَرَى عُظَمَا اللَّهَ اللَّهُ لِللَّهِ خَاشِعُ تَوَاضَعَ لَمَا بَدًا وَالْفَضْلُ لِللهِ خَاشِعُ تَوَاضَعَ لَمَا بَدًا وَالْفَضْلُ لِللهِ خَاشِعُ تَوَاضَعَ لَمَا خَلِيلِ عِنْدَهُ مُتَوَاضِعُ فَاضَعَ لَمَا اللَّهَ اللهِ عَنْدَهُ مُتَوَاضِعُ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهُم (الاَعَانِي)

خَوْنُ مُ مُلْغِزًا فِي أَسْمِ عَلِي :
 إِسْمُ ٱلَّذِي تَيْ نِي أَوَّلُهُ فَإِنَّ لِي آخِرُهُ
 إِنْ فَا تَنِي أَوَّلُهُ فَإِنَّ لِي آخِرُهُ

٢٧٦ لِمُجِيرِ ٱلدِّينِ فِي زَهْرِ ٱللَّوْزِ:

أَزَهْرَ ٱللَّوْزِ أَنْتَ لِكُلِّ زَهْرٍ مِنَ ٱلأَزْهَادِ يَأْتِينَا إِمَامُ لَقَدْ حَسُنَتْ بِكَ ٱلأَنْيَا ٱبْتِسَامُ لَقَدْ حَسُنَتْ بِكَ ٱلأَنْيَا ٱبْتِسَامُ

٢٧٧ كَتَبَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَدِيَّةٍ وَأَرْسَلَهَا :

يَا أَيُّهَا ٱلَّوْلَى ٱلَّذِي عَمَّتُ أَيَادِيهِ ٱلْجَلِيلَةِ
إِقْبَلْ هَدِيَّةَ مَنْ يَرَى فِي حَقِّكَ ٱلدُّنْيَا قَلِيلَةُ

إِقْبَلْ هَدِيَّةَ مَنْ يَرَى فِي حَقِّكَ ٱلدُّنْيَا قَلِيلَةُ

قَالَ بَعْضُهُمْ لِأَنْنِ سِينَا : هَلَّا تُسَافِرُ بَحْرًا . فَقَالَ :

لَا أَزْكُ ٱلْجُرَ أَخْشَى عَلَىٌّ مِنْـهُ ٱلْمَاطِبْ طِينُ أَنَا وَهُوَ مَا ﴿ وَٱلطِّينُ فِي ٱلَّهَا ذَا يُكُ ٢٧٩ سَمِمَ رَجُلُ رَجُلًا يَقُولُ: أَيْنَ ٱلزَّاهِدُونَ فِي ٱلدُّنْيَا - ٱلرَّاغِبُونَ فِي ٱلْآخِرَةِ . فَقَالَ لَهُ : يَا هٰذَا ٱقْلِبْ كَلَامَكَ وَضَعْ يَدَكَ عَلَى مَنْ شِئْتَ قَالَ بَعْضُ 'أَصْحَابِ ٱلْقُلُوبِ: إِنَّ ٱلنَّاسَ يَقُولُونَ: ٱفْتَحُوا أَعْيَكُمْ حَتَّى نُبْصِرُوا . وَأَنَا أَقُولُ : غَيِّضُوا أَعْيُنَكُمْ حَتَّى نُبْصِرُوا ٢٨١ كَانَ فِي زَمَانِ دِيُوجَانِسَ ٱلْحَكِيمِ رَجُلْ مُصَوِّرٌ فَتَرَكَ ٱلتَّصْوِيرَ وَصَارَ طَبِيًا فَقَالَ لَهُ : أَحْسَنْتَ إِنَّكَ لَمَّا رَأَ يْتَ خَطَأَ ٱلتَّصُورِ ظَاهِرًا لْعَيْن وَخَطَأَ ٱلطِّبِّ يُوَادِيهِ ٱلتُّرَابُ تَرَّكْتَ ٱلتَّصُويرَ وَدَخَلْتَ فِي ٱلطِّبِّ ٢٨٢ ۚ قَالَ أَبُوعَيَّامٍ يَمْدَحُ قَوْمًا يَجُودُونَ بِأَ نَفْسِهِمْ : يَسْتَعْذِبُونَ مَنَايَاهُمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَيْأَسُونَ مِنَ ٱلدُّنْيَا إِذَا فُتلُوا ٣٨٣ وَفَدَ حَاجِبُ بَنُ زُرَادَةً عَلَى أَنُوشِرُوانَ فَأَسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ • فَقَالَ لِلْحَاجِبِ: سَلْهُ مَنْ هُوَ . فَقَالَ: رَجُلْ مِنَ ٱلْعَرَبِ . فَلَمَّا مَضَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ أَنُوشُرُوانُ : مَنْ أَنْتَ مَفْقَالَ : سَيِّدُ ٱلْعَرَبِ مَقَالَ : أَلَيْسَ زَعَمْتَ أَنَّكَ وَاحِدْ مِنْهُمْ • فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ كَذَٰ لِكَ • فَلَمَّا أَكْرَمَنِي ٱلْلَكُ بِمُكَالَّتِهِ صِرْتُ سَيِّدَهُمْ وَأَمَرَ بِحَشْوِ فِيهِ دُرًّا (للعاملي) ٢٨٤ قِيلَ: إِنَّ جَرِيرًا أَفْخَرُ ٱلْعَرَبِ حَيْثُ يَقُولُ: تَرَى ٱلنَّاسَ إِنْ سِرْنَا يَسِيرُونَ خَلْفَنَا

وَإِنْ نَحْنُ أَوْمَأْنَا إِلَى ٱلنَّاسِ وَقَفُوا

### عين ابصرت بقلعها

٢٨٥ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ ٱلشُّعَرَاءَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَحَدِ ٱلْخُلْفَاءِ فَوَجَدَهُ جَالِسًا وَإِلَى جَانِيهِ جَارِيَة سُوْدَا أَنَّهُ عَى خَالِصَةً . وَعَلَيْهَا مِنَ ٱلْحِلَى وَأَنْوَاعِ ٱلْجَوَاهِرِ وَٱللَّآلِيُ مَا لَا يُوصَفُ . فَصَارَ ٱلشَّاعِرُ يَمْتَدِحُهُ وَهُو يَشْهُو عَنِ أُسْتِمَاعِهِ . فَلَمَّا خَرَجَ كَتَبَ عَلَى ٱلْبَابِ :

يَشْهُو عَنِ أُسْتِمَاعِهِ . فَلَمَّا خَرَجَ كَتَبَ عَلَى ٱلْبَابِ :

لَقَدْ صَاعَ شِعْرِي عَلَى بَابِكُمْ كَمَا صَاعَ دُرُّ عَلَى خَالِصَهُ فَقَرَأُهُ بَعْضُ حَاشِيَةِ الْخَلِيفَةِ وَأَخْبَرَهُ بِهِ . فَغَضِ لِذَلِكَ وَأَمَرُهُ بِهِ . فَغَضِ لِذَلِكَ وَأَمَرهُ بِالْحَضَارِ الشَّاعِ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى النَّبِ مَسَمَ الْعَيْثِينِ اللَّيْنِ فِي لَفْظَةِ بِإِحْضَارِ الشَّاعِ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى النَّبِ مَسَمَ الْعَيْثِينِ اللَّيْنِ فِي لَفْظَةِ بِالْحَضَارِ الشَّاعِ . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى النَّبِ مَسَمَ الْعَيْثِينِ اللَّيْنِ فِي لَفْظَةِ ضَاعَ . وَأَحْضِرَ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَقَالَ لَهُ : مَا كَتَبْتَ عَلَى الْبَابِ . قَالَ : كَتَبْتَ عَلَى الْبَابِ . قَالَ :

لَقَدْ ضَاءَ شِعْرِي عَلَى بَابِكُمْ كَمَّا ضَاءَ دُرُّ عَلَى خَالِصَـهُ فَأَعْجَبَهُ ذَٰ لِكَ وَأَنْعَمَ عَلَيْهِ • وَخَرَجَ ٱلشَّاعِرُ وَهُوَ يَقُولُ : لِللهِ دَرُّكَ مِنْ شِعْرٍ فُلِعَتْ عَيْنَاهُ فَأَ بْصِرَ ﴿ (للنواحِي)

٢٨٦ تَفَاَخَرَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَحَدِ ٱلشُّعَرَاءِ . فَقَالَ فِيهِ ٱلشَّاعِرُ :

دَهْرُ عَلَا قَدْرُ ٱلْوَضِعِ بِهِ وَتَرَى ٱلشَّرِيفَ يَحُطُّهُ شَرَفُهُ كَٱلْبُحْرِ يَرْسُبُ فِيهِ لَوَٰلُوهُ سُفْلًا وَتَعْلُو فَوْقَةُ جِيَفُهُ

قَالَ آخُرُ فِي هٰذَا ٱلْمُعْنَى :

لَاغَرْوَ أَنْ فَاقَ ٱلدَّنِي ۚ أَخَا ٱلْعَلَا فِي ذَا ٱلزَّمَانِ وَهَلْ لِذَلِكَ جَاحِدُ لَاغَرْوَ أَنْ فَاقَ ٱلدَّيْرُ اللَّهِ مَا هُوَ نَاقِصْ وَيَحُطُ مَا هُوَ زَائِدُ

## الفلاَّح الحكيم

٧٨٧ . قِيلَ: وَقَفَ كِشْرَى عَلَى فَلَاحٍ يَوْسُ نَخْلًا وَقَدْطَعَنَ فِي ٱلسِّنِ فَقَالَ لَهُ كَشْرَى مُتَعِبًا مِنْهُ: أَيُّمَا ٱلشَّيْخُ أَتُوَ مِّلُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِ هَذَا ٱلنَّخْلِ وَهُوَ لَا يَحْمِلُ إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ . وَأَنْتَ قَدْ فَنِي عُرْكَ. النَّخْلِ وَهُوَ لَا يَحْمِلُ إِلَّا بَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ . وَأَنْتَ قَدْ فَنِي عُرْكَ. فَقَالَ مُتَعِبًا مِنْ فَقَالَ : أَيُّهَا ٱللَّكُ غَرَسُوا وَأَحَلْنَا وَغَرَسْنَا فَيا كُانُونَ . فَقَالَ مُتَعِبًا مِنْ كَلَامِهِ : زَهْ . وَأَعْظَى ٱلْفَلَاحَ أَلْفَ دِينَادٍ فَأَخَذَهَا وَقَالَ : أَيُّهَا ٱللَّكُ وَقَالَ : أَيُّهَا ٱللَّكُ وَقَالَ : زَهْ . فَأَعْضَانَ كَثْرَى ذَلِكَ وَقَالَ : زَهْ . فَأَعْظَاهُ أَلْفَ دِينَادٍ أَخْدَهَا وَقَالَ : أَيُّهَا ٱللَّكُ وَأَعْجَبُ مِنْ كُلِّ مَا أَثْمَلَ هُوَالًا اللَّهُ وَالْكَ وَقَالَ : زَهْ . فَأَعْظَاهُ أَنْهُ لَا أَثْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : أَيْهَا ٱللَّكُ وَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ : أَيُّهَا ٱللَّكُ وَأَعْجَبُ مِنْ كُلِّ فَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ أَنْهُ وَالْفَ دِينَادٍ أَخْرَى مُ ثُمَّ تَرَكُهُ وَا نَصَرَى ذَلِكَ وَقَالَ : وَقَالَ : وَقَالَ : فَقَالَ أَنْهُ لَ أَنْهُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَاهُ أَلْفَ دِينَادٍ أَخْرَى ثُمُّ تَرَكَهُ وَا نَصَرَفَ ( للاتليدي) فَو مَن بن ذائدة عن أَسراهُ و اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْفَ دِينَادٍ أَخْرَى ثُمْ تَرَكُهُ وَا نَصَرَفَ ( للاتليدي)

٢٨٨ فِيلَ الْمَارَى فَعْرَا فَبَضَ عَلَى عِدَّةٍ مِنَ الْأَسْرَى فَعُرَضَهُمْ عَلَى السَّيْفِ وَ فَالْتَهُ اللهُ عَمْعُ عَلَى عَدْ اللهَ اللهُ اللهُ

ظَفَرِكَ بِنَا • فَسَرَّ مَعْنَا هٰذَا ٱلْكَلَامُ وَأَمَرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ بِكُسُوةٍ وَمَالٍ ظَفَرِكَ بِنَا • فَسَرَّ مَعْنَا هٰذَا ٱلْكِلَامُ وَأَمَرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ بِكُسُوةٍ وَمَالٍ

٢٨٩ لَمَّا قُتِلَ ٱلْوَزِيرُ نِظَامُ ٱلْمُلْكِ أَكْثَرَ ٱلشَّمَرَا ۚ مِنَ ٱلْمَرَاثِي فِيهِ . فَمَنْ ذَلِكَ قَوْلَ شِبْلِ ٱلدَّوْلَةِ مُقَاتِلِ بْنِ عَطِيَّةَ : ذَلِكَ قَوْلَ شِبْلِ ٱلدَّوْلَةِ مُقَاتِلِ بْنِ عَطِيَّةَ : كَانَ ٱلْوَزِيرُ نِظَامُ ٱلْمُلَكِ جَوْهَرَةً

مَكُنُونَةً صَاغَهَا ٱلْبَادِي مِنَ ٱلشَّرَفِ جَاءَتْ فَلَمْ تَعْرِفِ ٱلْأَيَّامُ قِيَمَهَا عَيْرَةً مِنْ لَهُ إِلَى ٱلصَّدَفِ فَرَدَّهَا غَيْرَةً مِنْ لَهُ إِلَى ٱلصَّدَفِ

## المتنبي واكتتاب

٢٩٠ مِنْ أَرَقِ مَا حُكِيَ أَنَّ ٱلْمُتَدَى الْمَتَدَ وَ بَعْضَ أَعْدَاء صَاحِبِ مَمْلَكَتهِ وَفَلَقَ وَ فَلَكَتهِ وَفَلَكَ الْمُتَلَقِي فِأَلْقَتْلِ وَفَخَرَجَ هَارِ بَا ثُمَّ الْخَتَى مُمُلَكَتهِ وَفَأَخْبِرَ ٱلْمِلْكُ أَنَّهُ بِمَلْدَةً كَذَا وَفَقَالَ ٱلْمَلْكُ لِكَاتِهِ الْكُتُبِ الْمُتَكَبِي مُكَابًا وَلَطَفْ لَهُ ٱلْمِكَ أَنَّهُ بِمَلْدَةً كَذَا وَقَالَ ٱلْمَلْكُ لِكَاتِهِ الْكُتْبِ الْمُتَكَبِي مُصَادَقَةً فِي السِّرِ وَالسَّعْطِفْ خَاطِره وَأَخْبِره أَنِي رَضِيتُ عَنْهُ وَ مُرْه بِالرَّجُوعِ إِلَيْنَا وَإِذَا جَاءً إِلَيْنَا فَمَانَنَا بِهِ مَا ثُويد و وَكَتَ إِلَّا الْا مُتَعَالُ وَكَتَ كَتَابًا وَلَمْ يَعْوَلُ أَنْ يَدُسَ فِيهِ شَيْئًا خَوْفًا مِنَ ٱلْمَلِكِ أَنْ يَقُرَأُهُ النَّيْقِ وَكَتَبَ إِنْ شَاءً اللهُ أَنْ يَقُلُ الْمُونَ وَكَتَبَ إِنْ شَاءً اللهُ أَنْ يَقُرَأُهُ النَّونَ الْمَانَ وَخَمَّة وَبَعَثَ بِهِ إِلَى ٱلْمُتَعَالَ اللهُ الله

فِي ذَلِكَ. فَقَالَ الْمَارَ الْكَاتِ بَشْدِيدِ النُّونِ إِلَى مَاجَا فِي الْفُرْآنِ اِنَّ الْمَلَا فَأَغَرُونَ إِلَى مَاجَا فِي الْفُرْآنِ اِنَّ الْمَلَا فَأَغَرُ وَنَ بِكَ لِيَقْتُ لُوكَ . فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ . فَا نُظُرْ إِلَى الْمَوْعِ هَـذَا الْفَرَضِ بِأَلْطَفِ عِبَارَةٍ . وَيُحُكِّى أَنَّ الْمُلَنِّينَ فَا نُظُرْ إِلَى الْمُوعِ هَـذَا الْفَرَضِ بِأَلْطَفِ عِبَارَةٍ . وَيُحُكِّى أَنَّ الْمُلَنِّينَ فَا نُظُرُ إِلَى الْمُوعِ هَـذَا اللَّهُ الْفَرْضِ بِأَلْطَفِ عِبَارَةٍ وَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لِمَا مَا مَا مَا مَا هُولِ فِيهَا (للنواجي)

دُولُهُمْ اللَّهُ اللْمُ

وَآكِلَةٍ بِغَيْرِ فَمْ وَبَطْنِ لَمَا ٱلْأَشْجَارُ وَٱلْخَيَـوَانُ قُوتُ فَمَا أَطْعَمْتُهَا ٱنْتَعَشَتْ وَعَاشَتْ وَلَوْ أَسْقَيْتَهَا مَا \* تَمُوتُ ٢٩٢ وَقَالَ آخَرُ مُلْغِزًا فِي بَجَع :

مَا طَائِرُ ۚ فِي قَلْبُهِ يَلُوحُ لِلنَّاسِ عَجَبْ مِنْقَادُهُ فِي ٱلدَّنَبْ مِنْقَادُهُ فِي ٱلدَّنَبْ

٢٩٣ رَأَى أَبُو ٱلْمِعْمَارِ أَمِيرًا جَائِرًا يُصَلِّي فَقَالَ :

قَدْ بُلِينَا بِأَمِيرٍ ظَلَمَ ٱلنَّاسَ وَسَجَّ فَهُوَ كَالُّذَارِ فِيهِمْ يَذْكُرُ ٱللهَ وَيَذْبُحْ

٣٩٤ قَالَ عَبْدُ ٱلْحُكَم بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ فِي رَجْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْقَتْلُ. فَوَمَاهُ مُسْتَوْ فِي ٱلْقِصَاصِ بِسَهُم فَأَصَابَ كَيدَهُ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهُ مَاهُ مُسْتَوْ فِي ٱلْقِصَاصِ بِسَهُم فَأَصَابَ كَيدُهُ مَسْتَوْ فِي ٱلْقِصَاصِ بِسَهُم فَأَصَابَ كَيدُهُ مَسْتَوْ فِي ٱلْقِصَاصِ بِسَهُم فَأَصَابَ كَيدُهُ مَسْتَوْ فِي ٱلْقِصَاصِ بِسَهُم فَأَصَابَ كَيدًهُ مَنْ فَقَتَلَهُ . فَقَالَ عَبْدُ

أَخْرَجْتَ مِنْ كَبِدِ ٱلْقَوْسِ ٱبْنَهَا فَغَدَتْ تَخْنُو عَلَى ٱلْوَلَدِ

وَمَا دَرَتْ أَنَّهُ لَّمَا رَمَيْتَ بِهِ

مَا سَارَ مِنْ كَيْدٍ إِلَّا إِلَى كَيْدِ

٧٩٠ كَانَ ٱلْوَزِيرُ صَفِيُّ ٱلدِّينِ ٱلْمُرُوفُ بِأَبْنِ شُكُوْ وَزِيرَ ٱلْمَلِكِ ٱلْمَادِلِ ٱبْنِ أَيُّوبَ بِمِصْرَ . فَعَزَلَ عَبْدَ ٱلْحَكَمِ ٱلْمَذَّكُورَ عَنْ خَطَابَةِ جَامِعِ مِصْرَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ :

فَلاَّيَ بَابٍ غَيْرِ بَابِكَ أَرْجِعُ وَبِأَيِ جُودٍ غَيْرِ جُودِكَ أَطْمَهُ فَلاَّيَ عَلَيْ مُودِكَ أَطْمَهُ شَدَّتْ عَلَيْ مَسَالِكِي وَمَذَاهِي إِلَّا إِلَيْكَ فَدُلِّنِي مَا أَصْنَعُ فَكَأَنَّا أَنْتَ الْخَلِيقَةُ أَجْمَعُ فَكَأَنَّا أَنْتَ الْخَلِيقَةُ أَجْمَعُ فَكَأَنَّا أَنْتَ الْخَلِيقَةُ أَجْمَعُ فَكَأَنَّا أَنْتَ الْخَلِيقَةُ أَجْمَعُ فَكَاء المأمون

٢٩٦ حُكِيَ أَنَّ أُمَّ جَمْفَرِ عَا تَبَتِ ٱلرَّشِيدَ فِي تَقْرِيظِهِ لِلْمَأْمُونِ دُونَ ٱلْأَمِينِ وَلَدِهَا . فَدَعَا خَادِماً وَقَالَ لَهُ : وَجِهْ إِلَى ٱلأَمِينِ وَٱللَّمَا مَلُ مُونِ خَادِماً وَقَالَ لَهُ الْخَارِةِ : مَا تَفْعَلُ فِي إِذَا أَفْضَتِ خَادِماً يَقُولُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى ٱلْخَارِةِ : مَا تَفْعَلُ فِي إِذَا أَفْضَتِ ٱلْخَلَافَةُ إِلَيْكَ . فَأَمَّا ٱلْأَمِينُ فَقَالَ لِلْخَادِمِ : أَقْطَعُكَ وَأَعْطِيكَ . وَأَمَّا ٱلْأَمُونُ فَإِنَّهُ فَامَ إِلَى ٱلْخَادِمِ بِدَوَاةٍ كَانَتْ بَيْنَ يَدِيهِ وَقَالَ : أَتَسَأَ أَنِي اللَّهُ أَمُونُ فَإِنَّ الْمَالِمِينَ . وَخَلِيفَةٍ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ . إِنِي عَمَّا أَفْهَلُ بِكَ يَوْمَ يُوتُ أَمِينُ الْمُؤْمِنِينَ . وَخَلِيفَةٍ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ . إِنِي عَمَّا أَفْهَلُ بِكَ يَوْمَ يُوتُ أَمِينُ الْمُؤْمِنِينَ . وَخَلِيفَةٍ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ . إِنِي كَمَّا أَفْهَلُ الرَّشِيدُ لِأُمْ جَعْفَرٍ : كَيْفَ لَمَّ الْمُؤْمِنِينَ . فَسَكَتَتْ عَنِ ٱلْجُوابِ (الْابْنِ خَلَى كَانَ) لَاللَّهُ مِنْ عَنْ الْجُوابِ (الْابْنِ خَلَى كَانَ) وَمَا لَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ . وَسَكَمَتْ عَنِ ٱلْجُوابِ (الْابْنِ خَلَى كَانَ) وَاللَّهُ مُونَالًا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ . فَسَكَمَتْ عَنِ ٱلْجُوابِ (الْابْنِ خَلَى كَانَ) وَلَا الْمُؤْمِنِينَ . فَسَكَمَتْ عَنِ ٱلْجُوابِ (الْابْنِ خَلَى كَانَ) وَلَا الْمُؤْمِنِينَ . فَسَكَمَتْ عَنِ ٱلْجُوابِ (الْابْنِ خَلَى كَانَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ . فَسَكَمَتْ عَنِ ٱلْجُوابِ الْمُؤْمِنِينَ . فَالْمُونُ الْمُؤْمِنِينَ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْم

٧٩٧ لَمَّا قُتِلَ ذُو ٱلرِّنَّاسَتَيْنِ دَخَلَ ٱلْمَاْمُونُ عَلَى أُمِّهِ فَقَالَ: لَا تَحْزَعِي فَإِنِّ أَبْكَ بَعْدَ ٱبْنِكَ . فَقَالَتْ: أَفَلَا أَبْكِي عَلَى ٱبْنِ أَكْسَبَنِي ٱبْنَا مِثْلَكَ

٢٩٨ نَظَرَ رَجُلْ مِنَ ٱلْحُذَّاقِ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُهَّالِ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ حَسَنَةُ وَيَتَكَلَّمُ وَيَتَكَلَّمُ وَيَلْخِنُ. فَقَالَ لَهُ: تَكَلَّمْ عَلَى قَدْدِ ثِيَابِكَ. أَوِ ٱلْبَسْ عَلَى قَدْدِ ثِيَابِكَ. أَوِ ٱلْبَسْ عَلَى قَدْدِ كَلَامِكَ وَلَيْ اللّهُ وَانِي ) قَدْد كَلَامِكَ ﴿ لَلْقَارُوانِي ﴾

٢٩٩ وَصَفَ بَعْضُ ٱلنَّبَلَاءِ بَخِيلًا فَقَالَ : هُوَ جَلَمْ أَيْ مِمَصَّ . مِنْ حَيثُ جِئْتُهُ وَجَدتَ لَا (الكنز المدفون)

٣٠٠ دَخَلَ طَبِيبُ عَلَى عَلِيلٍ فَقَالَ لَهُ : أَنَا وَأَنْتَ وَٱلْمِلَّةُ ۚ ثَلَاثَةٌ ۗ فَإِنْ أَعَنْتَنِي عَلَيْهَا بِٱلْقَبُولِ مِنِّي صِرْنَا ٱثْنَيْنِ وَٱنْفَرَدَتِ ٱلْعِلَّةُ فَقَوِينَا عَلَيْهَا (الملل والنحل للشهرساني)

عيه الله الله المَّلِكُ الْكَامِلُ قَدْ تَغَيَّرَ عَلَى بَعْضِ إِخْوَتِهِ • فَكَتَبَ إِلَيْهِ السَّلَاحُ وَزِيرُهُ مُسْتَشْفِعًا :

مِنْ شَرْطِ صَاحِبِ مِصْرٍ أَنْ يَكُونَ كَمَّا قَدْ كَانَ يُونَ كَمَّا فِي ٱلْخُسْنَى لِإِخْوَتِهِ قَدْ كَانَ يُوسُفُ فِي ٱلْخُسْنَى لِإِخْوَتِهِ سَاؤُوا فَقَا لِلَهُ مُ يِأْلُمُهُ وَٱفْتَقَرُوا فَقَا لِلَهُ مُ بِأَلْمُهُمْ وَقَوَلَاهُمْ لِرَحْمَتِهِ فَا اللهِ المُنْ المِلْمُلْمُل

عبد الملك بن مروان والحجاج

٣٠٢ أَمَرَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ مَرْ وَانَ أَنْ يُعْمَلَ بَابُ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ فَيُكْتَبَ عَلَيْهِ ٱشْمُهُ. وَسَأَلَهُ ٱلْحَجَّاجُ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بَابًا . فَأَذِنَ لَهُ فَأَتَّفَقَ أَنَّ صَاعِقَةً وَقَعَتْ فَاحْتَرَقَ مِنْهَا بَابُ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ . وَبَقِيَ بَابُ ٱلْحَجَّاجِ فَعَظْمَ ذَلِكَ عَلَى عَبْدِ ٱلْمَلِكِ . فَكَتَبَ ٱلْحَجَّاجُ إِلَيْهِ : بَلَغَنِي أَنَّ نَادًا نَزَلَتْ مِنَ ٱلسَّمَاء فَأَحْرَقَتْ بَابَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ ثَخْرِقْ بَابَ ٱلْحَجَّاجِ . وَمَا مَثَلْنَا فِي ذَلِكَ إِلَّا كَمْثُلُ أَمِنَ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ فَلُكَ إِلَّا كَمْثُلُ أَعْدَهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخُرِ . فَشُرَّي عَنْهُ لَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ

٣٠٣ رَوَى الْخَافِظُ الْخُمَيْدِيُ لِأَبِي مُحَمَّدِ عَلِيّ الْأُمْوِيِّ فِي الْاَفْتِرَاقِ: إِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ نَائِيَةً فَنْهُوسُ أَهْلِ الظَّرَفِ تَا ثَلَفُ يَا رُبَّ مُفْتَرَقَيْنِ قَدْ جَمَعَتْ قَلْبَهْمِمَا الْأَقْلَامُ وَالسُّخُفُ ٣٠٤ مِنْ شِعْرِ ابْنِ مُسْهِرِ كَتَبَهُ إِلَى بَعْضِ الرُّقُسَاءِ فِي عِلَّةٍ:

وَلَّا ٱشْتَكَيْتَ ٱشْتَكَيْ كَلُمْ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ وَٱعْتَلَّ شَرْقَ وَغَرْبُ لِللَّهُ الْأَرْضِ وَٱعْتَلَّ شَرْقَ وَغَرْبُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلْبُ لِللَّهُ عَلْبُ لَا الْعَسَلَّ اللَّهُ عَلْبُ لِللَّهُ عَلْبُ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْبُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّ

٣٠٥ قَالَ أَبُو ٱلْمَيْوُنِ ٱلْمُبَارَكُ ٱلْكِنَانِيُّ فِي ٱلْبَرَاغِيثِ:

وَمَعْشَرِ يَسْتَحِلُ النَّاسُ قَتْلَهُمْ كَمَّا اسْتَعَلَّوا دَمَ الْحَجَّاجِ فِي الْخَرَمِ إِذَا سَفَكْتُ دَمِي الْلَسْفُوكِ غَيْرَ دَمِي الْلَسْفُوكِ غَيْرَ دَمِي إِذَا سَفَكْتُ دَمِي اللَّسْفُوكِ غَيْرَ دَمِي اللَّسْفُوكِ غَيْرَ دَمِي اللَّسْفُوكِ غَيْرَ دَمِي الْمَسْفُوكِ غَيْرَ دَمِي الْعَرَاقَيْنِ فِي قَوْمٍ حَبَسَهُمْ الشَّعْمِي عُمَرَ بْنَ هُبَيْرَةَ الْفَزَادِيَّ أَمِيرَ الْعِرَاقَيْنِ فِي قَوْمٍ حَبَسَهُمْ الشَّعْمِي الْمَعْلَقَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُ إِنْ حَبَسْتَهُمْ إِلْلَاطِلِ مَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْدُ اللَّهُ الْمَعْدُمُ وَإِنْ حَبَسْتَهُمْ إِلَّا لَهُ الْمَعْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

٣٠٧ لَمَّا بَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَ انَ قَصْرَهُ حِيَالَ قَصْرِ ٱلْمَأْمُونِ قِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَارَاكَ وَبَاهَاكَ . فَدَعَاهُ وَقَالَ: لِمَ بَنَيْتَ هٰذَا ٱلْقَصْرَ حِذَاءِي . وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَا عَلَا

# عَيْنِكَ . فَٱسْتَخْسَنَ ٱلْمَأْمُونُ جَوَابَه وَعَفَا عَنْهُ (للمستعصمي) ان للعالم خالقًا

٣٠٨ حُكِيَ أَنَّ دَهْريًّا جَاءً إِلَى هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ وَقَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُوْمنينَ قَدِ أَتَّفَقَ عُلَمَا \* عَصْر ل مَثْلُ أَبِي حَنيفَةَ عَلَى أَنَّ للْعَالَم صَانِعًا . فَمَنْ كَانَ فَاضِلًا مِنْ هُؤُلَاءِ فَمُرْهُ أَنْ يَحْضُرَ هَهُنَا حَتَّى أَبْحَثَ مَعَــهُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَثْبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَالَمَ صَانِعٌ . فَأَرْسَـلَ هَارُونُ ٱلرَّشِيدُ إِلَى أَبِي حَنِيْقَةَ لِأَنَّهُ كَانِ أَفْضَلَ ٱلْفُلِّمَاءِ . وَقَالَ : يَا إِمَامَ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِلَيْنَا دَهْرِيٌّ وَهُوَ يَدَّعِي نَفْيَ ٱلصَّانِمِ وَيَدْعُوكَ إِلَى ٱلْنَاظَرَةِ . فَقَالَ أَبُوحَنيفَةَ : أَذْهَبُ بَعْدَ ٱلظُّهْرِ . فَجَاءَ رَسُولُ ٱلْخَليفَةِ وَأَخْبَرَ بِمَا قَالَ أَبُو حَنيْفَةَ . فَأَرْسَلَ ثَانِيًا . فَقَامَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَتَى إِلَى هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ . فَٱسْتَقْبَلَهُ هَارُونُ وَجَاءَ بِهِ وَأَخْلِسَــهُ فِي ٱلصَّدْرِ وَقَدِ ٱحْتَمَمَّ ٱلْأَكَابِرُ وَٱلْأَعَانُ . فَقَالَ ٱلدَّهْرِيُّ : يَا أَبَا حَنِيفَةً لِمَ أَبْطَأْتَ فِي تَجِيئُكَ . فَقَالَ أَبُو حَنيفَةَ : قَدْ حَصَلَ لِي أَمْنُ عَجِيبٌ فَلذَٰ لِكَ أَبْطَأْتُ. وَذَٰ لِكَ أَنَّ بَيْتِي وَرَاءَ دُجْلَةً . فَخَرَجْتُ مِنْ مَنْزِلِي وَجِئْتُ إِلَى جَنْبِ دِجِلَةَ حَتَّى أَعْبَرَهَا فَرَأَ يْتُ بَجَنْبِ دِجْلَةَ سَفِينَةً عَتَفَةً مُقَطَّعَةً قَدِ ٱفْتَرَقَ أَلْوَاحُهَا . فَلَمَّا وَقَعَ بَصَرِي عَلَيْهَا ٱصْطَرَبَتِ ٱلْأَلْوَاحُ وَتَحَرَّكَتْ وَٱحْتَمَعَتْ وَتَوَصَّلَ بَعْضُهَا بِبَعْضِ وَصَارَتِ ٱلسَّفِينَةُ صَحِيحَةً بِلَا نَجَّارِ وَلَا عَمَل عَامِلٍ . فَقَعَدتَ عَلَيْهَا وَعَبَرْتُ ٱلْمَاءَ وَجَنْتُ هُهَنَا . فَقَالَ ٱلدَّهْرِيُّ : ٱسْمَعُوا أَيْبَ ٱلْأَعْيَانُ مَا يَفُولُ إِمَامُكُمْ وَأَفْضَلُ زَمَانِكُمْ •

فَهَلْ سَمِعْتُمْ كَلَامًا أَكْذَبَ مِنْ هِذَا كَيْفَ تَعْصُلُ ٱلسَّفِينَةُ ٱلْمَكْسُودَةُ اللّهَ عَمْلُ عَمَل عَلَما يَكُمْ • فَقَالَ اللّهَ عَمْلُ أَنْهَا اللّهَ عَمْلُ السَّفِينَةُ إِلّا صَالِعِ أَبُو حَنِيفَةً • أَيُّهَا ٱلْكَافِرُ ٱلْمُطْلَقُ إِذَا لَمْ تَعْصُلِ ٱلسَّفِينَةُ إِلا صَالِعِ وَثَجَّارِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْصُلَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ مِنْ غَيْرِ صَالِعِ أَمْ كَيْفَ تَقُولُ وَثَجَّارِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْصُلَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ مِنْ غَيْرِ صَالِعٍ أَمْ كَيْفَ تَقُولُ وَثَجَارِ فَكَيْفَ اللّهُ هُرِيّ فَقَتَلُوهُ إِلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللل



٣٠٩ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ ٱلْإِسْكَنْدَرِ إِنَّهُ دَعَاهُمْ فَلَكِيْ لَيْلَةً لِيُرِيَهُمْ النَّجُومَ وَالْعَرِفَهُمْ وَلَكِيْ لَيْلَةً لِيُرِيَهُمْ النَّجُومَ وَيُعَرِفَهُمْ وَيُعْمِلُ وَأَحْوَالَ سَيْرِهَا وَأَدْخَلَهُمْ إِلَى بُسْتَانَ وَجَعَلَ عَشِي مَعَهُمْ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيْهَا حَتَّى سَقَطَ فِي بِئْرٍ هُنَاكَ وَفَقَالَ : مَنْ يَعْمِي مَعَهُمْ وَيُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَيْهَا حَتَّى سَقَطَ فِي بِئْرٍ هُنَاكَ وَفَقَالَ : مَنْ يَعْمَا عَلْمَ مَا قَدْتُهُ (لَهَا الذّين) تَعَاطَ عِلْمُ مَا قَدْتُهُ (لَهَا الذّين)

فَعَمِلَ شَكْلًا هَنْدَسِيًّا عَلَى ٱلْأَرْضِ فَرَآهُ بَعْضُ أَهْلَ تِلْكَ ٱلْجَزِيرَةِ فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى ٱلْمَلَّكِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَٱكْرَمَ مَثْوَاهُ وَكَتَبَ ٱلْمَلِكُ إِلَى سَارِّ مَمَالِكِهِ : أَيْمًا ٱلنَّاسُ ٱفْتَنُوا مَا إِذَا كُسِرْتُمْ فِي ٱلْبَحْرِ صَادَ مَعَكُمْ

(تاریخ الحکما، للشهرزوري)

### بزرجمهر في حبسه

٣١٨ سخط كَشرَى عَلَى بُرْدُجْهِرَ فَحَبَسَهُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَأَمَرَ أَنْ فَيَ فَي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَأَمَرَ أَنْ فَي فَيْدَهِ فَيَ فَاذَا هُو مَشْرُوحُ الصَّدْدِ مُطْمَئِنُ النَّفْسِ فَقَالُوا لَهُ : أَنْتَ فِي هٰذِهِ الْحَالَةِ مِنَ الضِّيقِ وَنَرَاكَ نَاعِمَ الْبَالِ . فَقَالَ : اصْطَنَعْتُ سِتَّةَ أَخْلاطٍ وَعَنَهُا وَاسْتَعْمَلُهُ إِلَّا فَهِي الْبَالِ . فَقَالَ : اصْطَنَعْتُ سِتَّةَ أَخْلاطٍ وَعَبَنُهَا وَاسْتَعْمَلُهُ إِلَيْ اللهِ عَلَى مَا تَرَوْنَ . قَالُوا : صِفْ لَنَا هَذِهِ الْأَخْلَاطَ لَعَلَنَا نَنْتَفِعُ بِهَا عِنْدَ الْبَلْوى. فَقَالَ : نَعَمْ . أَمَّا اللهٰ كَانِن . هٰذِهِ الْأَخْلَاطُ لَعَلَنَا نَنْتَفِعُ بِهَا عِنْدَ الْبَلْوى. فَقَالَ : نَعَمْ . أَمَّا اللهٰ كَانِن . فَلَا اللهُ اللهُ كَانِن . وَأَمَّا اللهُ اللهُ كَانِن . وَأَمَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ أَلْكُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا تَوْفِى . وَأَمَّا اللهُ ال

٣١٣ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ وَاقِقًا مَعَ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ أَيَّامَ خِلاَفَتِهِ فَسَمِعَ صَوْتَ رَعْدٍ فَفَزِ عَ سُلَيَّانُ مِنْهُ وَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَى مُقَدَّمٍ رَحْلِهِ • فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هٰذَا صَوْتُ رَحْمَتِهِ فَكَيْفَ صَوْتُ عَذَابِهِ

### المدعو الى الولية والسائل

٣١٣ دَعَا رَجُلُ آخَرَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَقَالَ: لِنَا ثُكُلْ مَعَكَ خُبْزًا وَمِلْمًا . فَظَنَّ ٱلرَّجُلُ أَنَّ ذَلِكَ كِنَا يَهُ عَنْ طَعَام لَطِيفٍ لَذِيذٍ أَعَدَّهُ صَاحِبُ فَظَنَّ ٱلرَّجُلُ أَنَّ ذَلِكَ كِنَا يَهُ عَنْ طَعَام لَطِيفٍ لَذِيذٍ أَعَدَّهُ صَاحِبُ اللَّهُ إِنَّ فَضَى مَعَهُ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى ٱلْخُبْزِ وَٱلْعِلْحِ فَيَيْنَا هُمَا يَأْكُلَانِ إِذْ وَقَفَ الْمُنْزِلِ وَقَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْخُبْرِ وَٱلْعِلْحِ فَيَيْنَا هُمَا يَأْكُلَانِ إِذْ وَقَفَ

بِالْبَابِ سَائِلْ ، فَنَهَرَهُ صَاحِبُ اللَّهُ نُولِ مِرَادًا فَلَمْ يَنْزَجِرْ ، فَقَالَ لَهُ : اُذْهَبْ وَإِلَّا خَرَجْتُ وَكَسَرْتُ رَأْسُكَ ، فَقَالَ اللَّهُ عُوْ: يَا هٰذَا انْصَرِفْ فَإِنَّكَ لَوْ عَرَفْتَ مِنْ صِدْقِ وَعِيدِهِ مَا عَرَفْتُ مِنْ صِدْقِ وَعْدِهِ مَا تَعَرَّضْتَ لَهُ

# علي بن ابي رافع وابنة علي بن ابي طالب

٣١٤ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي رَافِم • قَالَ : كُنْتُ عَلَى بَيْتِ مَالِ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَاتِبَهُ ۚ . فَكَانَ فِي بَيْتِ مَالهِ عِقْدُ لُؤْلُو كَانَ أَصَابَهُ يَوْمَ ٱلْبَصْرَةِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِنْتُ عَلَى بِنْ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتُ لِي : إِنَّهُ قَدْ بَاغَنِي أَنَّ فِي بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عِقْدَ لُؤُلُوْ . وَهُوَ فِي يَدِكَ وَأَنَا حِبُّ أَنْ تُعِيرَنِيهِ أَتَّجَمَّلُ بِهِ فِي يَوْمِ ٱلْأَضْحَى • فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهَا : عَارِيَّةُ ﴿ مَضْمُونَةُ مَرْدُودَةٌ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَا بِنْتَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ • فَقَالَتْ : نَعَمْ عَارَيَّةُ مَضْمُونَةُ مَرْدُودَةُ بَعْدَ ثَلَائَةِ أَيَّام • فَدَفَعْتُـهُ إِلَيْهَا وَإِذْ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَآهُ عَلَيْهَا فَعَرَفَهُ • فَقَالَ لَهَا : مِنْ أَيْنَ جَاءَ إِلَيْكِ هَٰذَا ٱلْعَقْدُ • فَقَالَتِ: ٱسْتَعَنُّهُ مِن ٱبْن أَبِي رَافِع خَاذِنِ بَيْتِ مَالِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِأَتَرَيَّنَ بِهِ فِي ٱلْعيدِثُمَّ أَرُدَّهُ . فَبَعَثَ إِلَيَّ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَجِبْتُهُ فَقَالَ لِي: أَتَخُونُ ٱلْسُلِمِينَ يَا ٱبْنَ أَبِيرَافِع • فَقُلْتُ : مَعَاذَ ٱللهِ أَنْ أَخُونَ ٱلْسُلِمِينَ • فَقَالَ : كَيْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُقْدَ ٱلَّذِي فِي بَيْتِ مَالِ ٱلْسَلِمِينَ بِغَيْرِ إِذْنِي وَرِضَاهُمْ • فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَــا بِلْنُكَ وَسَأَ لَيْنِي أَنْ أُعِيرَهَا تَتَزَيَّنُ بِهِ • فَأَعَرْثُهَا إِيَّاهُ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً مَرْدُودَةً

عَلَى أَنْ تَرُدَّهُ سَالِمًا إِلَى مَوْضِعِهِ • فَقَالَ : رُدَّهُ مِنْ يَوْمِكَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَعُودَ إِلَى مِثْلِهِ فَتَنَالَكَ عُقُوبِتِي • ثُمَّ قَالَ : وَيْلُ لِا بُنِتِي • لَوْكَانَتْ أَخَذَتِ تَعُودَ إِلَى مِثْلِهِ فَتَنَالَكَ عُقُوبِتِي • ثُمَّ قَالَ : وَيْلُ لِا بُنِتِي • لَوْكَانَتْ أَخَذَتِ الْعَقْدَ عَلَى غَيْرِ عَارِيَّةٍ مَرْدُودَةٍ مَضْمُونَةٍ لَكَانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَا شِيَّةٍ قَطَمْتُ وَيَدَهَا فِي سَرِقَةٍ • فَلَغَتْ مَقَالَتُهُ أَ بُنَتهُ فَقَالَتْ لَهُ : يَا أَمِيرَ ٱلمؤمنِينَ أَنَا الْمَقْفِي سَرِقَةٍ • فَلَغَتْ مَقَالَتُهُ أَبْنَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الل

### الحلاوة المدَّخرة

٣١٥ حَدَّثَ عَنِ ٱلْوَزِيرِ مُوَّيدِ ٱلدِّينِ ٱلْفُحِي مَمْلُوكُهُ بَدْرُ ٱلدِّينِ أَيَارُ قَالَ : طَلَبَ لَيْلَةً مِنَ ٱللَّيَالِي حَلَاوَةَ ٱلنَّبَاتِ فَعُملَ فِي ٱلْحَالِ مِنْهَا صَحُونْ كَثِيرَةٌ وَأَحْضِرَتْ بَيْنَ يَدَيهِ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ وَفَقَالَ لِي: يَا أَيَازُ أَ تَقْدِرُ كَثِيرَةٌ وَأَحْضِرَتْ بَيْنَ يَدَيهِ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ وَفَقَالَ لِي: يَا أَيَازُ أَ تَقْدِرُ أَنْ تَذْخَرَ هٰذِهِ ٱلْقَيَامَةِ وَفَقُلْتُ : يَا مَوْلَانَا وَكَنْ نَدْخَرَ هٰذِهِ ٱلْقَيَامَةِ وَفَقُلْتُ : يَا مَوْلاَنَا وَكَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَهَلْ يُحْجِنُ هٰذَا وَقَالَ: نَعَمْ وَقُلْتُ : يَا مَوْلاَنَا السَّاعَةِ إِلَى مَشْهَدِ مُوسَى وَٱلْجُوادِ وَتَضَعُ هٰذِهِ ٱلْأَصْحُنَ قُدَّامَ أَيْتَامِ السَّاعَةِ إِلَى مَشْهَدِ مُوسَى وَٱلْجُوادِ وَتَضَعُ هٰذِهِ ٱلْأَصْحُنَ قُدَّامَ أَيْتَامِ السَّاعَةِ إِلَى مَشْهَدِ مُوسَى وَٱلْجُوادِ وَتَضَعُ هٰذِهِ ٱلْأَصْحُنَ قُلْلَ أَيْلَ اللَّهُ مَا اللَّيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

### هرام جُور والراعي

٣١٦ حَلِي أَنَّ الْمَلِكَ بَهْرَامَ جُورَ خَرَجَ يَوْمَا لِلصَّيْدِ فَظَهَرَ لَهُ جَارُ وَحْشِ فَا تَبَعِهُ مُ حَتَّى خَفِي عَنْ عَسْكَرِهِ وَفَظَهِرَ بِهِ فَسَكَهُ وَقَرَلَ عَنْ فَرَسِهِ يُرِيدُأَنْ يَذَبَحَهُ وَوَأَى رَاعِيا أَقْبَلَ مِنَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ لَهُ يَا رَاعِي فَرَسِهِ يُرِيدُأَنْ يَذَبَحَهُ وَوَأَى رَاعِيا أَقْبَلَ مِنَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ لَهُ يَا رَاعِي أَمْسِكُ فَرَسِي هَذَا حَتَّى أَذْبَحَ هَذَا الْحِمَارَ فَسَحَهُ ثُمَّ تَشَاعَلَ بِذَبْحِ الْمَسَكَ فَرَسِي هَذَا حَتَّى أَذْبَحَ هَذَا الْحِمَارِ وَقَالَ : إِنَّ النَّاظِ إِلَى الْعَيْبِ الْمَعْبِ وَهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى أَخَذَهَا وَقَالَ : إِنَّ النَّظَ إِلَى الْعَيْبِ فَرَسِهِ وَلَقَ بِعَسْكَرِهِ وَقَالَ لَهُ الْوزِيرُ : أَيَّا مَنَ الْمَيْبِ وَمُورَةً عِذَارِ فَرَسِكَ وَتَسَمَ الْمَلِكُ ثُمَّ قَالَ الْمَ الْعَيْبِ مَنْ الْمَيْبِ وَلَى الْمَاسِكَ فَتَسَمَّ الْمَلْكُ ثُمَّ قَالَ اللّهُ الْفَرِيرُ : أَيْبَا مَنْ لَا يَنْ عَلَيْهِ فَمَنْ رَاهَا مِنْكُمْ مَعَ أَحَدٍ فَلَا مَنْ لَا يَرَدُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْمَ الْمَالِ فَيْمُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي فَيْ عَلَى الْمَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### الملك المتّعظ بمجنون

٣١٧ مِنَ ٱلْحِكَايَاتِ ٱللَّطِيفَةِ أَنَّ بَعْضَ ٱلْمُلُوكِ قَصَدَ ٱلتَّفَرُّجَ عَلَى الْمُجَانِينِ . فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمْ رَأَى فِيهِمْ شَابًا حَسَنَ ٱلْهَيْةِ نَظِيفَ ٱلصُّورَةِ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَأَلُهُ الْفَطْنَةِ . فَدَنَا مِنْهُ وَسَأَلُهُ مَسَا ثِلَ فَأَجَابَهُ عَنْ جَمِيعِهَا بِأَحْسَنِ جَوَابٍ . فَتَعَبَّبَ مِنْهُ عَجَبًا شَدِيدًا مُمَّ إِنَّ ٱلْجُنُونَ قَالَ لِلْمَلِكِ : قَدْسَأَ لَيْنِي عَنْ أَشْيَا وَأَجَبْتُكَ وَإِنِي سَأَسًا لَكَ سُؤًا لَا وَاحِدًا . قَالَ : وَمَا هُوَ . قَالَ : مَتَى يَجِدُ ٱلنَّائِمُ لَذَةً النَّوْمِ . فَفَكَ رَاللَّائِمُ لَذَةً النَّوْمِ . فَلَكَ نَوْمِهِ . فَقَالَ اللَّهُ مَتَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَتَى يَجِدُ ٱلنَّائِمُ لَذَةً النَّوْمِ . فَالَ نَوْمِهِ . فَقَالَ اللَّهُ مَتَى اللَّهُ مَتَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالَلَهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالَلُهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُنْ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

الْجُنُونُ: حَالَةَ ٱلنَّوْمِ لَيْسَ لَهُ إِحْسَاسٌ، فَقَالَ ٱلْمَلِكُ: قَبْلَ ٱلدُّخُولِ
فِي ٱلنَّوْمِ. فَقَالَ ٱلْجُنُونُ: كَيْفَ ثُوجَدُ لَذَّ تُهُ قَبْلَ وُجُودِهِ. فَقَالَ الْجُنُونُ: ثُوجَدُ لَذَّ تُهُ وَقَدِ ٱنْقَضَى، فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ وَزَادَ إِعْجَابُهُ. وَقَالَ الْجُنُونُ: ثُوجَدُ لَذَّ تُهُ وَقَدِ ٱنْقَضَى، فَتَحَيَّرَ الْمَلِكُ وَزَادَ إِعْجَابُهُ. وَقَالَ: لَعَمْرِي إِنَّ هٰذَا لَا يَحْصُلُ مِنْ عُقَلاً كَثِيرَةٍ الْمُلِكُ وَزَادَ إِعْجَابُهُ وَقَالَ: لَعَمْرِي إِنَّ هٰذَا اللَّهُ عُصْلَ مِنْ عُقَلاً كَثِيرَةٍ فَقَالَ أَنْ يَكُونَ نَدِيمِي فِي مِثْلِ هٰذَا الْيَوْمِ وَأَمَرَ أَنْ يُحْوَلُ اللَّهُ تَعْمَدُ وَقَالَ الْمَالُونُ اللَّهُ عُضَرَ . فَتَنَاوَلَ ٱلْكَالْسَ فَأَوْلَ ٱلْكَالِمُ اللَّهُ أَنْتَ شَرِبْتَ هٰذَا لِتَصِيرِ مِثْلَ مَنْ . فَا تَعْظَ ٱللَّكُ أَنْتَ شَرِبْتَ هٰذَا لِتَصِيرِ مِثْلَ مَنْ . فَا تَعْظَ ٱللَّكُ بِكَلَامِهِ وَرَحَى الْقَدَحَ مِنْ يَدِهِ وَتَابَ مِنْ سَاعَتِهِ (للاتليدي)

#### الشاب السارق

٣١٨ سَرَقَ شَاتٌ سَرِقَةً فَأْتِيَ بِهِ إِلَى ٱلْمَأْمُونِ • فَأَمَرَ بِقَطْع ِ يَدِهِ فَتَقَدَّمَ لِتُقْطَعَ يَدُهُ فَأَ نُشَدَ ٱلشَّابُّ يَقُولُ :

يَدِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِيدُهَا بِعَهُوكَ أَنْ تَلْقَ نَكَالًا يَشِينُهَا فَلَاحَيْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَاحَاجَة بِهَا إِذَا مَا شِهَالُ فَارَقَتُهَا عِينُهَ وَلَاحَاجَة بِهَا إِذَا مَا شِهَالُ فَارَقَتُهَا عِينُهَ وَلَاحَاجَة بِهَا وَاقْفَةً عَلَى رَأْسِهِ فَلَكَتْ وَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ وَلَذِي وَوَاحِدِي . نَاشَد ثُلْكَ اللهَ إِلَّا رَجْتِنِي وَهَدَّأْتَ اللهَ إِلَّا رَجْتِنِي وَهَدَّأْتَ اللهَ إِلَّا رَجْتِنِي وَهَدَّأْتَ لَوْعَتِي . وَجُدتَ بِالْمَهُونَ : هٰذَا حَدَّ لَوْعَتِي . وَجُدتَ بِالْمَهُونَ : هٰذَا حَدَّ اللهَ عَنْ هٰذَا حَدَّ مِنْ خُدُودِ اللهِ تَمَالَى . فَقَالَتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اجْمَلُ عَفُوكَ عَنْ هٰذَا حَدَّ اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ مُونُ وَعَفَاعَنْهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَنَ عَمَا عَنْهُ مُنْ اللهُ اللهُ

### المأمون والفقير

٣١٩ حَكِيَ أَنَّ ٱلْمَأْمُونَ أَشْرَفَ يَوْمًا عَلَى قَصْرِهِ فَرَأَى رَجُلًا يَكْتُبُ بِفَحْمَةٍ عَلَى حَانِطِ قَصْرِهِ وَفَقَالَ ٱلْمَامُونُ لِبَعْض خَدَمِهِ: ٱذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ ٱلرَّجْلِ فَأَنْظُرْ مَا كَتَبَ وَأَنْنَى بِهِ • فَبَادَرَ ٱلْخَادِمُ إِلَى ٱلرَّجْلِ مُسْرِعًا وَقَبَضَ عَلَهِ وَقَالَ : مَا كَتَبْتَ . فَإِذَا هُوَ قَدْ كُتَبَ هَذَيْنِ ٱلْبَيْتَيْنِ : يَا قَصْرُ جُمِّعَ فِيكَ ٱلشُّوْمُ وَٱللَّومُ مَتَى يُعَشِّشُ فِي أَرْكَانِكَ ٱلْبُومُ يَوْمًا يُعَشَّشُ فِيكَ ٱلْبُومُ مِنْ فَرَحِيٰ ۚ أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَنْعَاكَ مَرْغُومُ ثُمَّ إِنَّ ٱلْحَادِمَ قَالَ لَهُ: أَجِبْ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَفَقَالَ ٱلرَّجْلُ: سَأَ لْنُكَ بِاللَّهِ لَا تَدْهَبُ بِي إِلَيْهِ وَفَعَالَ ٱلْخَادِمُ : لَا بُدَّمِنْ ذَلِكَ وَثُمَّ ذَهَبَ بِهِ • فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَعْلِمَ بَمَا كَتَبَ • فَقَالَ لَهُ ٱلْمَاهُونُ : وَثَلَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا . فَتَالَ : يَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ مَا حَوَاهُ قَصْرُكَ هٰذَا مِنْ خَزَانْنُ ٱلْأَمْوَالَ وَٱلَّٰكِلَى وَٱلْخُلَلَ · وَٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ وَٱلْهُرُشِ وَٱلْأَوَانِي وَٱلْأَمْتَعَـةِ وَٱلْجُوَادِي وَٱلْخَدَمَ وَغَيْرِ ذَٰ لِكَ مِمَّا يَقْصُرُ عَنْهُ وَصْفِي • وَيَعْجِزُ عَنْهُ فَهْمِي • وَ إِنِّي قَدْ مَرَدْتُ عَلَيْهِ ٱلْآنَ وَأَنَا فِي غَالَةٍ مِنَ ٱلْجُوعِ وَٱلْهَاقَةِ • فَوَقَفْتُ مُفَكِّرًا فِي أَمْرِي وَقُلْتُ فِي نَفْسِي : هٰذَا ٱلْقَصْرُ عَامَرٌ عَالٍ. وَأَنَا جَائِمٌ وَلَا فَائِدَةَ لِي فِيهِ . ْفَلُوْكَانَ خَرَابًا وَمرَدْتُ بِهِ لَمْ أَعْدَمْرُخَامَـةً أَوْخَشَبَةً أَوْمِسْمَارًا أَبِيعُهُ وَأَ تَقُوَّتُ بِشَمَنِهِ ۚ أَوَ مَا عِلْمَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَعَاهُ ٱللهُ قَوْلَ ٱلشَّاعِرِ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ فِي دُوْلَةِ ٱمْرِئٍ ۚ نَصِيبٌ وَلَا حَظٌّ تَمَـنَّى زَوَالْهَا وَمَا ذَاكَ مِنْ نُغْضِ لَهُ غَيْرَأَنَّهُ لَمُ جَي سِوَاهَا فَهْوَ يَهْوَى ٱ نُتِقَالَهَا فَقَالَ ٱلْمَاٰمُونُ ۚ يَا غُلَامُ أَعْطِهِ أَ لُفَ دِرْهَمٍ ۥ ثُمَّ قَالَ :هِيَ لَكَ فِي كُلِّ سَنَــٰهُ مَا دَامَ قَصْرُ نَا عَامِرًا بِأَهْلِهِ مَسْرُ وَرَّا بِدَوْلَتِهِ وَأَنْشَدُوا فِي مَعْنَى ذَلِكَ :

إِذَا كُنْتَ فِي أَمْرٍ فَكُنْ فِيهِ نَحْسِنًا فَعَمَّا قَلِيلٍ أَنْتَ مَاضٍ وَتَادِكُهُ (إعلام الناس للاتليدي)

### الادب يرفع الخامل

٣٢٠ ﴿ رُوِيَ أَنَّ ٱلْمَأْمُونَ لَمْ يَكُنْ مِنْ خُلَفَاء بَنِي ٱلْعَبَّاسِ خَلِيفَةٌ ۚ أَعَلَمُ مِنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْمُلُومِ . وَكَانَ لَهُ فِي كُلِّ أَسْبُوعٍ يَوْمَانِ يَجْلِسُ فِيهِمَـا لِمُنَاظَرَةِ ٱلْعُلَمَاءِ • تَفَيْجُلِسُ ٱلْمُنَاظِرُون مِنَ ٱلْفُقَهَاءِ وَٱلْمُتَكَلِّمِينَ بِحَضْرَ تِهِ عَلَى طَبَقَاتِهِمْ وَمَرَاتِيهِمْ • فَيَيْنَمَا هُوَجَالِسْ مَهُمْ إِذْ دَخَلَ فِي مَجْلِسِهِ رَجُلْ غَريتْ وَعَلَيْهِ ثِيَاتْ بيضْ رَثَّةٌ . فَجَلَسَ فِي آخِرِ ٱلنَّاسِ وَقَعَدَ مِنْ وَرَاء ٱلْفَقَهَاء فِي مَكَانٍ عَجْهُولٍ مَثُمَّ ٱبْتَدَأُوا فِي ٱلْكَلَامِ وَشَرَعُوا فِي مُعْضِلَاتِ ٱلْمَسَا ئِلُ ِ. وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُمْ يُدِيرُونَ ٱلْمُسْتَــلَةَ عَلِي أَهْلِ ٱلْحُلِسِ وَاحِدًا تَبْدَ وَاحِدٍ • فَكُلُّ مَنْ وَجَدَ زِيَادَةً لَطيفَةً أَوْ نُكْنَةً غَريبَةً ذَكَرَهَا . فَدَارَتِ ٱلْمُسْلَةُ إِلَى أَنْ وَصَلَتْ إِلَى ذَٰ لِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلْغَرِيبِ . فَتَكَلَّمَ وَأَجَابَ بِجَوَابٍ أَحْسَنَ مِنْ أَجْوِبَةِ ٱلْفُقَهَـاءُ كُلِّهِمْ • فَٱسْتَحْسَنَ ٱلْحَلِيفَةُ ۚ كَلَامَهُ وَأَمَرَ أَنْ يُرْفَعَ مِنْ ذَٰ لِكَ ٱلْمَكَانِ إِلَى أَعْلَى مِنْهُ • فَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَيْهِ ٱلْمُسْلَةُ ٱلثَّانِيةُ أَجَابَ بِجَوَابٍ أَحْسَنَ مِنَ ٱلْجُوَابِ ٱلْأَوَّلِ .

قَأْمَرَ ٱلْمَأْمُونُ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى أَعْلَى مِنْ تِلْكَ ٱلرُّنْبَةِ • فَلَمَّا دَارَتِ ٱلْمُسْلَةَ ٱلثَّالِثَةُ أَجَابَ بِجَوَابِ آخسَنَ وَأَصُوبَ مِنَ ٱلْجُوَابِيْنِ ٱلْأُوَّلَيْنِ وَأَمْرَ ٱلْمَأْمُونُ أَنْ يَجْلِسَ قَرِيبًا مِنْـهُ • فَلَمَّا ٱ نَقَضَتِ ٱلْمَنَاظَرَةُ أَحْضَرُوا ٱلْمَاءَ وَغَسَلُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَحْضَرُوا ٱلطَّعَامَ فَأَكَلُوا مثُمَّ نَهَضَ ٱلْفُقَهَا ۗ فَخَرَجُوا وَمَنَعَ ٱلْمَأْمُونُ ذَٰ لِكَ ٱلشَّخْصَ مِنَ ٱلْخَرُوجِ مِعَهُمْ وَأَدْنَاهُ مِنْهُ وَلَاطَفَهُ وَوَعَدَهُ بِٱلْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَٱلْإِنْعَامِ عَلَيْهِ • ثُمَّ تَهَيَّأَ عُبِلسُ ٱلشَّرَابِ وَحَضَرَ ٱلنَّدَمَا \* ٱلْلِلَاحُ وَدَارَتِ ٱلرَّاحُ . فَلَمَّا وَصَلَ ٱلدَّوْرُ إِلَى ذَٰ لِكَ ٱلرَّجِلِ وَثَمَ قَائُمًا عَلَى قَدَمَتْ وَقَالَ : إِنْ أَذِنَ لِي أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنينَ تَكَلَّمْتُ كَلَّمَةً وَاحِدَةً . قَالَ لَهُ : قُلْ مَا تَشَاء . فَقَالَ : قَدْ عَلَمَ ٱلرَّأْيُ ٱلْعَالِي زَادَهُ ٱللهُ عُلُوًّا أَنَّ ٱلْعَبْدَكَانَ ٱلْيَوْمَ فِي هٰذَا ٱلْخِلْسُ ٱلشَّرِيفِ مِنْ عَجَاهِمِلِ ٱلنَّاسِ وَوُضَعَاءِ ٱلْجُلَّاسِ . وَأَنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ بيَسير مِنَ ٱلْعَقْلِ ٱلَّذِي أَ بْدَاهُ وَجَعَلَهُ مَرْفُوعًا عَلَى دَرَجَةِ غَيْرِهِ • وَبَلَغَ بِهِ ٱلْنَايَةَ ٱلَّتِي لَمْ تَشَمُّ إِلَيْهَا هِمَّتُهُ • وَٱلْآنَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ ٱلْقَدْرِ ٱلْيَسِيرِ مِنَّ ٱلْمَقْلِ ٱلَّذِي أَعَزَّهُ بَعْدَ ٱلذَّلَةِ وَكَثَرَهُ بَعْدَ ٱلْقِلَةِ • وَحَاشَا وَكَلَّا أَنْ يَحْسُدَهُ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنينَ عَلَى هٰذَا ٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي مَعَهُ مِنَ ٱلْعَقْلِ وَٱلنَّبَاهَةِ وَٱلْفَضْلِ . لِأَنَّ ٱلْهَبْدَ إِذَا شَرِبَ ٱلشَّرَابَ تَبَاعَدَ عَنْـهُ ٱلْعَقْلْ وَقَرْبَ مِنْهُ ٱلْجَهْلُ وَسُلَ أَدَبُّهُ • وَعَادَ إِلَى تِلْكَ ٱلدَّرَجَةِ ٱلْحَقيرَةِ كَمَا كَانَ وَصَارَ فِي أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ حَقيرًا تَجْهُولًا ۚ فَأَرْجُو مِنَ ٱلرَّأْيِ ٱلْعَالِي أَنَّهُ لَا يَسْلُ مِنْهُ هٰذِهِ ٱلْجُوْهَرَّةَ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَسِيَادً يَهِ وَخُسْنِ شِيَتِهِ •

فَلَمَّا سَمِمَ ٱلْخَلِفَةُ ٱلْمَأْمُونُ مِنْهُ ٱلْقَوْلَ مَدَحَهُ وَشَكَّرَهُ وَأَجْلَسَهُ فِي رُثْبَتَهِ وُوَقَّرَهُ ۚ وَأَمَرَ لَهُ بِمِائَةِ أَ الْفِدِدِرْهُم وَحَمَ لَهُ عَلَى فَرَسِ وَأَعْطَاهُ ثِيَابًا فَا خِرَةً • وَكَانَ فِي كُلِّ عَجْلِس يَرْفَعُهُ لَهُ وَيُقَرِّنُهُ إِلَى جَمَاعَةِ ٱلْفُقَهَاءِ حَتَّى صَارِ أَرْفَعَ مِنْهُمْ دَرَجَةً وَأَعْلَى مَرْ تَبَةً (الف ليلة وليلة) عدالة انوشروان في بناية الايوان

٣٢١ حُكِيَ أَنَّ قَيْصَرَ مَلِكَ ٱلرُّومِ أَدْسَلَ رَسُولًا إِلَى مَلِكِ فَارِسَ أَنْوشِرْ وَانَ صَاحِبِ ٱلْإِيوَانِ ۚ فَلَمَّا وَصَلَ وَرَأَى عَظَمَةَ ٱلْإِيوَانِ وَظَرَافَتَهُ وَعَظَمَةَ عَجْلُس كَسْرَى عَلَى كُرْسِيِّهِ وَٱلْمُلُوكَ فِي خِدْمَتهِ مَيَّزَ ٱلْإِيوَانَ فَرَأَى فِي بَعْض جَوَانِيهِ ٱعْوجَاجًا • فَسَــأَلَ ٱلتَّرْجُمَانَ عَنْ ذَٰ لِكَ • فَقَالَ لَهُ : إِنَّ هُنَاكَ بَيْتًا لِعَجُوزِ كَرَهَتْ بَيْعَهُ عِنْدَ عِمَارَةِ ٱلْإِيوَانِ • وَلَمْ يَرَ ٱلْمَلَكُ إِكْرَاهُهَا عَلَى ٱلْبَيْعِ فَأَبْقَ بَيْتَهَا فِي جَانِبِ ٱلْإِيوَانِ • فَذَٰلِكَ مَا رَأَ يْتُ وَسَأَلْتَ • فَقَالَ ٱلرُّومِيُّ : وَحَقَّ رَأْسِهِ إِنَّ هٰذَا ٱلأُعْوجَاجَ أَحْسَنُ مِنَ ٱلإُسْتَقَامَةِ وَإِنَّ مَا فَعَلَهُ مَلِكُ ٱلزَّمَانِ لَمْ يُؤَدَّحْ فِيَهَا مَضَى لِلَّاكِ وَلَا يُؤَدَّخُ فِيَهَا بَقَ لَكِ وَفَأَعْجَبَ كِسْرَى كَلَامُهُ وَرَدَّهُ مَسْرُورًا تَحْبُورًا (للابشيهيّ)

#### الغلام والثعلب

٣٢٣ كَانَ لِرَجُلِ مِنْ أَغْنَيَاءُ ٱلنُّجَّارِ وَلَدْ نَجِيتْ صَرَّفَهُ مِنْ صِغَر سِينَّهِ فِي ٱلتِّجَارَةِ بِبَلَدِهِ حَتَّى رَضِيَ بَخِبْرَتِهِ فِيهِـاً • فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ أَرَادَ أَنْ يْمَوْدَهُ عَلَى ٱلْأَسْفَارِ فِي تِجَارَةِ ٱلْأَقْطَارِ • فَجَهَّزَهُ تَجْهَيزًا يَلِيقُ بأَمْثَالِهِ وَأَضَعَا بِهِ وَمَضَى ٱلْفُلَامُ • فَلَمَّا كَانَ عَلَى مَسِيرَةِ أَيَّامٍ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ نَزَلَ

ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ ٱلْمُرُوجِ ِ وَكَانَتِ ٱللَّيْلَةُ مُشْمِرَةً • فَقَامَ يَتَمَشَّى وَقَد مَضَى خُزْ مِنَ ٱلَّذِلِ فَبَصُرَ بِثَعْلَبٍ طَرِيحٍ وَقَدْ أَخَذَهُ ٱلْهُرِمُ وَٱلْإِعْيَا الْمُعَا وَضَعُفَ عَنِ ٱلْخُرَكَةِ ۚ • فَوَقَفَ عِنْدَهُ وَأَخَذَ يَتَفَكَّرُ فِي أَمْرِهِ وَيَقُولُ : كَيْفَ يُرْذَقُ هٰذَا ٱلْحَيْوَانُ ٱلْمِسْكِينُ وَمَا أَظُنُّ إِلَّا أَنَّهُ يَمُوتُ جُوعًا. فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَٰ لِكَ إِذَا هُوَ بأَسَدٍ مُقْبِلِ قَدِ ٱفْتَرَسَ فَريسَةً فَجَا ۚ حَتَّى قَرُبَ مِنَ ٱلتَّعْلَبِ • فَتَنَاوَلَ مِنْهَا حَتَّى شَبِمَ وَتَرَكَ بَقِيَّتَهَا وَمَضَى • فَعِنْدَ ذَٰ لِكَ ثَحَامَلَ ٱلثَّمْلَكُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَخَذَّ يَتَحَرَّكُ فَليلًا قَليلًا حَتَّى ٱ نْتَهَى إِلَى مَا تَرَكُهُ ٱلْأَسَدُ . فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ وَٱلْفُلَامُ يَتَعَبُّ مِنْ صُنْعِ ٱللهِ فِي خَلْقُ هِ . وَمَا سَاقَ لِهٰذَا ٱلْحَيَوَانِ ٱلْعَاجِزِ مِنْ دِزْقِهِ . وَقَالَ فِي نَفْسَ هِ : إِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ قَدْ تُكَفَّلَ بِٱلْأَرْزَاقِ فَلِأَيِّ شَيْءٍ ٱحْتِمَالُ ٱلْمَشَاقَ وَرُكُونُ ٱلْأَسْفَارِ وَٱفْتِحَامُ ٱلْأَخْطَارِ مَثْمَ ٱنْتَنَى رَاجِعًا إِلَى وَالِدِهِ فَأَخْبَرَهُ ٱلْخَنِبَرَ وَشَرَحَ لَهُ مَا تَنَّى عَزْمَهُ عَنِ ٱلسَّفَٰو . فَقَالَ لَهُ : يَا نُبَيَّ قَدْ أَخْطَأْتَ ٱلنَّظَرَ إِنَّا أَرَدتُّ بِكَ أَنْ تَكُونَ أَسَدًا تَأْوِي إِلَيْكَ ٱلتَّعَالِيُ ٱلْجِيَاءُ . لَا أَنْ تَكُونَ ثَعْلَبًا جَائِعًا تَنْتَظِرُ فَضْلَةَ ٱلسِّبَاعِ . فَقَبِلَ نَصِيحَـةَ أَبِيهِ وَرَجَعَ لِلَاكَانَ فِيهِ

### الثوب المبيع

٣٢٣ قَالَ أَنْ ٱلْخُرَيْفِ: حَدَّيْنِي وَالِدِي قَالَ: أَعْطَيْتُ أَحَمَدُ بَنَ حَسَبِ ٱلدَّلَالَ ثَوْ بًا وَقُلْتُ: بِعَهُ لِي وَبَيِّنْ هٰذَا ٱلْمَيْبَ ٱلَّذِي فِيهِ. وَأَرْثِيْهُ خُرْقًا فِي ٱلثَّوْبِ . فَمَضَى وَجَاءً فِي آخِرِ ٱلنَّهَادِ فَدَفَعَ إِلَيَّ ثَمَنَهُ وَقَالَ : بِعْنُهُ عَلَى رَجُلِ أَعْجَمِيّ غَريبٍ بِهذِهِ ٱلدَّنَانِيرِ. قُلْتُ لَهُ : وَأَرَنْتَهُ ٱلْمَيْتَ وَأَعْلَمْتَهُ بِهِ • فَقَالَ : لَا وَإِنَّنِي نَسِيتُ ذَٰلِكَ • فَقُلْتُ : لَاجَزَاكَ ٱللهُ خَيْرًا إِمْضَ مَعِي إِلَيْهِ • وَذَهَبْتُ مَعَهُ وَقَصَدْنَا مَكَانَهُ فَلَمْ نَجِدْهُ • فَسَأَ لَنَا عَنْهُ فَقِيلَ : إِنَّهُ رَحَلَ إِلَى مَكَّةَ مَعَ قَافِلَةِ ٱلْحُجَّاجِ . فَأَخَذْتُ صِفَةَ ٱلرَّجُلِ مِنَ ٱلدَّلَالِ وَٱكْثَرَيْتُ دَاتَّةً وَلِحَقْتُ ٱلْقَافِلَةَ . وَسَأَلْتُ عَنِي ٱلرَّجْلِ فَدُلِلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ٱلثَّوْبَ ٱلْفَلَانِيُّ ٱلَّذِي ٱشْتَرَيَّتُهُ أَمْسِ مِنَ ٱلدَّلَّالِ فَلَانِ بِكَذَا وَكَذَا فِيهِ عَيْثُ فَهَاتِهِ وَخُذْ ذَهَبَكَ. فَقَامَ وَأَخْرَجَ ٱلثَّوْبَ وَطَافَ عَلَى ٱلْعَيْبِ حَتَّى وَجَدَهُ • فَلَمَّا وَجَدَهُ قَالَ: يَا شَيْخُ أَخْرِجْ ذَهَبِي حَتَّى أَرَاهُ وَكُنْتُ لَمَّا قَبْضَتُهُ لَمْ أَمَيَّرُهُ وَلَمْ أَنْتَقَدْهُ . فَأَخْرَجْتُهُ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: هٰذَا ذَهِي أَنْتَقَدْهُ يَا شَيْخُ . فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَمَغْشُوشٌ لَا يُسَاوِي شَيْئًا • فَأَخَذَهُ وَرَمَى بِهِ وَقَالَ لِي : قَدِ ٱشْتَرَ يْتُ مِنْكَ هٰذَا ٱلثَّوْبَ عَلَى عَيْبِ مِهٰذَا ٱلذَّهَبِ . وَدَفَعَ إِلَيَّ بِمِقْدَادِ ذَلِكَ ٱلذَّهَبِ ٱلْمَنْشُوشِ ذَهَبًا جَيِّدًا وَعُدتَّ بِهِ ـ

## كسرى انوشروان والمؤدّب

٣٢٤ رُوِيَ أَنَّ كِسْرَى أَنُوشِرُوَانَ كَانَ لَهُ مُعَلِّمٌ حَسَنُ ٱلتَّأْدِيبِ
يُعَلَّمُهُ حَتَّى فَاقَ فِي ٱلْمُلُومِ وَفَضَرَ بَهُ ٱلْمُعَلِّمُ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ ذَنْبٍ فَأَوْجَعَهُ وَ فَعَقَدَ أَنُوشِرُ وَانُ عَلَيْهِ وَ فَلَمَّا وَلِيَ ٱلْمُلْكَ قَالَ لِلْمُعَلِّمِ . مَا حَمَلَكَ عَلَى ضَرْبِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَقَالَ لَهُ : لَمَّا رَأَيْكَ تَرْغَبُ فِي ٱلْعِلْمِ رَجَوْتُ لَكَ ٱلْمُلْكَ بَعْدَ أَبِيكَ . فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَذِيقَكَ طَعْمَ ٱلظُّلْمِ لِئَلَّا تَظُلِمَ . فَقَالَ أَنُوشِرْوَانُ : زِهْ زِهْ وَرَفَعَ قَدْرَهُ (للابشيهي) . فَقَالَ أَنُوشِرْوَانُ : زِهْ زِهْ وَرَفَعَ قَدْرَهُ (للابشيهي) . الهادي وللخارجي

٣٢٥ ذَكَرَ صَاحِبُ ٱلسُّكَّرَدَانِ أَنَّ ٱلْهَادِيَ كَانَ يَوْمًا فِي بُسْتَان يَتَنَزَّهُ عَلَى حِمَاد وَلَا سِلَاحَ مَعَهُ . وَبِحَضْرَ تِهِ جَمَاعَةُ مِن خَوَاصِّهِ وَأَهْل بَيْتهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ حَاجِبُهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ بِٱلْبَابِ بَعْضَ ٱلْخُوَادِجِ لَهُ بَأْسٌ وَمَكَا يِدُ وَقَدْ ظَفِرَ بِهِ بَعْضُ ٱلْقُوَّادِ • فَأَمَرَ ٱلْهَادِي بِإِدْخَالِهِ • فَدَخَلَ عَلَيْـهِ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَدْ قَبَضَا عَلَى يَدَيْهِ • فَلَمَّا أَبْصَرَ ٱلْخَارِجِيُّ ٱلْهَادِيَ جَذَبَ مَدَ نِهِ مِنَ ٱلرَّ خَلَيْنِ وَٱخْتَطَفَ سَنْفَ أَحَدِهِمَا وَقَصَدَ ٱلْهَادِي . فَفَرَّ كُلُّ مَنْ كَانَ حَوْلَهُ وَبَتِي وَحْدَهُ وَهُوَ ثَابِتٌ عَلَى حَارِهِ • حَتَّى إَذَا دَنَا مِنْهُ ٱلْخَارِجِيُّ وَهَمَّ أَنْ يَعِـٰ لُوهُ بِٱلسَّيْفِ أَوْمَأَ إِلَى وَرَاءِ ٱلْخَارِجِيّ وَأَوْهَمَهُ أَنَّ غُلَامًا وَرَاءَهُ وَقَالَ : يَاغُلَامُ ٱضْرِبْ عُنْقَهُ • فَظَنَّ ٱلْخَارِجِيُّ أَنَّ غُلَامًا وَرَاءَهُ • فَٱلْتَفَتَ ٱلْخَارِجِيُّ فَنَزَلَ ٱلْهَادِي مُسْرِعًا عَنْ حِمَــَادِهِ فَقَبَضَ عَلَى غُنْقِ ٱلْخَارِجِيِّ وَذَبَحَهُ بِٱلسَّيْفِ ٱلَّذِي كَانَ مَعَهُ • ثُمَّ عَادَ إِلَى ظَهْر حِمَارهِ مِنْ فَوْرهِ • وَٱلْخَدَمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَسَلَّلُونَ عَلَيْهِ وَقَدْ مُلْوا مِنْهُ حَيَا ۗ وَرُعْبًا • فَمَا عَاتَبُهُمْ وَلَاخَاطَبُهُمْ فِي ذَٰلِكَ بِكَلِمَةٍ • وَكُمْ يُفَارِقِ (اعلام الناس للاتليدي) ٱلسِّلَاحَ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ

المنصور وابوعبد الله

٣٢٦ قَالَ ٱلْمُنْصُورُ لِلرَّبِيمِ: عَلَىَّ بِجَعْفَرٍ ۚ قَتَلَنِي ٱللهُ ۚ إِنْ لَمْ أَقْتُلْ أَبَا عَبْدِ

ٱللهِ • فَلَمَّا مَثَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ ثُمَّ قَرْبَ وَسَلَّمَ • فَقَالَ : لَا سَلَامُ ٱللهِ عَلَيْكَ يَاعَدُوَّ ٱللهِ تَعْمَلُ عَلَىَّ ٱلْغَوَا ئِلَ فِي مُلْكِي • قَتَلَنَى ٱللهُ إِنْ لَمْ أَقْتُلُكَ • فِقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سُلِّيانَ أَعْطَى فَشَكَرَ • وإِنَّ أَيُّوبَ ٱبْتُلِيَ فَصَبَرً ۚ وَإِنَّ يُوسُفَ ظُلِمَ فَغَفَرَ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ أَثَرٍ مِنْهُمْ وَأَحَقُّ مَنْ تَأْسَّى بهمْ • فَنَكُسَ ٱلْمُنْصُورُ رَأْسَهُ مَلِيًّا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ : إِلَيَّ أَبَاعَبْدِ ٱللهِ فَأَنْتَ ٱلْقَرِيبُ ٱلْقَرَابَةِ • وَأَنْتَ ذُوۤٱلرَّحِم ۪ٱلْوَاشِجَـةِ • وَٱلسَّالِيمُ ٱلنَّاحِيَةِ ۚ ٱلْقَلِيلُ ٱلْغَائِلَةِ • ثُمَّ صَافَّحَهُ بِيَمِينِهِ وَعَانَقُهُ بِشَمَالِهِ • وَأَعْلَسَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَأَقْبَلَ يُسَاٰ نِلُهُ وَيُحَادِثُهُ • ثُمَّ قَالَ: عَجَّلُوا لِأَبِي عَبْدِ ٱلله إِذْنَهُ وَجَائِزَتَهُ وَكُسُوَتَهُ • فَلَمَّا خَرَجَ أَمْسَكَهُ ٱلرَّبِيعُ وَقَالَ لَهُ : رَأَ يُتْكَ قَدْ حَرُّكْتَ شَفَتَيْكَ فَأُنْجَــكَى ٱلْأَمْرُ وَأَنَا خَادِمُ ٱلسُّلْطَانِ وَلَاغِنَى لِي عَنْهُ فَعَلَّمْنِي إِيَّاهُ وَفَقَالَ: نَعَمْ فُلْتُ: أَلَلَّهُمَّ أُحْرُسْنِي بِعَيْنِكَ ٱلَّتِي لَا تَنَامُ وَأَكْنَفَى بَحِفْظِكَ ٱلَّذِي لَا يُزَامُ • لَا أَهْلَكُ وَأَنْتَ رَجَافِي فَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَمَا عَلَيَّ قَلَّ عِنْدَهَا شُكْرِي فَلَمْ تَحْرِمْنِي • وَكُمْ مِنْ بَلِيَّةٍ أَبْلِتُ بِهَا قَلَّ عِنْدَهَا صَبْرِي فَلَمْ تَخَذُلْنِي • أَلْلُّهُمَّ بِكَ أَدْرَأُ فِي نَحْرِهِ وَأَعُوذُ بِكَ (للشريشي) مِن شرّه

#### القاضى والنصراني المحسن

٣٢٧ حُكِيَ أَنَّ فَقِيرًا جَاءً إِلَى قَاضٍ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءً وَقَالَ لَهُ: أَعَزَّ اللهُ اللهُ

ٱلْيَوْمِ وَلَكَ ٱلْجُزَاءُ عَلَى ٱللهِ . فَوَعَدَهُ إِلَى ٱلظُّهْرِ . فَلَمَّا جَاءَ ٱلظُّهْرُ عَادَ إِلَيْهِ • فَوَعَدَهُ إِلَى ٱلْعَصْرِ • فَلَمَّا جَاءَ ٱلْعَصْرُ عَادَ إِلَيْهِ وَأَوْلَادُهُ فِي مَنْزلِهِ ذَابَتْ أَكْبَادُهُمْ مِنَ ٱلْجُوعِ فَوَعَدَهُ إِلَى ٱلْمَغْرِبِ . فَعَادَ إِلَيْهِ عِنْدَ ٱلْنُرُوبِ . فَقَالَ لَهُ : مَاعِنْدِي شَيْ أَعْطَيكُهُ . فَرَجَمَ ٱلْفَقْيرُ مُنْكَسرَ ٱلْقُلْبِ بَاكِيَ ٱلْمَيْنِ خَانِفًا مِنْ أَطْفَا لِهِ كَيْفَ جَوَا بُهُ لَهُمْ . فَمَرَّ وَهُوَ يَبْكِي بِنَصْرَا نِيّ جَالِسِ عَلَى بَابِهِ • فَرَآهُ بَاكِيًّا فَقَالَ لَهُ : لِمَ بُكَا وَٰكَ مَا هٰذَا ۚ فَقَالَ لَهُ : لَا تَسْأَلُ عَنْ حَالِي . فَقَالَ لَهُ: سَأَلْتُ كَ بَاللَّهِ أَنْ أَعْلِمْنِي بَحَالِكَ. فَأَخْبَرَهُ بِحَالِهِ مَعَ ٱلْقَاضِي وَفَقَالَ لَهُ ٱلنَّصْرَانِيُّ : مَا هَٰذَا ٱلْيَوْمُ عِنْدَكُمْ فَقَالَ لَهُ : هُوَ يَوْمُ عَاشُورًا ۚ . فَرَقَّ لَهُ ٱلنَّصْرَانِيُّ وَأَعْطَاهُ ٱكْثَرَ مِمَّا ذُكَرَ مِنَ ٱلْخُبْرُ وَٱللَّهُمْ وَأَعْطَاهُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَوْقَ ٱلدِّرْهَمَيْنِ. فَقَالَ لَهُ: خْذْ هٰذَا وَهُوَ لَكَ وَلَعْيَالِكَ عَلِيَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ • فَذَهَبَ بِهِ ٱلْفَصْيرُ لِأَطْفَالِهِ فَرِحًا مَسْرُورًا . فَلَمَّا رَآهُ أَطْفَالُهُ فَرَحُواً فَرَحًا شَدِيدًا . ثُمَّ نَادَوْا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِم : أَلَلَّهُمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْنَا ٱلسَّرْورَ فَأَدْخِلْ عَلَيْهِ ٱلْفَرَحَ عَاجِلًا • فَلَمَّا كُانَ ٱلَّذِلُ وَنَامَ ٱلْقَاضِي سَمِعَ هَاتِفًا يَقُولُ لَهُ : ٱرْفَعْ رَأْسَكَ • فَرَفَعَهُ وَ إِذَا هُوَ يَنْظُرُ قَصْرَ يْنِمَيْنِيِّيْنِ لِبَنَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَلَيْنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ . فَقَالَ: إِلْهِي لِمَنْ هٰذَانِ ٱلْقَصْرَانِ . فَأَجِيبَ إِنَّهُمَا كَانَا لَكَ لَوْ قَضَيْتَ حَاجَةً ٱلْفَقْيرِ فَلَمَّا رَدَد َّتَهُ صَارَا لِلنَّصْرَانِيِّ فُلَان ِ فَٱنْتَبِ هَ ٱلْقَاضِي مَرْغُوبًا نِنَادِي بِٱلْوَثِيلِ وَٱلثُّبُودِ • ثُمَّ سَارَ إِلَى ٱلنَّصْرَانِيِّ وَقَالَلَهُ: مَا فَعَلْتَ ٱلْبَارِحَةَ مِنَ ٱلْخَيْرِ . فَقَالَ لَهُ : وَلِمَ ذَا سُؤَالُكَ . فَأَخْبَرَهُ بَمَا

رَأَى • ثُمَّ قَالَ لَهُ : بِغِنِي هٰذَا ٱلْجَمِيلَ ٱلَّذِي فَعَلْتَهُ ٱلْبَارِحَةَ مَعَ ٱلْفَقِيرِ بِمائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ • فَقَالَ لَهُ ٱلنَّصْرَانِيُّ : إِنِّي لَا أَبِيعُ ذَٰ لِكَ بِمِلْ • ٱلْأَرْضِ ذَهَا • فَرَحِمُ ٱللهُ ثَرَاهُ وَجَعَلَ ٱلْجُنَّةَ مَثْوَاهُ (للقليوبي)

اجارة معن لرجل استغاث بهِ وكان المنصور قد اهدر دمهُ

٣٢٨ ﴿ رُويَ أَنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنُ بِنَ ٱلْمُنْصُورَ أَهْدَرَ دَمَ رَجُلِ كَان يَسْعَى بِفَسَادٍ دَوْلَتِهِ مَعَ ٱلْخُوَارِجِ مِنْ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ . وَجَعَلَ لِمَنْ دَلَّ عَلَيْــهِ أَوْ جَاء بِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهُم مِ ثُمَّ إِنَّ ٱلرَّجُلَ ظَهَرَ فِي بَعْدَادَ . فَبَيْمًا هُوَ يُّشِي مُخْتَفِيًا فِي بَعْضُ نُوَاحِيهَا إِذْ بَصُرَ بِهِ رَجُلْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكُوفَةِ فَعَرَفَهُ فَأَخَذَ نَجَامِعٍ ثِيَابِهِ وَقَالَ : هٰذَا بُغْيَةُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . فَبَيْنَمَا ٱلرَّجُلُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ إِذْ سَمِمَ وَقَعَ حَوَا فِرِ ٱلْخَيْلِ. فَالْتَفَتَ فَإِذَا مَعْنُ بْنُ زَا نِدَةً . فَأُسْتَغَاثَ بِهِ وَقَالَ لَهُ ۚ: أَجِرْ فِي أَجَارَكَ ٱللهُ ۚ • فَٱلْتَفَتَ مَعْنُ إِلَى ٱلرَّجْلِ ٱلْمُتَعَلَّقِ بِهِ وَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ وَهٰذَا ۚ فَقَالَ لَهُ : إِنَّهُ بُغْيَةُ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنينَ ٱلَّذِي أَهْدَرَ دَمَهُ وَجَعَلَ لِمَنْ دَلَّ عَلَيْهِ مِائَةً أَنْفِ دِرْهَمٍ . فَقَالَ: دَعْهُ. وَقَالَ لِغُلَامِهِ : ٱنْزِلْ عَنْ دَابَّتِكَ وَٱخِْلِ ٱلرَّجْلَ عَلَيْهَا . فَصَاحَ ٱلرَّجْلُ ٱلْمُتَعَلِّقُ بِهِ وَصَرَخَ وَٱسْتَجَارَ بِٱلنَّاسِ وَقَالَ ﴿ أَيْحَالَ بَدْنِي وَبَيْنَ بْغَيْـةٍ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ • فَقَالَ لَهُ مَعْنُ : ٱذْهَبْ فَقُلْ لِأَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَخْبَرْهُ أَنَّهُ عِنْدِي . فَأُ نُطَلَقَ ٱلرَّجُلُ إِلَى ٱلْمُنْصُودِ وَٱلْخَبَرَهُ . فَأَمَرَ ٱلْمُنصُورُ بِإحْضَارَ مَعْن فِي ٱلسَّاعَةِ • فَلَمَّا وَصَلَ أَمْرُ ٱلْمُنْصُودِ إِلَّى مَعْن دَعَا جَمِيعً أَهْل بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ وَأُوْلَادِهِ وَأَقَارِبِهِ وَحَاشِيَتِهِ وَجَمِيعٌ مَنْ يَلُوذُ بِهِ وَقَالَ لَهُم :

ْقْسَمُ عَلَيْكُمْ بِأَنْ لَا يَصِـلَ إِلَى هٰذَا ٱلرَّجُلِ مَكْرُوهُ أَبَدًا وَفِيكُمْ عَيْنٌ تَطْرُفُ . ثُمُّ إِنَّهُ سَارَ إِلَى ٱلْمُنْصُورِ فَدَخَلَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْـ هِ ٱلْنُصُورُ ٱلسَّلَامَ • ثُمَّ إِنَّ ٱلْمُنْصُورَ قَالَ لَهُ : يَامَعْنُ أَتَّجَرَّأُ عَلَى ٓ • قَالَ : نَعَمْ يَا أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ فَقَالَ ٱلْمُنْصُورُ : وَنَعَمُ أَيْضًا . وَقَدِ ٱشْتَدَّ غَضَبُ هُ . فَقَالَ مَعْنُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ كُمْ مِنْ مَرَّةٍ تَقَدَّمَ فِي دَوْلَتَكُمْ بَلَانِي وَحُسْنُ عَنَائِي . وَكُمْ مِنْ مَرَّةٍ خَاطَرْتُ بِدَمِي . أَفَمَا رَأَ يُتُونِي أَهْلًا بِأَنْ يُوهَلَ لِي رَجُلُ وَاحِدُ ٱسْتَجَارَ بِي بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِوَهْمِــهِ أَنِّي عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ أَمِيرِ ٱلْمُوْمِنِينَ وَكَذَٰ لِكَ هُوَ . فَمْرْ بَمَا شِئْتَ هَا أَنَا بَيْنَ يَدَیْكَ . قَالَ: فَأَطْرَقَ ٱلْمُنْصُورُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَدْ سَكَنَ مَا بِهِ مِنَ ٱلْغَضَبِ وَقَالَ لَهُ : قَدْ أَجَوْنَاهْ لَكَ يَامَعْنُ فَقَالَ لَهُ مَعْنُ : إِنْ رَأَى أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنينَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ ٱلْأَجْرَيْنِ فَيَأْمُرَلَهُ بَصِلَةٍ فَيَكُونُ قَدْ أَحْيَاهُ وَأَغْنَاهُ • فَقَالَ ٱلْمُنْصُورُ : قَدْ أَمَرْنَا لَهُ بَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَم وَفَقَالَ لَهُ مَعْنُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِ يَنَ إِنَّ صِلَاتِ ٱلْخُلْفَاءِ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِ ٱلرَّعيَّةِ • وَإِنَّ ذَنْبَ ٱلرَّجُلِ عَظيمْ فَأَجْزِلْ صِلَتَهُ • قَالَ : قَدْ أَمْرْنَالَهُ بِمائَةِ أَلْفِ دِرْهَم • فَقَالَ لَهُ مَعْنُ : عَجَّلْهَا يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلْبِرِّ عَاجِلُهُ • فَأَمَرَ بِتَعْجِلهَا فَحَمَلَهَا وَٱ نُصَرَفَ وَأَتَى مَنْزَلَهُ ۚ وَقَالَ لِلرَّاجُلِ : يَا رَجُلُ خُذْ صِلَتَ كَ وَٱلْحَقْ بَأَهْلكَ وَإِنَّاكَ وَنُخَالَفَةَ ٱلْخُلَفَاء فِي أَمُورِهِمْ بَنْدَ هٰذِهْ (للابشيهي) ملك الفرس وصاحب المطبخ

٣٢٩ كَانَ مَلِكُ مِنْ مُلُوكِ ٱلْفُرْسِ عَظِيمَ ٱلْمُمْلَكَةِ شَدِيدَ ٱلنِّقْمَةِ •

وَكَانَ لَهُ صَاحِبُ مَطْبَخِ . فَلَمَّا قَرَّبَ إِنَّيْهِ طَعَامَهُ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ سَقَطَتْ نُقْطَةُ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى يَدَيْهِ . فَزَوَى لَمَّا الْلَكُ وَجْهَهُ وَعَلِمَ صَاحِبُ الْمُطْبَخِ أَنَّهُ قَاتُلُهُ . فَكَفَأَ الصَّحْفَةَ عَلَى رَأْسِهِ . فَقَالَ اللَّكُ : عَلَى عَلَى مَا يَعْ اللَّهُ اللَّكُ : عَلَى يَهِ . فَلَمَّا أَتَاهُ قَالُ لَهُ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ سُقُوطَ النَّقْطَةِ أَخْطَأَتْ مِهَا يَدُكُ . فَمَا عُذْرُكَ فِي النَّانِيَةِ . قَالَ : اسْتَحْيَيْتُ للْمَلِكِ أَنْ يَقْتُلَ مِثْلِي يَعْسُنَ بِهِ مَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٣٠٠ رُفِعَ إِلَى هَارُونَ ٱلرَّشِيدِ أَنَّ رَجُلًا بِدِمَشْقَ مِنْ بَقَايًا بَنِي أُمَيَّةً عَظِيمُ ٱلْمَالِ حَيْرُ ٱلْجَاهِ مُطَاعٌ فِي ٱلْبَلَدِ لَهُ جَمَّاعَةٌ وَأَوْلَادٌ وَمَمَالِيكُ مَرْكُبُونَ ٱلزَّوْمَ وَأَنَّهُ سَمْ جَوَادٌ مَرْكُبُونَ ٱلزَّوْمَ وَأَنَّهُ سَمْ جَوَادٌ مَرَّكُبُونَ ٱلزَّوْمَ وَأَنَّهُ سَمْ جَوَادٌ كَثِيرُ ٱلْبَذْلِ وَٱلضِّيافَةِ وَأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ وَفَعَظُمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلرَّشِيدِ وَكُيرُ ٱلْبَذْلِ وَٱلضِّيافَةِ وَأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ وَفَعْظُمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلرَّشِيدِ وَلَا مَنَارَةٌ : وَكَانَ وُقُوفُ ٱلرَّشِيدِ عَلَى هٰذَا وَهُو بِاللَّمُونِ وَاللَّيْمِ وَقَدْ مَانَةٍ وَقَدْ عَادَ مِنَ ٱلمُوسِمِ وَقَدْ بَايَعَ فَلَا مَنَادَةٌ فِي سَنَه سِتَ وَقَالْ اللَّهُ مَا عَلَى النَّوْمَ فَا نَظُو كَيْفَ تَعْمَلُ . ثُمَّ لِللَّمِينِ وَٱلْمَالُوسِمِ وَقَدْ مَنَعْنِي ٱلنَّوْمَ فَا نَظُو كَيْفَ تَعْمَلُ . ثُمَّ لِللَّمِينِ وَٱلْمَالُوسِمِ وَقَالَ : ٱخْرُجِ ٱلسَّاعَةَ فَقَدْ أَعْدَدتُ لَكَ النَّهُ مَا فَالْمَا وَأَنْ وَقَالَ : ٱخْرُجِ ٱلسَّاعَةَ فَقَدْ أَعْدَدتُ لَكَ وَقَالَ : ٱخْرُجِ ٱلسَّاعَةَ فَقَدْ أَعْدَدتُ لَكَ وَقَالَ : ٱخْرُجِ ٱلسَّاعَةَ فَقَدْ أَعْدَدتُ لَكَ وَقَالَ : الْخُرُجِ ٱلسَّاعَةَ فَقَدْ أَعْدَدتُ لَكَ مَا لَكُولُ وَأَذَحْتُ عَلَيْكَ فِي ٱلزَّادِ وَٱلْقَفَةِ وَٱلْآلَةِ وَاقَالَةً وَالْلَالَةِ وَاتَنْهُ وَالْآلَةِ وَاقَالَا الْمُورِي وَقَالَ : الْخُرُجِ ٱلسَّاعَةَ فَقَدْ أَعْلَاكُ مَا الْكَانَةُ وَالْلَالَةِ وَالْلَالَةِ وَالْلَاكَةِ وَالْلَاكَةِ وَالْلَاكَةِ وَالْلَاكَةُ وَالْلَاكَةُ وَالْمَالَةُ وَالْلَاكَةُ وَالْلَاكَةِ وَالْلَاكَةُ وَالْلَاكَةُ وَالْعَلَى وَالْمَا لَالَهُ وَالْمُولِ وَالْلَاكَةُ وَالْلَاكَةُ وَالْمَالَةُ وَالْعَلَى وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُولِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَالَةً وَالْمَالَةُ وَلَالَهُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَالَهُ وَالْمَالَةُ وَلَالَةً وَلَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةُ وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَةً وَلَا لَالْمُولِي وَالْمَالَةُ وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَالَالَةً وَلَا لَا الْمُلْكَالَةُ و

غُلَامٍ وَٱسْلُكِ ٱلْبَرَّيَّةَ وَهْذَا كِتَابِي إِلَى نَا ثِبِ دِمَشْقَ وَهْذِهْ قُيُودٌ فَأَ بِدَأُ بِالرَّجْلِ قَإِنْ سَمِعَ وَأَطَاعَ فَقَيَّدُهُ وَجِنْنِي بِهِ • وَإِنْ عَصَى فَتَوَكَّلْ بِهِ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ لِئَلًّا يَهْرُبَ . وَأَنْفذِ ٱلْكَتَابَ إِلَى أَمِيرِ دِمَشْقَ لِيَكُونَ مُسَاعِدًا وَٱقْبَضَا عَلَيْهِ وَجِنْنِي بِهِ وَأَجَلْتُكَ لِذَهَا بِكَ سِتًّا وَلا يَا بِكَ سِتًّا وَيَوْمًا لِمُقَامِكَ . وَهٰذَا مَحْمَلْ تَحْبَمُلُهُ فِي شِقَّةٍ مِنْهُ إِذَا قَيَّدَتَّهُ وَتَقْمُدُ أَنْتَ فِي ٱلشَّقَّةِ ٱلْأُخْرَى • وَلَا تَكُلْ حِفْظَهُ إِلَى غَيْرِكَ حَتَّى تَأْتِينِي بِهِ فِي ٱلثَّالِثَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ نُخُرُوجِكَ . فَإِذَا دَخَلْتَ دَارَهُ فَتَفَقَّدُهُمَا وَجِمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ أَهْلِهِ وَوُلْدِهِ وَغِلْمَانِهِ وَقَدِّرْ نِعْمَتَهُ وَٱلْحَالَّ وَٱلْحَالَّ. وَٱحْفَظْ مَا يَقُولُهُ ٱلرَّجُلُ حَرْفًا بِحَرْفٍ مِنْ أَلْفَاظِهِ مُنْ ذُيقَمْ طَرْفُكَ عَلَيْهِ حَتَّى تَأْتَيْنِي بِهِ • وَإِيَّاكَ أَنْ يَشُـذُّ عَنْكَ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ • ٱ نُطَلَقُ . قَالَ مَنَّارَةُ : فَوَدَّعْتُ لَهُ وَٱ نُطَلَقْتُ وَخَرَجْتُ فَرَكِبْتُ ٱلْإِبْلَ وَسِرْتُ أَطْوِي ٱلْمَنَاذِلَ أَسِيرُ ٱللَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِلَى أَنْ وَصَلْتُ إِلَى دِمَشْقَ فِي أَوَّلُ ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِعَةِ وَأَبْوَابُ ٱلْبَلَدِ مُغْلَقَةٌ. فَكُرْهَتُ طُرُوقَهَا لَيْلًا فَبِتُّ بِظَاهِرِ ٱلْبَلَدِ إِلَى أَنْ فَتَحَ بَابْهَا مِنْ غَدٍ • فَدَخَلْتُ عَلَى هَيْئَتِيثُمُّ أَ تَيْتُ بَابَ ٱلرَّجُلِ وَعَلَيْهِ صَفٌّ عَظِيمٌ وَحَاشِيَّةٌ كَثِيرَةٌ فَلَمْ أَسْتَأْذَنْ وَدَخَلْتُ بِغَــْيْرِ إِذَٰن . فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَوْمُ ذَٰ لِكَ سَأَلُوا بَعْضَ مَنْ مَعِي عَنِي • قَالَ : هٰذَا مَنَـارَةُ رَسُولُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ إِلَى صَاحِبُكُمُ • (قَالَ)" فَلَمَّا صِرْتُ فِي صَحْنِ ٱلدَّارِ نَزَلْتُ وَدَخَلْتُ مَجْلِسًا رَأَيْتُ فِيْهِ قَوْمًا جُلُوسًا فَظَنَنْتُ أَنَّ ٱلرَّجُلَ فِيهِمْ • فَقَامُوا وَرَحَّبُوا بِي • فَقُلْتُ : أَفِيكُمْ

فْلَانْ ۚ قَالُوا: لَا ۚ نَحْنُ أَوْلَادُهُ وَهُوَ فِي ٱلْحُمَّام ۚ فَقُلْتُ: ٱسْتَعْجِلُوهُ ۚ فَهَضَى بَعْضُهُمْ يَسْتَعْفِلُهُ وَأَنَا أَتَفَقَّدُ ٱلدَّارَ وَٱلْأَحْوَالَ وَٱلْخَاشِيَةَ فَوَجَدتُهَا مَاجَتْ بأَهْلَهَا مَوْجًا كَثِيرًا • فَلَمْ أَزَلْ كَذْلِكَ حَتَّى خَرَجَ ٱلرَّجُلُ بَعْدَ أَنْ أَطَالَ مُكْثَهُ . وَٱسْتَرَ بْتُ بِهِمْ وَٱشْتَدَّ قَلَقِ وَخَوْفِي مِنْ أَنْ يَتَوَارَى إِلَى أَنْ رَأَ يْتُ شَيْخًا بِزِيِّ ٱلْحُمَّامِ يَمْشِي فِي صَحْن ِٱلدَّادِ وَحَوَالَيْهِ جَمَاعَةٌ كُهُولْ ْ وَأَحْدَاثُ وَصِبْيَانُ ۚ وَهُمْ أَوْلَادُهُ وَغِلْمَانُهُ فَعَلَمْتُ أَنَّهُ ٱلرَّجُلُ. فَجَاءَ وَحَلِسَ وَسَلَّمَ عَلَىَّ سَلَامًا خَفِيفًا • وَسَأَ لَنِي عَنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱسْتَقَامَةِ أَمْرِ حَضْرَ تِهِ فَأَخْبَرُ أَنَّهُ بَمَا وَجَبَ . وَمَا قَضَى كَلَامَهُ حَتَّى جَاؤُوا بأَطْبَاق فَاكُهَةٍ فَقَالَ : تَقَدَّمْ يَا مَنارَةْ وَكُلْ مَعَنَا . فَقُلْتُ : مَا لِي إِلَى ذَٰ لِكَ مِنْ سَبِيل . فَلَمْ يُعَاوِدْ فِي فَأَكَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ . ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ وَدَعَا بِٱلطُّعَامِ فَجَاؤُوا إِلَيْهِ بَمَا نِدَةٍ حَسَنَةٍ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا إِلَّا لِلْخَلَيْفَةِ. فَقَالَ: يامَنارَةُ سَاعِدْ نَاعَلَى ٱلْأَصُل لَا يَزِيدُ فِي عَلَى أَنْ يَدْعُونِي بٱسْمِي كَمَا يَدْعُونِي ٱكْلَىفَةُ. فَأَمْتَنَعْتُ عَلَيْهِ فَمَا عَاوَدَنِي . فَأَكَلَ وَمَنْ مَعَهُ ۚ وَكَا نُوا تِسْعَةً مِنْ أَوْلَادِهِ . فَتَأْمَّلْتُ أَكُلُ أَكُلُ لِفِي نَفْسِهِ فَوَجَدتُهُ مَا ثُكُلُ أَكُلُ ٱلْمُلُوكِ. وَوَجَدتُ ذَٰ لِكَ ٱلِانْضطرَابَ ٱلَّذِي كَانَ فِي دَارِهِ قَدْ سَكَنَ وَوَجَدتُّهُمْ لَا يَرْفَغُونَ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ قَدْ وُضِعَ عَلَى ٱلْمَا بِٰدَةِ إِلَّا تَهَيَّأَ غَيْرُهُ حَالًّا أَعْظَمُ وَأَحْسَنُ مِنْهُ . وَقَدْ كَانَ غِلْمَانُهُ أَخَذُوا لَمَّا نَزَلْتُ إِلَى ٱلدَّارِ مَالِي وَغِلْمَ انِي وَعَدَلُوا بِهِمْ إِلَى دَارٍ أُخْرَى . فَمَا أَطَافُوا ثُمَا نَعَتَهُمْ وَبَقِيتُ وَحْدِي وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيَّ إِلَّا حَمْسَةُ أَوْسِتَّةُ غِلْمَانِ وُقُوفٍ عَلَى رَأْسِي. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : هٰذَا جَبَّازْ عَنِيذٌ فَإِنِ ٱمْتَنَعَ مِنَ ٱلشُّخُوصِ لَمْ أُطِقْ إِشْخَاصَهُ بِنَفْسِي وَلَا بَمِنْ مَعِي وَلَاحِفْظُهُ ۚ إِلَّاأَنْ يَلْحَقِّنِي أَمِيرُ ٱلْبَلَدِ. وَجَزِعْتُ جَزَعًا شَدِيدًا وَرَا بَنِي مِنْهُ ٱسْتَخِفَّافُهُ وَتَهَاوُنُهُ بِأَمْرِي • يَدْعُونِي بِأْشِي وَلَا يُفَكِّرُ فِي أُمْتِنَاعِي مِنَ ٱلْأَكْلِ. وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا جَنْتُ بِهِ وَ يَأْكُلُ مُطْمَنًّا وَأَنَا مُفَكِّنٌ فِي ذَٰ لِكَ • فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَكُلِهِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ دَعَا بِٱلْنَجُورِ فَتَجَرَّرَ وَقَامَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَصَّلَّى ٱلظُّمْرَ وَأَكْثَرَ مِنَ ٱلدُّعَاء وَٱلِا بْهَالِ . وَرَأْ يُتْصَلَا تَهُ حَسَنَةً . فَلَمَّا ٱ نُتَقَلَ مِنَ ٱلْمُحْرَابِ أَقْبَلَ عَلَىَّ وَقَالَ : مَا أَقْدَمَكَ يَا مَنَارَةُ . فَأَخْرَجْتُ كِتَابَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ وَدَّفَعْنُهُ إِلَيْهِ فَفَضَّهُ وَقَرَأَهَ . فَلَمَّا ٱسْتَتَمَّ قِرَاءَ تَهُ دَعَا أَوْلَادَهُ وَحَاشِيَتَـهُ فَأَجْتَعَ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَعِيرٌ . فَلَمْ أَشُكَّ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُوقِعَ بي . فَلَمَّا تَكَامَلُوا ٱبْتَدَأَ فَحَلَفَ أَيْمَانًا غَلِيظَةً فِيهِـَا ٱلطَّلَاقُ وَٱلْمَتَاقُ وَٱلْحَجُّ ۖ وَٱلصَّدَقَةُ وَٱلْوَقْفُ أَنْ لَا يَجْتَمِعَ ٱثْنَانِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ • وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَيْصَرِفُوا وَيَدْخُلُوا مَنَازِلِهُمْ وَلَا يَظْهَرُوا إِلَى أَنْ يُصَحْشَفَ لَهُمْ أَمْنُ يَعْتَمَدُونَ عَلَيْهِ وَقَالَ : هٰذَا كَتَابُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِٱلْمُضِيِّ إِلَيْهِ وَلَسْتُ نُّقِيمُ بَعْدَ نَظَرِي فِيهِ سَاعَةً وَاحِدَةً • فَأَسْتَوْصُوا بِمَنْ وَرَأْتِي مِنَ ٱلْحَرِيمِ إ خَيْرًا . وَمَا لِي حَاجَةُ ۚ أَنْ يَصْحَبَنِي أَحَدُ . هَاتِ قُيُودَكَ يَا مَنَــارَةُ ۚ . فَدَعَوْثُ جَمَا وَكَانَتْ فِي سَفَطٍ وَمَدَّرَّجْلَيْهِ فَقَيَّدَتُّهُ ۚ وَأَمَرْتُ غِلْمَا فِي بِحَمْلِهِ حَتَّى صَارَ فِي ٱلْمُحْمِلِ وَرَكِبْتُ فِي ٱلشِّقِ ٱلْآخِرِ وَسِرْتُ مِنْ وَقْتِي • وَلَمْ أَ لَقَ أَمِيرَ ٱلْبَلَدِ وَلَاغَيْرَهُ • وَسِرْتُ بِٱلرَّجُلِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ إِلَى أَنْ

صرْنَا بِظَاهِر دِمَشْقَ . فَأُ بْتَدَأَ يُحَدّثني بِأُنْسِاطٍ حَتَّى أُنْتَهِنَا إِلَى بُسْتَان حَسَن فِي ٱلْغُوطَةِ فَقَالَ لِي : أَتَرَى هٰذَا . قُلْتُ:نَعَمْ . قَالَ : إِنَّهُ لِي . وَفِيهِ مِنْ غَرَائِكِ ٱلْأَشْجَار كَيْتَ وَكَيْتَ • ثُمَّ ٱنْتَهَى إِلَى آخَرَ فَقَالَ مِثْلَ ذَٰ النَّ مَثُمَّ ٱنْتَهَى إِلَى مَزَادِعَ حِسَانِ وَقُرَّى فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ: هٰذَا لِي ۥ فَٱشْتَدَّ غَيْظِي مِنْــهُ ۥ وَفُلْتُ ؛ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَهَمَّ لَهُ أَمْرُكَ حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيْكَ مَن ٱ نُتَرَعَكَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَوُلْدِكَ وَأَخْرَجَكَ فَريدًا مُقَيَّدًا مَغْلُولًا مَا تَدْرِي إِلَى مَا يَصِيرُ إِلَيْــهِ أَمْرُكَ وَلَا كَيْفَ يَكُونُ . وَأَنْتَ فَادِغُ ٱلْقَلْ مِنْ هٰذَا حَتَّى تَصفَ ضِيَاعَكَ وَيَسَا تَيْنَكَ بَعْدَ أَنْ جَنْنُكَ . وَأَنْتَ لَا نُفَكِّرُ فِيمَ جَنْتُ بِهِ . وَأَ نْتَ سَاكُنُ ٱلْقَلْبِ قَلِيلُ ٱلتَّفَكُّرُ لَقَدْ كُنْتَ عِنْدِي شَيْخًا فَاضِلًا • فَقَالَ لِي مُجِيبًا: إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَأَخْطَأَتْ فَرَاسَتِي فِيكَ وَلَصَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ رَجُلْ كَامِلُ ٱلْمَقْلَ وَأَنَّكَ مَا حَلَّكَ مِنَ ٱلْخُلَقَاءِ هٰذَا ٱلْحَلَّ إِلَّا لِمَا عَرَفُوكَ بِذَٰلِكَ • فَإِذَا كَلَامُكَ يُشْبِهُ كَلَامَ ٱلْعَوَامِّ • وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَمَانُ ۚ أَمَّا قَوْلُكَ فِي أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَّ إِزْعَاجِهِ وَإِخْرَاجِهِ إِيَّايَ إِلَى بَابِهِ عَلَى صُورَتَى هٰذِهُ فَإِنِّي عَلَى ثِقَةٍ مِنَ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ٱلَّذِي بَيَـدِهِ نَاصِيَةُ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ • وَلَا يَمْكُ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِنَفْسِـهِ نَفْعًا وَلَا ضُرًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِعَزُّ وَجَلَّ. وَلَا ذَنْتَ لِي عِنْدَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ أَخَافُهُ. وَبَعْدُ فَإِذَا عَرَفَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَمْرِي وَعَرَفَ سَلَامَتِي وَصَلَاحَ نَاحِيتِي سَرَّحَني مُكَرَّمًا • فَإِنَّ ٱلْحَسَـدَةَ وَٱلْأَعْدَاءَ رَمَوْني عِنْدَهُ بَمَا لَيْسَ فِيَّ •

وَتَقَوَّلُوا عَلَى الْأَقَاوِيلَ فَلَا يَسْتَعِلُ دَمِي وَيَغْرُ جُمِنْ إِيذَاءِي وَ إِزْعَاجِي. وَ يَرُدُمْ نِي مُكَرَّمًا وَ يُقَيِّنِي بِبَلَادِهِ مُعَظَّمًا مُجَبَّلًا • وَإِنْ كَانَ قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ يَبِدُرُ إِلَيَّ مِنْهُ بَادَرِةُ سَوْءٍ وَقَدْحَضَرَ أَجَلِي وَكَانَ سَفْكُ دَمِيعَلَى يَدِهِ. فَإِنِّي أَحْسَنُ ٱلظَّنَّ بِٱللهِ ٱلَّذِي خَلَقَ وَرَزَقَ وَأَحْيَا وَأَمَاتَ. وَإِنَّ ٱلصَّبْرَ وَٱلرِّضَا وَٱلتَّسْلِيمَ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ ٱلدُّنْيَ ا وَٱلْآخِرَةَ . وَقَدْ كُنْتُ أَحْسَنُ أَنَّكَ تَعْرِفُ هَذَا فَإِذَنْ قَدْعَرَفْتُ مَبْلَغَ فَهْمِكَ • فَإِنِّي لَا أَكِلِّمُكَ بَكِلْمَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَفْرُقَ بَيْنَنَا أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى . ثُمَّ أَعْرَضَ عَنَّى فَمَا سَمِعْتُ مِنْهُ لَفْظَةً غَيْرَ ٱلنَّسْبِيحِ أَوْ طَلَبِ مَاء أَوْ حَاجَةٍ حَتَّى شَارَفْنَا ٱلْكُوْفَةَ فِي ٱلْيُوْم ٱلثَّالِثَ عَشَرَ بَعْدَ ٱلظَّهْرِ وَٱلنَّهُبُ قَدِ ٱسْتَقْبَلَتْنِي قَبْلَ سِنَّةِ فَرَاسِغَ مِنَ ٱلْكُوفَةِ يَتَجَسَّسُونَ خَبَرِي . فَعِينَ رَأُونِي رَجَعُواْ عَنَّى مُتَقَدِّمِينَ بِٱلْخَبَرِ إِلَى أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ . فَأُنْتَهَيْتُ إِلَى ٱلْبَابِ فِي آخِرِ ٱلنَّهَادِ فَعَطَطْتُ رَحْلِي • وَدَخَلْتُ عَلَى ٱلرَّشِيدِ وَقَبَّلْتُ ٱلْأَرْضَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَقَفْتُ • فَقَالَ : هَاتِ مَاعِنْدَكَ يَا مَنَارَةُ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْفُلَ مِنْهُ عَنْ لَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ . فَسُقْتُ ٱلْحَدِيثَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ حَتَّى ٱ نُتَهَيْتُ إِلَى ذِكْرَ ٱلْفَاكِهَةِ وَٱلطَّعَامِ وَٱلْغَسْلِ وَٱلْجُورِ وَمَا حَدَّثَيْنِي بِهِ نَفْسِي مِنِ ٱمْتِنَاعِهِ • وَٱلْغَضَبُ يَظْهَرُ فِي وَجْهِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَيَتَرَا يَدُ وَحَتَّى ٱنْتَهَيْتُ إِلَى فَرَاعُ ٱلْأُمُويِيمِنَ ٱلصَّلَاةِ وَٱلْتِفَاتِهِ إِلَيَّ وَسُوَّالِهِ عَنْ سَبَبِ قُدُو مِي وَدَفْمِي ٱلْكَتَابَ إِلَيْهِ وَمُبَادَرَ تِهِ إِلَى إِحْضَارِ وُلْدِهِ وَأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَحَلِفِهِ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَتْبَعَـهُ أَحَدٌ

وَصَرْفِهِ إِيَّاهُمْ وَمَدِّ رِجْلَيْهِ فَقَيَّدُّتُهُ • فَمَا زَالَ وَجْهُ ٱلرَّشِيدِ يُسْفُرُ حَتَّ ٱنْتَهَيْتُ إِلَى مَاخَاطَبَنِي بِهِ عِنْدَ قَوْ بِيخِي لَهُ لَّمَا رَكُبْنَا فِي ٱلْخُمِلِ فَقَالَ: صَدَقَ وَٱللَّهِ مَا هٰذَا ٱلرَّجُلُ إِلَّا عَصُودٌ عَلَى ٱلنَّعْمَةِ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ . وَلَعَمْرِي لُقَدْ أَزْعَجْنَاهُ وَآذَ ثِنَاهُ وَرُعْنَا أَهْلَهُ • فَبَادِرْ بِنَزْعِ فَيُودِهِ وَأَتَّنِي بهِ ﴿ وَالَّ ﴾ فَخَرَجْتُ وَنَزَعْتُ قُيُودَهُ وَأَدْخَلْتُهُ إِلَى ٱلرَّشِيدِ • فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَآهُ حَتَّى رَأَيْتُ مَا ۚ ٱلْحَيَاء يَجُولُ فِي وَجْهِ ٱلرَّشِيدِ . فَدَنَا ٱلْأُمَوِيُّ ا وَسَلَّمَ بِٱلْخِلَافَةِ وَوَقَفَ . فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلرَّشِيدُ رَدًّا جَمِيلًا وَأَمَرَهُ بِٱلْجُلُوس. فَجَلَسَ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ ٱلرَّشِيدُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ • ثُمَّ قَالَ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْكَ فَضْلُ هَيْئَةٍ وَأَمُورْ أَحْبَنْنَا مَعَهَا أَنْ نَزَاكَ وَنَسْمَعَ سَكَلَامَكَ وَنُحْسِنَ إِلَيْكَ فَأُذَكُرْ حَاجَتَكَ . فَأَجَابَ ٱلْأُمَوِيُّ جَوَا بًا جَمِيلًا وَشَكَرَ وَدَعَا ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ لِي عِنْدَ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنينَ إِلَّا حَاجَةٌ وَاحِدَةٌ . فَقَالَ : مَقْضَيَّــةٌ فَمَا هِيَ . قَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَرُدُّ نِي إِلَى بَلَدِي وَأَهْلِي وَوُلْدِي . قَالَ : نَفْعَلُ ذَٰ لِكَ . وَلَكِنْ سَلْ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي مَصَالِحٍ جَاهِكَ وَمَعَاشِكَ فَإِنَّ مِثْلَكَ لَا يُخْلُو أَنْ يَحْسَاجَ إِلَى شَيْءِ مِنْ هٰذَا . فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمنينَ عُمَّالُكَ مُنْصفُونَ وَقَدِ ٱسْتَغْنَيْتُ بِعَدْلِهِمْ عَنْ مَسْأَ لَتِي • فَأَمُودِي مُسْتَقَيَّةٌ وَكَذَٰ لِكَ أَهْلُ بَلِدِي بَالْعَدَٰلِ ٱلشَّامِلِ فِي ظِلَّ أَمِيرٌ ٱلْمُؤْمِنينَ . فَقَالَ ٱلرَّشِيدُ: ٱنْصَرفْ مَحْفُوطًا إِلَى بَلَدِكَ وَٱكْثُمْ إِلَيْكَا بَأْمِم إِنْ عَرَضَ لَكَ . فَوَدَّعَهُ ٱلْأُمُويُّ . فَلَمَّا وَلَّى خَارِجًا قَالَ ٱلرَّشِيدُ: مَا مَنَادَةُ أَمْيِلُهُ مِنْ وَقَتْكَ وَسَرْ مِهِ رَجِعًا كَمَاجِنْتَ بِهِحَتَّى إِذَا وَصَلْتَ إِلَى مَجْلِسِهِ

الَّذِي أَخَذْ تَهُ مِنْهُ فَوَدِّعْهُ وَا نُصَرِفْ . قَالَ مَنَارَةُ : فَمَا زَلْتُ مَعَهُ حَتَّى الَّذِي أَخَذْ تَهُ مِنْهُ فَوَدِّعْهُ وَأَنْصَرَفْتُ الْتَهْمَى إِلَى تَحَلِّهِ فَفَرِحَتْ بِهِ أَهْلُهُ وَأَعْطَانِي عَطَا ۚ جَزِيلًا وَٱ نُصَرَفْتُ الْتَهْمِي إِلَى تَعَلِّهِ مَعْلَهُ وَأَعْطَانِي عَطَا ۚ جَزِيلًا وَٱ نُصَرَفْتُ الْتَهْمِي إِلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّه

# استقامة رجل اشتُكي عليهِ ظلمًا

٣٣١ نُقِلَ عَنِ ٱلرَّبِيعِ حَاجِبِ أَبِي جَعْفَرِ ٱلْمُنْصُورِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْضَرَ جَنَانًا وَلَا أَرْبَطَ جَأْشًا مِنْ رَجُل سُعِيَ بِهِ إِلَى ٱلْمُنْصُورِ أَنَّ عِنْدَهُ وَدَائِمَ وَأَمْوَالَّالِبَنِي أُمَيَّةً. فَأَمَرَنِي بإِحْضَادِهِ فَأَحْضَرْتُهُ وَدَخَلْتُ بِهِ إِلَيْهِ ۚ فَقَالَ لَهُ ٱلْمُنْصُورُ ۚ : قَدْ رُفِعَ إِلَيْنَا خَبَرُ ٱلْوَدَائِعِ وَٱلْأَمْوَالِ ٱلَّتِي عِنْدَكَ لِسَنِي أَمَيَّةَ فَأَخْرِجُهَا لَنَا. فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوَادِثُ أَنْتَ لِبَنِي أُمَيَّةً ۚ . قَالَ : لَا ۚ قَالَ : أَفَأَ نُتَ لَمُّمْ وَصِيٌّ • قَالَ : لَا • فَقَالَ لَهُ ٱلرَّجُلُ: إِذًا فَمَا سَبَكُ سُؤَالِكَ عَمَّا فِي يَدِي مِنْ ذَٰلِكَ • فَأَطْرَقَ ٱلْمُنْصُورُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ لِلرَّجْلِ : إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ ظَلَمُوا ٱلْمُسْلِمِينَ فِي هٰذِهِ ٱلْأَمْوَالِ وَأَنَا وَكِيْهُمْ فِي حَقَّهِمْ فَأْرِيدُ أَنْ آخْذَ هْذِهِ ٱلْوَدَائِعَ وَأَرُدُهَا إِلَى بَيْتِ ٱلْمَالِ ، فَقَالَ ٱلرَّجْلُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِلْزَمُ فِي ذَٰ لِكَ إِقَامَةُ ٱلْبَيِّنَةِ ٱلْمَادِلَةِ عَلَى أَنَّ ٱلَّذِي فِي يَدِي هُوَ لِبَنِي أُمَيَّةَ وَلَّنَّهُمْ قَدْ خَانُوا بِهِ وَأَغْتَصَبُوهُ ظُلْمًا مِنْ أَمْوَالِ ٱلْمُسْلِمِينَ . فَإِنَّ بَنِي أُمَّيَّة كَانَ لَهُمْ أَمْوَالُ غَيْرُ أَمْوَال ٱلْمُسْلِمِينَ وَفَعَادَ ٱلْمُنْصُورُ وَأَطْرَقَ إِلَى ٱلْأَدْضِ سَاعَةً أُثُمَّ رَفَعَ رَأْسَـهُ وَٱلْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ لِي : يَا رَبِيعُ مَا وَجَبَ عَلَى ألرَّجُلِ عِنْدَنَا شَيْ \* • ثُمَّ إِنَّ ٱلْمُنْصُورَ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلرَّجُلِ وَبَشَرَ بِهِ

مُبْسَمًا فِي وَجْهِهِ وَقَالَ لَهُ : هَلَ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَأَقْضِيَهَا لَكَ • فَقَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَاجَتِي أَنْ تُنْفِذَ كِتَابِي عَلَى ٱلْبَرِيدِ إِلَى أَهْلِي فِي ٱلشَّام لِيَسْكُنُوا إِلَى سَلَامَتَى فَقَدْ رَاعَهُمْ إِشْخَاصِي مِنْ عِنْدِهِمْ • ثُمَّ أَسْأَ لُكَ حَاجَةً أُخْرَى يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ • فَقَالَ لَهُ : وَمَا هِيَ • فَقَالَ : أَدِيدُ مِنْ كَرَم أَميرِ ٱلْمُؤْمِنيِنَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَ مَنْ سَعَى بِي إِلَيْهِ ِ فَوَٱللَّهِمَا عِنْدِي لِبَنِي أُمَيَّةَ شَيْءٌ • وَلَا فِي يَدِي مَالٌ وَلَا وَدِيعَـــةٌ وَلَا ﴿ فِي مَعْرَفَتِي أَنَّ لَهُمْ عِنْدَ أَحَدٍ شَيْئًا • وَكُكِّنِي لَمَّا مَثَلْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَسَأَ لْتَنِي رَأَ يْتُ مَا قُلْتُ هُ أَقْرَبَ إِلَى ٱلْحَلَاصَ وَٱلنَّجَاةِ • فَٱلْتَفَتَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْمُنْصُورُ إِلَيَّ وَقَالَ لِي : يَارَبِيعُ ٱجْمَعْ بَيْنَــهُ وَبَيْنَ مَنْ سَعَى بِهِ . قَالَ ٱلرَّ بِيمُ : فَأَخَذْتُ ٱلرَّجُلَ وَجَمَّعْتُ لَهُ بِٱلَّذِي سَعَى بِهِ . فحِينَ رَّآهُ ٱلرَّجُلُ قَالَ : هٰذَا غُلَامِي ضَرَبَ عَلَى ثَلَاثَةِ آلافِ دِينَادٍ مِنْ مَالِي وَأَبِنَ بِهَا مِنِّي . فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْمُنْصُورُ ذَٰ لِكَ هَدَّدَهُ وَشَدَّدَ عَلَمْ وَأَمَرَ مِّعَنْدَيِيهِ ۚ فَأَقَرَّ عِنْدَ ذَٰ لِكَ ٱلْفَلَامُ بِصِدْقِ كَلَامِ ٱلرَّجُلِ وَأَنَّهُ غَلَامُهُ ۥ وَأَنَّهُ أَخَذُ ٱلْمَالَ ٱلَّذِي ذَكَرَهُ مَوْلَاهُ وَأَبِقَ بِهِ • وَسَعَى بَمُولَاهُ لِلَيْجِرِيَ عَلَيْهِ أَمْرُ ٱللَّهِ وَيَسْلَمَ هُوَ مِنَ ٱلْوُقُوعِ فِي يَدِهِ • فَٱلْتَفَتَ ٱلْمَنْصُورُ إِلَى ٱلرَّجُلِ وَقَالَ : نَسْأَ لُكَ ٱلصَّفْحَ عَنْهُ ۚ فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنينَ صَفَحْتُ عَنْ جُرْمِهِ وَأَبْرَأْتُ ذِمَّتَهُ مِنَ ٱلْمَالِ وَأَعْطَيْتُهُ ثَلَاتَهَ ٱلَّافِ دِينَارِ أُخْرَى • فَقَالَ ٱلْمُنْصُورُ : مَاعَلَى مَا فَعَلْتَ مِنَ ٱلْكَرَم مَزيدُ • فَقَالَ : بَلَى يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُوَ كَلَامُكَ لِي وَعَفُوكَ عَتِي. ثُمَّ ٱسْتَأْذَنَ

وَٱنْصَرَفَ . وَكَانَ ٱلْمُنْصُورُ بَعْدَ ذَلِكَ يَذْكُرُهُ يَتَعَبَّبُ وَيَقُولُ لِي : مَا رَأَ يْتُ قَطُّ مِثْلَ هٰذَا ٱلرَّجُلِ يَا رَبِيعُ (للاتليدي) غيلان بن سلمة عندكسرى

٣٣٧ خَرَجَ أَبُوسُفْيَانَ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ قُرَيْشِ يُرِيدُونَ ٱلْعَرَاقَ بِتَجَارَةٍ • فَلَمَّا سَارُوا ثَلَاثًا جَمَعَهُمْ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ لَمُمْ ۚ: إِنَّا مِنْ مَسِيرِنَا هٰذَا لَعَلَى خَطَر مَا فُدُومُنَا عَلَى مَلِكٍ جَبَّادِ لَمْ يَأْذَنْ لَنَا فِي ٱلْقُدُومِ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ بِلَادُهُ لَنَا نُمِتَّجِ. وَلَكِنْ أَيْكُمْ يَذْهَبُ بِٱلْعِيرِ فَإِنْ أُصِيبَ فَنَحْنُ بُرَا ۗ مِنْ دَمِهِ وَ إِنْ غَنَمَ فَلَهُ نِصْفُ ٱلرِّبْحِ . فَقَالَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَّمَةً : دَعُونِي إِذًا ` فَأَنَا لَمَا٠٠٠ فَلَمَّا قَدِمَ بِلَادَ كِسْرَى تَخَلَّقَ وَ لَبِسَ قُوْ بَيْنِ أَصْفَرَ يْنِ • وَشَهْرَ أَمْرَهُ وَجَلسَ بِبَابِكِسْرَى حَتَّى أَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَبَيْنَهُمَا شُبَّاكُ مِنْ ذَهَبِ م فَخَرَجَ إِلَيْهِ ٱلتَّرْجُمَانُ وَقَالَ لَهُ : يَعُولُ لَكَ ٱللَّكُ: مَا أَدْخَلَكَ بَلَادِي بَغَيْرِ إِذْ نِي . فَقَالَ : فَلْ لَهُ : لَسْتُ مِنْ أَهْلِ عَدَاوَةٍ لَكَ وَلَا أُتَيْنُكَ جَاسُوسًا لِضدٍّ مِنْ أَضْدَادِكَ. وَإِنَّمَا جَنْتُ بِتْجَارَةٍ تَسْتَمَّتُمْ بَهَا . فَإِنْ أَرَدَتَّهَا فَهِيَ لَكَ . وَإِنْ لَمْ تُردْهَا وَأَذِنْتَ فِي بَيْعَهَا لِرَعيَّتَكَ بِعُثْهَا . وَإِنْ لَمْ تَأْذَنَّ فِي ذَٰ لِكَ رَدَدتُهَا. (قَالَ) فَجَمَلَ يَتَكَلَّمُ ۚ فَإِذْ سَمِعَ صَوْتَ كَسْرَى سَجَدَ . فَقَالَ لَهُ ٱلتَّرْجُمَانُ : يَقُولُ لَكَ ٱلْلَكُ . لِمَ سَجَدتً . فَقَالَ : سَمِعْتُ صَوْتًا عَالِيًا حَيْثُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَعْلُوَ صَوْتُهُ إِجْلَالًا لْلُمَاكِ فَعَلَمْتُ أَنَّهُ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى رَفْعِ ٱلصَّوْتِ هُنَاكَ غَيْرُ ٱلْمَلِكِ فْسَجَدتُ إعْظَامًا لَهُ • لقَالَ) فَأَسْتَحْسَنَ كَشَرَى مَا فَعَلَ وَأَمَرَ لَهُ بِمِ فَقَاتِرٍ

تُوضَعُ تَحْتُهُ • فَلَمَّا أَتِيَ بَهَا رَأَى عَلَيْهَا صُورَةَ ٱلْمَلْكِ فَوَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهِ فَأُسْتَحْهِلَهُ كُمْرَى وَٱسْتَحْمَقَهُ . وَفَالَ لِلنَّرْجُمَانِ : قُلْ لَهُ : إِنَّا بَعِثْنَا بِهِذِهْ لِتَعْلِسَ عَلَيْهَا . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ وَلَكِيّنِي لَمَّا أَتِيتُ بِهَا رَأَ مِنُ عَلَيْهَا صُورَةَ ٱلْمَاكِ فَلَمْ يَكُنْ حَقُّ صُورَتِهِ عَلَى مِثْلِي أَنْ لَيْجْلَسَ عَلَيْهَا • وَلَكِنْ كَانَ حَقُّهَا ٱلتَّغْظِيمَ فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي لِأَنَّهُ أَشْرَفُ أَعْضَافِي وَأَحْرَمُهَا عَلَىَّ • فَأُسْتَحْسَنَ فِعْلَهُ جِدًّا مَثُمَّ قَالَ لَهُ: أَ لَكَ وُلْدُ مِ قَالَ: نَعَمْ مَ قَالَ: فَأَيَّرُ مُ حَتُّ إِلَيْكَ، قَالَ: ٱلصَّغيرُ حَتَّى يَكُبُرَ، وَٱلْمَرِيضُ حَتَّى يَبْرَأَ، وَٱلْغَائِثُ حَتَّى يَوْأُونَ . فَقَ الَ كَسْرَى : زهْ . مَا أَدْخَلَكَ عَلَىَّ وَدَلَّكَ عَلَى هَذَا ٱلْقَوْلِ وَٱلْفِعْلِ إِلَّا حَظُّكَ . فَهٰذَا فِعْلُ ٱلْحُكَمَاءِ وَكَلَاثُهُمْ وَأَنْتَ مِنْ قَوْمٍ إِجْفَاةٍ لَا حِكْمَةَ فِيهِمْ . فَمَا غِذَاؤُكَ . قَالَ : خُبْزُ ٱلْبُرِّ . قَالَ : هٰذَا ٱلْعَقْلُ مِنَ ٱلْبُرِّ لَامِنَ ٱللَّهَٰنِ وَٱلتَّرُّ . ثُمَّ ٱشْتَرَى مِنْهُ ٱلتِّجَارَةَ بِأَضْعَاف ثَمَنِهَا وَكَسَاهُ وَبَعَثَ مَعَهُ مِنَ ٱلْفُرْسِ مَنْ بَنِي لَهُ أَطْمًا بِٱلطَّا ثِفِ فَكَانَ أُوَّلَ أَظْمٍ بُنِيَ بِهَا (للاصبهاني)

## المأمون وراثي البرامكة

ودِينَا لا حَتَى تَرِدُوا تِلْكَ ٱلْحَرَابَاتِ فَاسْتَبَرُوا خَلْفَ بَعْضِ ٱلجُدْرِ . فَإِذَا رَأَيْتُمُ ٱلشَّيْخَ قَدْ جَاء وَبَكَى وَنَدَبَ وَأَنْشَدَ أَبْيَاتًا فَأْتُونِي بِهِ . (قَالَ) وَأَخَذْتُهُمَا وَمَضَيْنَا حَتَى أَتَيْنَا ٱلْخَرَابَاتِ فَإِذَا نَحْنُ بِغُلَامٍ قَدْ أَتَى وَمَعَهُ فَأَخَذْتُهُمَا وَمَضَيْنَا حَتَى أَتَيْنَا ٱلْخَرَابَاتِ فَإِذَا ثَعْنُ بِغُلَامٍ قَدْ أَتَى وَمَعَهُ فَأَخَذَتُهُمَا وَمَضَيْنَا حَتَى أَتَيْنَا ٱلْخَرَابَاتِ فَإِذَا ثَعْنَ بِغُلَامٍ قَدْ أَتَى وَمَعَهُ مَا بَهُ يَسَاطُ وَكُوسِيْ جَدِيدٌ . وَإِذَا شَيْحَ قَدْ جَاء وَلَهُ جَمَّالُ وَعَلَيْهِ مَهَا بَهُ وَلَهُ هَذِهِ وَلَهُ هَلَامٌ عَلَى ٱلْكُرْسِي وَجَعَلَ يَبْكِي وَيَنْتَحِبُ وَيَقُولُ هَذِهِ الْأَنْكَاتَ :

وَلَّمَا رَأَيْتُ ٱلسَّيْفَ جَنْدَلَ جَعْفَرًا وَنَادَى مُنَادٍ لِلْغَلَيْفَ فِي يَحْيَى بَكَيْتُ عَلَى ٱلدُّنْيَا وَزَادَ تَأَشُّونِي عَلَيْهِمْ وَقُلْتُ ٱلْآنَ لَا تَنْفَمُ ٱلدُّنْيَا مَعَ أَنْيَاتٍ أَطَالَهَا وَفَلَمَّا فَرَغَ قَبَضْنَا عَلَيْهِ وَثُلْنَا لَهُ : أَجِبْ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ و فَغَزِعَ فَزَعًا شَدِيدًا وَقَالَ : دَعُونِي حَتَّى أُوصِيَ بِوَصِيَّةٍ فَإِنِّي لَا أُوقِنُ بَعْدُهَا بِحَيَاةٍ • ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى بَعْضِ ٱلدَّكَاكِينِ فَٱسْتَفْتَحَ وَأَخَذَ وَرَقَةً ۚ وَكَتَبَ فِيهَا وَصَّيَّةً وَسَلَّمَهَا إِلَى غُلَامِهِ • ثُمَّ سرْنَا بِهِ فَلَمَّا مَشَلَ بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ حِينَ رَآهُ: مَنْ أَنْتَوَجِمَ ٱسْتُوْجَبَتْ مِنْكَ ٱلْبَرَامِكَةُ مَا تَفْعَلُهُ فِي خَرَائِبِ دُورِهِمْ • قَالَ ٱلشَّيْخُ : يَاأْمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِلْبَرَامِكَةِ أَيَادِي خَطِيرَةً عِنْدِي أَفَتَ أَذَنُ لِي أَنْ أَحَدَّثَكَ بِحَالِي مَعَهُمْ • قَالَ : قُلْ • فَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَّ أَنَا ٱلْمُنْذِرُ بْنُ ٱلْمُغيرَةِ مِنْ أَوْلَادِ ٱلْلُـٰلُوكِ . وَقَدْ زَالَتْ عَنِي نِعْمَتِي كَمَّا تَزُولُ عَنِ ٱلرِّجَالِ . فَلَمَّا رَكِبَنِي ٱلدَّيْنُ وَٱحْتَجْتُ إِلَى بَيْعِ مَسْقَطِ رَأْسِي وَرُؤُوسِ أَهْلِي وَبَيْتِي ٱلَّذِي وُلدتُ فِيهِ أَشَارُوا عَلَىٓ بِٱلْخُرُوجِ إِلَى ٱلْبَرَامِكَةِ فَخَرَجْتُ مِنْ

دِمَشْقَ وَمَعِي نَيِّفْ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِي وَوُلْدِي وَلَيْسَ مَعَنَا مَا يُبَاعُ وَلَا مَا يُوهَبُ . حَتَّى دَخَلْكَ ا بَعْدَادَ وَثَرَ لْنَا فِي بَعْضِ ٱلْسَاجِدِ . فَدَعَوْتُ بَعْض ثِيَابٍ كُنْتُ أَعْدَدتُهَا لِأَسْتَرَ بَهَا فَلَبِسْتُهَا وَخَرَجْتُ ه وَتَرَكَنُهُمْ جِيَاعًا لَاشَيْءَ عِنْدَهُمْ . وَدَخَلْتُ شَوَادِعَ بَغْدَادَ سَا نِلاً عَن ٱلْبَرَامِكَةُ • فَإِذَا أَنَا بَمَسْجِدٍ مُزَخْرَفٍ وَفِي جَانِبِهِ شَيْخٌ بِأَحْسَنِ زِيٍّ وَزِينَةٍ . وَعَلَى ٱلْبَابِ خَادِمَانِ وَفِي ٱلْجَامِعِ جَمَاعَةُ صُلُوسٌ . فَطَمعْتُ فِي ٱلْقَوْمِ وَدَخَلْتُ ٱلسَّجِـدَ وَحَلَّسْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ • وَأَنَا أَقَدِّمُ رِجْلًا وَأَوَّخُرْ أُخْرَى . وَٱلْعَرَقُ يَسِيلُ مِنّى لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ صِنَاعَتى . وَإِذَا ٱكْادِمْ قَدْ أَقْبَلَ وَدَعَا ٱلْقَوْمَ فَقَامُوا وَأَنَا مَعَهُمْ . فَدَخَلُوا دَارَ يَحْتَى شِ خَالِدٍ فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ وَإِذَا بِيعِنِي جَالِسٌ عَلَى دَكَّةٍ لَهُ وَسَطَ بُسْتَانٍ • فَسَلَّمْنَا وَهُوَ يَعُدُّنَا مِأْنَةً وَوَاحِدًا . وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَشَرَةٌ مِنْ وُلْدِهِ . وَإِذَا بِمِائَةٍ وَٱثْنَاعَشَرَخَادِمًا قَدْ أَقْبَلُوا وَمَعَ كُلِّ خَادِمٍ صِينيَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى كُلِّ صينيَّةٍ أَ لْفُ دِينَارِ . فَوَضَغُوا بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ رَجُل مِنَّا صِينيَّـةً . فَرَأْ يْتُ ٱلْقَاضِيِّ وَٱلْمَشَائِخَ يَصْبُونَ ٱلدَّنَانِيرَ فِي أَكْمَامِهُمْ وَيَجْعَــلُونَ ٱلصَّوَانِيَ تَحْتُ آبَاطِهِمْ وَيَقُومُ ٱلْأَوَّلُ فَٱلْأَوَّلُ حَتَّى بَقيتُ وَحْدِي لَا أَجِسُرُ عَلَى أَخْذِ ٱلصِّينيَّةِ • فَغَمَزَنِي ٱلْخَادِمُ فَجَسَرْتُ وَأَخَذْتُهَا وَجَعَلْتُ ٱلذَّهَـَ فِي كُمِّي وَٱلصِّينيَّـةَ فِي يَدِي . وَقُمْتُ وَجَعَلْتُ أَتَلَفَّتُ إِلَى وَرَاءِي عَخَافَةً ۚ أَنْ أَمْنَعَ مِنَ ٱلذَّهَابِ. فَوَصَلْتُ وَأَنَا كَذَٰ لِكَ إِلَى صَعْنِ ٱلدَّارِ وَيَعْنِي أَيلاَحِظْنِي • فَقَالَ لِلْغَادِمِ: ٱثَّنِيْي بِهِـٰذَا ٱلرَّجُلِ •

فَأَتَى بِي فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ تَتَلَفَّتُ عَينًا وَشَمَا لًا ۚ فَقَصَصَتُ عَلَهُ قِصَّتِي • فَقَالَ لِلْخَادِمِ: ٱنْتَنَى بُولَدِي مُوسَى • فَأَنَّاهُ بِهِ • فَقَالَ لَهُ : يَا بُنَيَّ هَٰذَا رَجُلْ غَرِيثُ فَخُذْهُ إِلَيْكَ وَأَحْفَظُهُ بِنَفْسِكَ وَنِعْمَتِكَ . فَقَبَضَ مُوسَى وَلَدُهُ عَلَى يَدِي وَأَدْخَلَني إِلَى دَار مِنْ دُورِهِ • فَأَكْرَمَني غَايَةَ ٱلْإِكْرَام وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ يَوْ مِي وَلَيْلَتِي فِي أَلَدِّ عَيْشِ وَأَتَمَّ سِرُورٍ ۚ • فَلَمَّا أَصْبَحَ دَعَا بِأَخِيهِ ٱلْعَبَّاسِ وَقَالَ لَهُ : ٱلْوَزِيرُ أَمَرَ فِي بِٱلْعَطْفِ عَلَى هٰذَا ٱلْفَتَى وَقَدْ عَلَمْتَ ٱشْتَغَالِي فِي بَيْتِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ • فَأَقْبِضْـ لَهُ إِلَيْكَ وَأَكْرُمْهُ • فَفَعَلَ ذَٰ لِكَ وَأَكْرَمَنِي غَايَةَ ٱلْإِكْرَامِ • ثُمَّ لَمَّا كَانَ مِنَ ٱلْغَدِ تَسَلَّمَني، أَخُوهُ أَحَّمُدُ . ثُمَّ كَمْ أَزَلْ فِي أَيدِي ٱلْقَوْمُ يَتَدَاوَلُونِنِي عَلَى مُدَّةِ عَشَرَةً أَنَّام لَا أَعْرِفُ خَبَرَ عِيَالِي وَصِبْيَانِي أَفِي ٱلْأَمْوَاتِ هُمْ أَمْ فِي ٱلْأَحْيَاء. فَلَمَّا كَانَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَادِي عَشَرَ جَاءَنِي خَادِمْ وَمَعَـهُ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْخَدَم . فَقَالُوا : فَمْ فَأَخْرُجْ إِلَى عِيَالِكَ بِسَــلَامٍ • فَقُلْتُ : وَاوَ يُلَاهُ سُلْبَتُ ٱلدَّنَانِيرَ وَٱلصِّينَيَّةَ وَأَخْرُجُ عَلَى هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ ۚ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ • فَرَفَعَ ٱلسَّثْرَ ٱلْأَوَّلَ ثُمَّ ٱلثَّانِيَ ثُمَّ ٱلثَّالِثَ ثُمَّ ٱلرَّابِعَ • فَلَمَّا رَفَعَ ٱلْخَادِمُ ٱلسُّتْرَ ٱلْأَخِيرَ. قَالَ لِي : مَهْمَاكَانَ لَكَ مِنَ ٱلْخُوَاثِجِ فَٱرْفَوْهَا إِلَيَّ . فَإِنِّي مَأْمُورٌ بِقَضَاءِ جَمِيعٍ مَا تَأْمُرُنِي بِهِ • فَاكَمَّا رَفَعَ ٱلسِّيْرَ ٱلْأَخِيرَ رَأْ يْتُ خُجْرَةً كَأَلْشُّس حُسْنًا وَنُورًا • وَأَسْتَقْبَانِي مِنْهَا رَائِحَـةُ ٱلنَّدَّ وَٱلْمُودِ وَنَفَحَاتُ ٱلْمِسْكِ . وَإِذَا بِصِبْيَانِي وَعَيَالِي يَتَقَلَّبُونَ فِي ٱلْحُرِيرِ وَٱلدَّيبَاجِ وَحَمَلَ إِلَيَّ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَم وَءَشَرَةً آلافِ دِينَادٍ . وَمَنْشُورًا بِضَيْعَتَيْنِ

وَتَلْكَ ٱلصِّينَيَّةَ ٱلَّتِي كُنْتُ أَخَذْتُهَا عَا فِيهَا مِنَ ٱلدَّنَا نير وَٱلْبَنَادِق • وَأَهَّتُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَعَ ٱلْبَرَامِكَةِ فِي دُورِهِمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَـةً لَا يَعْلَمُ ٱلنَّاسُ أَمِنَ ٱلْبَرَامِكَةِ أَنَا أَمْ رَجُلْ غَرِيبٌ • فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَلِيَّةُ وَزَلَ ٰ بِهِمْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ ٱلِرَّشِيدِ مَا نَزَلَ أَجْحَفَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْعِـدَةَ وَأَ لْزَمَنِي فِي هَاتَيْنِ ٱلضَّيْعَتَيْنِ مِنَ ٱلْخَرَاجِ مَا لَا يَفِي دَخْلُهُمَا بِهِ • فَلَمَّا تَحَامَلَ عَلَيَّ ٱلدَّهْرُ كُنْتُ فِي آخِرِ ٱلَّيْلِ أَقْصِدُ خَرَابَاتِ دُورِهِمْ فَأَنْدُنْهُمْ وَأَذْكُرُ حُسْنَ صُنْعِهِمْ إِلَيَّ وَأَبْكِي عَلَى إِحْسَانِهِمْ. فَقَالَ ٱلْمَأْمُونُ : عَلَىَّ بِعَمْرِو بْنِ مُسْعِدَةً • فَلَمَّا أَقِيَ بِهِ قَالَ لَهُ : تَعْرَفُ هٰذَا ٱلرَّجُلَ . قَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هُوَ بَعْضُ صَنَائِمِ ٱلْبَرَامِكَةِ . قَالَ : كُمْ أَ نْزَمْتَهُ فِي صَٰيْعَتَيْهِ.قَالَ : كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ لَهُ : رُدَّ إِلَيْهِ كُلَّ مَا أَخَذْ تَهُ مِنْهُ فِي مُدَّتِهِ وَأَفْرِغُهُمَالَهُ لَيَكُونَا لَهُ وَلِعَقِيهِ مِنْ بَعْدِهِ ( قَالَ ) فَعَلَا نَحييُ ٱلرَّجُلِ. فَلَمَّا رَأَى ٱلْمَأْمُونُ كَثْرَةَ بَكَائِهِ قَالَ لَهُ : يَا هٰذَا قَدْ أَحْسَنَّا إِلَىٰكَ فَمَا يُبِكِيكَ . قَالَ: يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَهٰذَا أَ يُضَّامِنْ صَنِيعٍ ٱلْبِرَامِكَةِ • لَوْ لَمُ آتِ خَرَابَاتِهِمْ فَأَ بُكِيَهِمْ وَأَ نُدْتَبُهُمْ حَتَّى ٱ تَّصَلَ خَبَرِي إِلَى أُمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَفَعَلَ بِي مَا فَعَلَ مِنْ أَيْنَ كُنْتُ أُصِلُ إِلَى أَمِير ٱلْمُؤْمِنِينَ ۥ قَالَ إِبْرَهِيمُ بْنُ مَيْوُنَ ۪ : فَرَأَ بِينُ ٱلْمَأْمُونَ وَقَدْ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَظَهَرَ عَلَيْـهِ خُزْنُهُ ۗ وَقَالَ: لَعَمْرِي هٰذَا مِنْ صَنَائِعٍ ٱلْبَرَامِكَةِ فَعَلَيْهِمْ فَأُ بِكِ وَ إِيَّاهُمْ فَأُشِّكُرْ وَلَهُمْ فَأُوفِ وَلِإِحْسَانِهِمْ فَأُذَّكُّرْ ۚ ﴿ لَلا تَلْيَدِي ﴾



٣٣٤ قَرَعَ قَوْمُ عَلَى ٱلْجَاحِظِ ٱلْبَابَ فَخَرَجَ صَبِيٌ لَهُ . فَسَأَلُوهُ مَا يَصْغَهُ فَقَالَ : هُوذَا يَكُذِبُ عَلَى ٱللهِ . فَيلَ : كَيْفَ . قَالَ : فَظَرَ فِي ٱلْمِرْ اَقِي فَقَالَ : أَخْمَدُ لِللهِ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَأَحْسَنَ صُورَتِي (لَكِمَالُ الدين الحليي) فَقَالَ : ٱلْحَمَدُ لِللهِ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَأَحْسَنَ صُورَتِي (لَكِمَالُ الدين الحليي) هه ٣٣٠ تَحَاكُم إِلَى أَبِي يُوسُفَ ٱلْقَاضِي ٱلرَّشيدُ وَزُبَيْدَةُ فِي ٱلْفَالُوذَجِ وَاللَّهَ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱلْفَالُوذَجِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَالُوذَجِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهِ وَقَالَ : أَنَا لَا أَحْكُمُ عَلَى الْفَالِفِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ وَتَقَدِيمِهُمَا إِلَيْهِ وَهُعَلَ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَ يْتُ أَعْدَلَ مِنْهُمَا أَرْدَتُ أَنْ أَسْجِلَ لِأَحْدِهِمَا أَدْلَى ٱلْأَخْرُ بِحُجَّيّهِ (للابشيهي المُحَدِهِمَا أَدْلَى ٱلْأَخْرُ بَهِجَيّهِ (للابشيهي المُنْ أَنْ أَسْجَلَ لِأَحْدِهِمَا أَدْلَى ٱلْأَخْرُ بَهِجَيّهِ (للابشيهي المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## العائد والمريض

٣٣٣ مَرِضَ صَدِيقٌ لِحَامِدِ بِنُ ٱلْعَبَّاسِ فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِذَ إِلَيْهِ ٱ بَنَهُ لَعُودُهُ . فَأَوْصَاهُ وَقَالَ : إِذَا دَخَلَّتَ فَأُجلِسْ فِي أَزْفَعِ ٱلمَّوْضِعِ وَفُلْ لِلْمَرِيضِ : مَا تَشْكُو . فَإِذَا قَالَ : كَذَا وَكَذَا فَقُلْ : سَلِيمُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ . وَقُلْ لَهُ : مَا يَجِينُكَ مِنَ ٱلْأَطِبَّاء . فَإِذَا قَالَ : فَلَانُ . فَقُلْ طَعَامُ مَحْمُودُ . مَيْوُنُ . وَقُلْ لَهُ : مَا غِذَا وُلَا . فَإِذَا قَالَ : كَذَا وَكَذَا . فَقُلْ طَعَامُ مَحْمُودُ . مَيْوُنُ . وَقُلْ لَهُ : مَا غِذَا وَلَا . فَاللَّ : كَذَا وَكَذَا . فَقُلْ طَعَامُ مَحْمُودُ . مَيْوُنُ . وَقُلْ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلِيلِ . وَكَانَتْ بَيْنَ يَدَيهِ مَنَارَةُ فَجَلَسَ فَقَالَ عَلَى الْعَلِيلِ . وَكَانَتْ بَيْنَ يَدَيهِ مَنَارَةُ فَجَلَسَ عَلَى صَدْرِ ٱلْعَلِيلِ فَأَوْجَعَتْهُ . ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ عَلَى الْعَلِيلِ فَأَوْجَعَتْهُ . ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ عَلَى الْعَلِيلِ فَالْعَلِيلِ فَأَوْجَعَتْهُ . ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ عَلَى صَدْرِ ٱلْعَلِيلِ فَأَوْجَعَتْهُ . ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ عَلَى صَدْرِ ٱلْعَلِيلِ فَأَوْجَعَتْهُ . ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ كَاللَّهِ فَالْعَهُ . فَهُ فَيَعَلَى فَقَالَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَيْ فَا فَا فَعَمْ فَقَالَ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلُ فَالْوَجَعَتْهُ . ثُمَّ حَكَلَ فَقُلْ اللَّهُ إِلَا لَهُ الْعَلَى فَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِقُولُ اللَّهُ . فَالْعَلَا قَالَ اللَّهُ الْعَلَى فَالَ الْعَلَوْدُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ فَالْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَوْدُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى فَلْكَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَ اللَّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

لِلْعَلِيلِ: مَا تَشْكُو • فَقَالَ بِضُجْرَةٍ ؛ أَشْكُو عِلَّةَ ٱلْمُوْتِ • فَقَالَ : سَلِيمٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ • قَالَ : مَلَكُ ٱلمَوْتِ • فَالَ : مَلَكُ ٱلمَوْتِ • قَالَ : مُبَارَكُ مَيْوُنْ • قَالَ : فَمَا غِذَا وُلْكَ • فَقَالَ : سُمُّ ٱلمَوْتِ • قَالَ : طَعَامُ طَيِّبٌ تَحْمُودُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ الحَلمِي ) طَعَامُ طَيِّبٌ تَحْمُودُ اللهِ مِنْ الحَلمِي )

## الطبخ للفضَّل

٣٣٧ مِنْ ظَرِيفِ مَا ٱ تَّفَقَ لِأَبِي ٱلرَّقَهْ مَقِ قَالَ: كَانَ لِي إِخْوَانُ أَرْبَعَةٌ وَكُنْتُ أَنَادِهُمْ فِي الْأَسْتَاذِ كَافُورِ • فَأَتَى إِلَىَّ رَسُولُهُمْ فِي الْرَبْعَةُ وَكُنْتُ أَنَادِهُمْ فِي الْمُسْتَاذِ كَافُورِ • فَأَتَى إِلَىَّ رَسُولُهُمْ فِي يَوْمِ الرِدِ وَلَيْسَتْ لِي كُسُوةٌ ثُخَصِّنِي مِنَ ٱلْبَرْدِ • فَقَالَ ٱلرَّسُولُ : الْمُطَبِّخُنَا ٱلْيُومَ إِنْحَوَانُكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامَ وَيَقُولُونَ لَكَ : ٱصْطَبِحْنَا ٱلْيُومَ وَذَبِحْنَا شَاةً سَمِينَةً فَاشْتَهِ مَا نَظْبُخُهُ لَكَ وَأَنِنَا عَاجِلًا • فَكَتَبْتُ إِلَيْهِمْ : إِنْحُوانُنَا قَصَدُوا ٱلصَّبُوحَ إِسْحُرَةٍ فَأَتَى رَسُولُهُمْ إِلَىَّ خَصِيصًا إِخْوَانِنَا قَصَدُوا ٱلصَّبُوحَ إِسْحُرَةٍ فَأَتْ اللَّيْمَ وَأَنْنَا عَاجِلًا • فَكَتَبْتُ إِلَيْهِمْ وَلَيْ وَالْتَعْمَ وَأَنْنَا عَاجِلًا • فَكَتَبْتُ إِلَيْهِمْ وَالْمَعْرَةِ فَأَتْ اللَّهُ وَقَيْمَا الْمُعْرَةُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَا الْمَانُولُ لِي خَبِّهُ وَقِيصًا فَالُوا ٱقْتَرَحْ شَيْئًا أَنْجِدُ لَكَ طَبْخُهُ فَأَتْ الْمُؤْولُ فِي خَبِّهُ وَقَيْمَا فَالْوَا ٱقْتَرَحْ شَيْئًا أَنْجُودُ لَكَ طَبْخُهُ فَأَتُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ فَي اللَّيْعَةُ وَلَيْ وَلَا الْمَالَى اللَّهُ الْمُهُمْ فَي اللَّهُ وَلَيْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ الْمُعْرَالُ وَلَوْلُولُ الْمَالِمُ وَلَمْ وَلَالِمِ اللَّهُ وَلَيْسَ لَا إِلَيْمُ وَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالَالِهُ وَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلُولُ اللْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ

٣٣٨ وَحُكِيَ أَنَّهُ أَتِيَ بِرَجُلِ مَدَنِيَ سَكُرَانَ إِلَى بَعْضِ ٱلْوَلَاةِ فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ ٱلْحَدِّعَ أَنَّهُ أَتِي بِرَجُلِ مَدَنِيَ سَكُرَانَ إِلَى بَعْضِ ٱلْوَلَاةِ فَأَمَرَ بِإِقَامَةِ ٱلْحَدِّعَلَيْهِ وَكَانَ ٱلرَّجُلُ طُويلًا وَٱلْجَلَّادُ قَضِيرًا فَلَمْ يَتَهَكَّنْ مِنْ ضَرْبِهِ • فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ إِلَى ضَرْبِهِ • فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ إِلَى أَنْ أَلْفَرْبُ • فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ إِلَى أَنْفَالُوذَجِ تَدْعُونِي • وَلَقَدْ وَدِدتُ لَوْ أَنِي أَطُولُ مِنْ عُوجِ أَكْفِ أَنْفَالُوذَجِ تَدْعُونِي • وَلَقَدْ وَدِدتُ لَوْ أَنِي أَطُولُ مِنْ عُوج

# أَبْنِ عَنَقٍ وَأَنْتَ أَقْصَرُ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ (النواجي) الاعرابي وجرو الذئب

٣٣٩ حُكِي أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَخَذَ حِرْوَ ذِئْ فَرَبَّاهُ بِلَبَنِ شَاةٍ فَقَالَ: إِذَا رَبَّيْتُهُ مَعَ ٱلشَّاةِ مَلْ أَنْ مِهَا فَيَذُبُّ عَنْهَا وَيَكُونُ أَشَدَّ مِنَ ٱلْكَاْبِ • فَلَا يَعْرِفُ طَبْعَ أَجْنَاسِهِ • فَلَمَّا قَوِيَ وَثَبَ عَلَى شَاتِهِ فَٱفْتَرَسَهَا • فَقَالَ الْأَعْرَانِيُ :

بَقَرَّتَ شُورَهَتِي وَفَجَعْتَ قَائِي وَأَنْتَ لِشَاتِنَـا وَلَدُ رَبِيبُ غُذِيتَ بِدَرِّهَا وَرَبَيْتَ فِينَـا فَمَنْ أَنْبَاكَ أَنَّ أَبَاكَ ذِيبُ عدل غريب

٣٤٠ جَاءَتِ أُمْرَأَةُ إِلَى قَاضَ فَقَالَتْ: مَاتَ زَوْجِي وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَوَلَدًا وَٱمْرَأَةً وَأَهْلًا وَلَهُ مَالْ وَقَالَ لِأَبَوَيْهِ الثَّكُلُ وَلِوَلَدِهِ النَّيْمُ وَلِأَمْرَأَتِهِ الشَّكُلُ وَلِوَلَدِهِ النَّيْمُ وَلِأَمْرَأَتِهِ النَّكُ مَ وَلِأَهْرَأَتِهِ النَّكُمُ وَلِأَهْرَأَتُهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَةُ وَاللَّالَةُ مَا لَا لَيْنَا حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهِ بَيْنَكُمُ وَخُلُومَةٌ (للثعالبي)

## ابو دلامة وابن سليان في الصيد

٣٤١ رُوِيَ أَنَّ أَبَا دُلَامَةَ كَانَ مُنْحَرِفًا عَلَى عَلِي بَنِ سُلَمَّانَ فَا تَّفَقَ أَنْ خَرَجَ ٱلْهَدِيُّ إِلَى ٱلصَّيْدِ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَأَبُو دُلَامَةً . فَرَمَى ٱلْهُدِيُّ ظَبْيًا عَنَّ لَهُ فَأَنْفَذَ مَقَا تِلَهُ . وَرَمَى عَلِيُّ بْنُ سُلِيًّانَ فَأَصْطَادَ كُلْبًا مِنْ كِلَابِ عَنَّ لَهُ فَأَنْفَذَ مَقَا تِلَهُ . وَرَمَى عَلِيُّ بْنُ سُلِيًّانَ فَأَصْطَادَ كُلْبًا مِنْ كِلَابِ السَّيَّانَ فَأَصْطَادَ كُلْبًا مِنْ كِلَابِ السَّيَّانَ فَأَصْطَادَ كُلْبًا مِنْ كِلَابِ

قَدْرَمَى ٱلْهَدِيُّ ظَبْيًا شَكَّ بِٱلسَّهُمِ فُؤَادَهُ

وَعَلَىٰ بُنُ سُلَمْهَا نِ رَمَى كُلْبًا فَصَادَهُ فَهَنَينًا لَمْمَا كُلُّ فَتِّي لَأَكُلُ زَادَهُ فَضِيكَ ٱللَّهْدِيُّ حَتَّى كَادَ يَسْقُطُ (بدائم البدائه للازدي) ٣٤٣ كُحْكَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا ٱسْتَضَافَ حَاتِمًا فَلَمْ يُنْزِلْهُ • فَبَاتَ جَائِمًا مَقْرُورًا • فَلَمَّا كَانَ فِي ٱلسَّحَرِ رَكِحَ رَاحِاَتَهُ وَٱنْصَرَفَ • فَتَقَدَّمَهُ حَاتِمْ • فَلَمَّاخَرَجَمِنْ بِيْنِ ٱلْبُيُوتِ لَقَيَهُ مُتَنَّكِّرًا فَقَالَ لَهُ : مَنْ كَانَ أَنَا مَثْوَاكَ ٱلْبَارِحَةَ . قَالَ: حَاتِمْ . قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ مَبِيتُكَ عِنْدَهُ . قَالَ: خَيْرَ مَبِيتٍ . نَحَرَ لِي نَاقَةً فَأَطْعَمَني لَحْمًا عَبِيطًا وَأَسْقَ انِي ٱلْخُمْرَ . وَعَلَفَ رَاحِلَتِي وَسِرْتُ مِنْ عَنْدِهِ بِخِنْير حَالَ • فَقَالَ لَهُ : أَنَا حَاتُمْ • وَإِنَّكَ لَا تَبْرَتُهُ حَتَّى تَرَى مَا وَصَفْتَ فَرَدَّهُ ۗ وَقَالَ لِهُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ٱلْكَذِبِ فَقَالَ لَهُ ۗ ٱلْأَعْرَابِيُّ : إِنَّ ٱلنَّاسَ كُلَّهُمْ يُشْونَ عَلَيْكَ بِٱلْجُودِ . وَلَوْ ذَكَرْتُ شَرًّا كُنْتُ أَكَذَّبُ • فَرَجَعْتُ مُضْطَرًّا إِلَى قَوْ لِهِمْ إِبْقَاءً عَلَى نَفْسِي لَا (للشريشي)

#### الفتى وللحاد

يَا سَيِّدِي نَظْمِي نِعَابُ بِنَثْرِكَا فَلِذَاكَ شِعْرِي لَا يُقَاسُ بِشَعْرِكَا أَوْلَاتَنِي فَضَلًا وَإِنِّي عَاجِزٌ مَا طَالَ عُمْرِي أَنْ أَقُوم بِشَكْرِكَا أَوْلَاتَنِي فَضَافَتِكَ ٱلْمُشِيَّةَ كُلَّهَا فَأَجْعَلْ جِمَارِي فِي ضِيَافَةِ مُهْرِكَا أَنَا فِي ضِيَافَةِ مُهْرِكَا فَأَجْعَلْ جَمَادِي فِي ضِيَافَةٍ مُهْرِكَا فَأَخْعَلْ جَمَادِي فِي ضِيَافَةٍ مُهْرِكَا فَأَنْ فَقَالَ : مَا هِيَ إِلَّا غَفْلَةٌ مِنِي . وَدَعَا بِعَلَفٍ لَلْمَانِكَ أَلَّهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللّهُ اللهُ الل

لِلْحِمَارِ كَمَلَفِ ٱلْمُهْرِ فَقُدْمَ إِلَيْهِ (لابن خَلِكَان)

٣٤٤ قِيلَ لِرَجُل جَبَان فِي بَعْضِ ٱلْوَقَائِعِ: تَقَدَّمْ . فَأَ نْشَأَ يَقُولُ: وَقَالُوا تَقَدَّمْ فَقُلْتُ أَنْشَأَ يَقُولُ: وَقَالُوا تَقَدَّمْ فَقُلْتُ أَنْ أَخَافُ عَلَى فَخَارَتِي أَنْ تُحَطَّمَا فَلَوْ كَانَ لِي رَأْسَانِ أَتَلَقْتُ وَاحِدًا وَلَكِنَّهُ رَأْسُ إِذَا رَاحَ أَعْقِمَا فَلَوْ كَانَ لِي رَأْسَانِ أَتَلَقْتُ وَاحِدًا وَلَكِنَّهُ وَأَنْ وَأَنْ إِذَا رَاحَ أَعْقِمَا وَلَوْ كَانَ مِنْ أَنْ أَنْفَ عَلَى هَلْتُ وَلَمْ أَخْفِلْ بِأَنْ أَتَقَدَّمَا وَلَوْ كَانَ مُنْ اللَّهُ وَلَوْدًا وَأَرْمِلَ فِي مِنْهُ فَعَلْتُ وَكَمْ فَكَيْفَ عَلَى هَذَا تَرَوْنَ ٱلتَّقَدُمُا وَلُودًا وَأَرْمِلَ فِي بِيتِ الدجاج

٣٤٥ كَانَ ٱلْمَهْدِيُّ قَدْ كَسَا أَ بَا دُلَامَةَ سَاجًا فَأْخِذَ بِهِ وَهُوَ سَكُرَانُ . فَأْتِيَ بِهِ إِلَى ٱلْمَهْدِيِّ فَأَمَرَ بِتَمْزِيقِ ٱلسَّاجِ عَلَيْهِ وَأَنْ يُحْبَسَ فِي بَيْتِ اللَّهْ عَلَى اللَّهْ وَصَحَا أَبُو دُلَامَةَ مِنْ سَكْرِهِ وَرَأَى الدَّجَاجِ وَفَلَمَ اللَّيْلِ وَصَحَا أَبُو دُلَامَةَ مِنْ سَكْرِهِ وَرَأَى نَفْسَهُ بَيْنَ ٱلدَّجَاجِ صَاحَ : يَا صَاحِبَ ٱلْبَيْتِ وَفَالَ : مَالَكَ مَا الدَّجَاجِ مَالَ : وَيْلِكَ مَنْ أَدْخَلِنِي مَعَ ٱلدَّجَاجِ وَقَالَ : وَمُلِكَ مَنْ أَدْخَلِنِي مَعَ ٱلدَّجَاجِ وَقَالَ : مَا لَكَ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَه

أُمِيرَ ٱلْمُوْمِنِينَ فَدَ الْكَ نَفْسِي عَلامَ حَبَسْتَنِي وَخَرَقْتَ سَاجِي أَقَادُ إِلَى ٱلسَّجُونِ بِغَيْرِ ذَنْبِ حَالَيِّنِي خَبِسْتُ مَعَ ٱلدَّجَاجِ وَلَوْ مَعَهُمْ حُبِسْتُ لَهَانَ ذَاكُمْ وَلَكِنِي خَبِسْتُ مَعَ ٱلدَّجَاجِ وَلَوْ مَعَهُمْ حُبِسْتُ لَهَانَ ذَاكُمْ وَلَكِنِي خَبِسْتُ مَعَ ٱلدَّجَاجِ وَلَوْ مَعَهُمْ حُبِسْتُ لَهَانَ ذَاكُمُ وَلَكِنِي خَادِي بِٱلصِياحِ إِذَا يُنَاجِي وَقَدْ كَانَتْ يَخْتَبِرُنِي ذُنُوبِي بَأَنِي مِنْ عَذَابِكَ غَيْرُ نَاجِي وَقَدْ كَانَتْ تَخْتَبِرُنِي ذُنُوبِي بَأَنِي مِنْ عَذَابِكَ غَيْرُ نَاجِي عَلَى أَنِي وَإِنْ لَاقَيْتُ شَرًا لَحَيْرِكَ بَعْدَ ذَاكَ ٱلشَّرِ رَاجِي عَلَى أَنِي وَإِنْ لَاقَيْتُ شَرًا لَحَيْرِكَ بَعْدَ ذَاكَ ٱلشَّرِ رَاجِي عَلَى أَنِي وَإِنْ لَاقَيْتُ شَرًا لَحَيْرِكَ بَعْدَ ذَاكَ ٱلشَّرِ رَاجِي عَلَى أَنِي وَإِنْ لَاقَيْتُ شَرًا لَحَيْرِكَ بَعْدَ ذَاكَ ٱلشَّرِ رَاجِي عَلَى أَنِي وَإِنْ لَاقَيْتُ شَرًا لَحَيْرِكَ بَعْدَ ذَاكَ ٱلشَّرِ رَاجِي مَلَى أَمْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَوْصَابَهَا إِلَى أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَوْصَابَهَا إِلَى أَمْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَوْصَابَهَا إِلَيْهِ ٱلسَّجَانُ وَلَى الْمَاقَةُ وَالَى اللَّهُ السَّجَانُ وَقَلْ لَهُ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ وَالْمَ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَ لَالْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ كُنُو اللَّهُ عَلَيْهِ كُنُو الْمَالِي الْمُؤْمِنِينَ وَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَى الْمَالِقُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِكَ اللَّهُ وَالَا عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِ الْمُؤْمِلِي وَالْمَالِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِلُولَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُو

في أي الاثنين اغلب على الرجل الادب او الطبع

٣٤٦ فِيلَ إِنَّ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ فَارِسَ كَانَ لَهُ وَزِيرْ حَازِمْ مُجَرَّبُ فَكَانَ يَصْدُرُ عَنْ رَأْ بِهِ وَيَتَعَرَّفُ أَكْمُنَ فِي مَشُورَتِهِ مَثُمَّ إِنَّهُ هَلَكَ ذَلِكَ ٱلْمَلِكُ وَقَامَ بَعْدَهُ وَلَدُهُ فَأَعْجِبَ بِنَفْسِهِ مُسْتَبِدًّا بِرَأْ بِهِ وَمَشُورَتِهِ وَفَيْلَ لَهُ : إِنَّ وَقَامَ بَعْدَهُ وَلَدُهُ فَقَالَ : كَانَ يَغْلَطُ فِيهِ وَسَأَمْتَخِنُهُ أَبُاكَ حَانَ يَغْلَطُ فِيهِ وَسَأَمْتَخِنُهُ أَبُاكَ حَانَ يَغْلَطُ فِيهِ وَسَأَمْتَخِنُهُ اللَّهُ عَانَ لَا يَقْطَعُ أَمْرًا دُونَهُ وَقَالَ : كَانَ يَغْلَطُ فِيهِ وَسَأَمْتَخِنُهُ أَبُاكَ حَانَ يَغْلَطُ فِيهِ وَسَأَمْتَخِنُهُ اللَّهُ عَالَ لَهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( \*\* 4 )

بأَ يُدِيهَا ٱلشَّمَ ۚ فَوَقَفَتْ حَوْلَ ٱلسُّفْرَةِ فَقَالَ لِلْوَزِيرِ : ٱعْتَبِرْ خَطَ أَكَ وَضِعْفَ مَذَّهَبِكَ مَتَى كَانَ أَبُوهَذِهِ ٱلسَّنَانِيرِ شَمَّاعًا. فَسَكَتَعَنْهُ ٱلْوَزِيرُ وَقَالَ : أَمْلِنِي فِي ٱلْجُوَابِ إِلَى ٱللَّيْلَةِ ٱلْمُقْبِلَةِ • فَقَالَ : ذٰ لِكَ لَكَ. فَخَرَجَ ٱلْوَزِيرْ فَدَعَا بُغُلَام لَهُ فَقَالَ : ٱلْتَمسْ لِي فَأْرًا وَٱرْبِطْهُ فِي خَـْطٍ وَجَنَّنِي بِهِ ۚ فَأَتَاهُ بِهِ ٱلْغُلَامُ فَعَقَدَهُ فِي سَبَنَيَّتِهِ وَطَرَحَهُ فِي كُمِّهِ • ثُمَّ رَاحَ مِنَ أَنْفَدِ إِلَى ٱلْلَكِ فَلَمَّا حَضَرَتُ مُفْرَتُهُ أَقْبَلَتِ ٱلسَّنَانِيرُ بِٱلشَّمَرِ حَتَّى حَفَّتْ بِهَا فَحَلَّ ٱلْوَزِيرُ ٱلْفَأَرَ مِنْ سَبَنيَّتهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ إِلَيْهَا ۚ فَٱسْتَبَقَتِ ٱلسَّنَانِينُ إِلَيْهِ وَرَمَتْ بِٱلشُّهُم حَتَّى كَادَ ٱلْبَيْتُ يَضْطَرَمُ نَارًا • فَقَالَ ٱلْوَزيرُ : كَيْفَرَأْيْتَغَلَبَةً ٱلطَّبْعِ عَلَى ٱلْأَدَبِ وَرُجُوعَ ٱلْفَرْعِ إِلَى أَصْلَهِ ۖ قَالَ: صَدَقْتَ. وَرَجَعَ إِلَى مَا كَانَ أَبُوهُ عَلَيْهِ مَعَهُ . فَإِنَّا مَدَارُ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى طَبْعِهِ وَٱلتَّكَانُكُ مَذْمُومٌ مِنْ كُلِّ وَجْهِ (لابن عبدرتّهِ)

#### المستخبر عن وفاة ابيه

٣٤٧ بَيْنَا قَوْمُ جُلُوسُ عِنْدَ رَجُلَ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ يَأْكُلُونَ عِنْدَهُ حِيتَانًا ﴿ إِذِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَيْهِمْ أَشْعَبُ ﴿ فَقَالَ أَحَدُهُمْ ﴿ إِنَّ مِنْ شَأْنِ أَشْعَبَ الْبَسْطَ إِلَى أَجَلُ ٱلطَّعَامِ ﴿ فَاجْعَلُوا كَارَ هَذِهِ ٱلْحِيتَانِ فِي قَصْعَة بِنَاحِيةٍ وَيَأْكُلُ مَعْنَا ٱلصَّغَارَ ﴿ فَفَعَدُلُوا وَأَذِنَ لَهُ ﴿ فَقَالُوا لَهُ ﴿ كَيْفَ رَأَيْكَ وَيَا لَكُ مَعْنَا ٱلصَّغَارَ ﴿ فَفَعَدُلُوا وَأَذِنَ لَهُ ﴿ فَقَالُوا لَهُ ﴿ كَيْفَ رَأَيْكَ فِي الْحِيتَانِ ﴿ فَقَالُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن وَنَكَ خُذُ بِثَأْرِ أَبِيكَ ﴿ مَا لَكُ مُوتِ مِنْهَا صَغِيرٍ ﴿ ثُمّ وَضَعَهُ عِنْدَ أَذُنِهِ وَقَدْ فَظَرَ إِلَى فَعَلَمَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُوا عَلْمَ اللَّهُ وَضَعَهُ عِنْدَ أَذُنِهِ وَقَدْ فَظَرَ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا أَلَى خُوتٍ مِنْهَا صَغِيرٍ ﴿ ثُمَّ وَضَعَهُ عِنْدَ أَذُنِهِ وَقَدْ فَظَرَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْدَ أَذُنّهِ وَقَدْ فَظَرَ إِلَى اللَّهِ مُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ ا

أَنْقَضَعَةُ ٱلَّتِي فِيهَا ٱلْحِيتَانُ فِي زَاوِيَةِ ٱلْجَاسِ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَفُولُ لِيهِ الْخَوْتُ وَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا يَفُولُ لِيهِ هَذَا ٱلْخُوتُ وَقَالُوا : لَا • قَالَ : إِنَّهُ يَفُولُ إِنَّهُ لَمُ يَحْضُرُ مَوْتَ أَفِي وَلَا أَدْرَكَهُ لِأَنْ قَالَ لِي : عَلَيْكَ بِتِلْكَ وَلَا أَدْرَكَهُ قَالَ لِي : عَلَيْكَ بِتِلْكَ وَلَا أَدْرَكَهُ قَالَ لِي : عَلَيْكَ بِتِلْكَ الْمِكَادِ ٱلَّتِي فِي زَاوِيَةِ ٱلْبَيْتِ فَهِي أَدْرَكَتْ أَبَاكَ وَأَكَنَ قَالَ لِي : عَلَيْكَ بِتِلْكَ الْمِكَادِ ٱلنِّتِي فِي زَاوِيَةِ ٱلْبَيْتِ فَهِي أَدْرَكَتْ أَبَاكَ وَأَكَتُهُ

٣٤٨ إضطحَبَ غُويِ أَودَ جُلْ فِي سَفَر وَ هَرِ صَالَةً إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَهُ:

أَنْ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ وَ فَأَرَادَ ٱلنَّحْوِيُ أَنْ يُحَمِّلَهُ رِسَالَةً إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لَهُ:

قُلْ لِأَهْلِى: لَقَدْ أَصَابَهُ صَدْعُ فِي رَاسِهِ وَ وَلَي بِوَجعِ أَصْرَاسِهِ وَ وَقَعَتِ

الْخَمْدَةُ فِي أَنْفَاسِهِ وَقَدْ فَتَرَتْ يَدَاهُ وَقَوْرَمَتْ رَجْلَاهُ وَ وَتَخَصَتْ عَنَاهُ وَ وَأَنْفَاسِهِ وَقَدْ فَتَرَتْ يَدَاهُ وَقَوْرَمَتْ رَجْلَاهُ وَ وَشَخَصَتْ عَنَاهُ وَ وَأَنْفَالِهِ وَقَدْ فَتَرَتْ يَدَاهُ وَجَعْ فِي ظَهْرِهِ وَقَرَبَانَ فِي صَدْرِهِ وَهُزَالٌ فِي طَالِهِ وَ وَتَقَطَّعُ فِي أَوْصَالِهِ وَجَعْ فِي ظَهْرِهِ وَقَرَبَانَ فِي صَدْرِهِ وَهُزَالٌ فِي طَالِهِ وَ وَتَعَطَّعُ فِي اللّهِ وَاللّهُ فَي طَهْرِهِ وَقَرَبَانَ فِي صَدْرِهِ وَهُزَالٌ فِي عَنْنَهُ وَ وَيَعَلَيْهِ وَاللّهُ فِي صَلْمِهِ وَمَالِهِ وَوَيَعَ فَي مَنْ قَالَهُ فِي عَنْهِ وَسَكُونَ فِي سَاقَيْهِ وَالْرَجَعَ اللّهِ وَاللّهُ فَي صَلّهِ وَمَا لَهُ فَي عَنْهُ وَلَهُ فَي عَنْهُ وَلَهُ فَي عَنْهُ وَلَكُونَ فِي مَنْ قَوْالْ فَي عَنْهُ وَ وَالْكُونَ فِي لَسَانِهِ وَمَالَكُونَ فِي لَسَانِهِ وَمَالِهُ وَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ فَي عَلَيْهُ وَسَكُونَ فِي نَبْضِهِ مِنْ قَوَالْ فَعَيْمَ اللّهُ وَسَكُونَ فِي لَسَالِهِ وَاللّهُ أَلَا أَكُونَ أَنْ أَطِيلَ ٱلْكَلَامَ وَلَكُنُ فَي السَانِهِ وَلَا لَمُ وَلَي اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

#### البقرة الغارقة

 تُنْدُنْهَا فَإِنَّ ٱلْمِيَاهَ ٱلِّتِي كُنَّا نَخْلِطُهَا بِلَهَ إِلَهَ الْجَعَمَتْ فَغَرَّ قَتْهَا (اللانشيهي) السائل والمجيل

وه قِيلَ إِنَّ سَائِلًا أَتَى إِلَى بَابِ رَبُلِ مِن أَغْنِيا الْمُفَهَانَ فَسَأَلَ شَيْئًا لِلهِ . فَسَعَهُ ٱلرَّجُلُ فَقَالَ لِعَبْدِهِ : يَا مُبَارَكُ قُلْ لِعَنْبَرِ : يَفُولُ لِجُوْهَ وَجَوْهَرَ وَجَوْهَرَ يَقُولُ لِأَلْسَ وَأَلْمَاسَ وَأَلْمَاسَ وَأَلْمَاسَ يَقُولُ لِخُوهَ وَفَيْرُوزُ وَفَيْرُوزُ يَقُولُ لِمَارَفِ لِمَا يَقُولُ لِمَا يَلُولُ فَي يَدَيْهِ إِلَى ٱلسَّمَا وَقَالَ : يَا رَبَّ قُلْ اللهُ عَلَيْكَ وَقَالَ : يَا رَبِّ قُلْ لَا يَقُولُ لِمِن اللهِ عَلَيْكَ مَنْ اللهِ يَقُولُ لِمَا يَقُولُ لِمَا يَقُولُ لِمِن اللهِ يَقُولُ لِمَا يَقُولُ لِمِن اللهِ يَعْولُ لِمِن اللهِ اللهِ اللهِ وَلَيْلَ أَنْ فَيْكُولُ لِمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

لَا يَخْرُجُ الزِّنْ مِنْ كَفِّهِ وَلَوْ ثَقَبْنَ اهَا بِمِسْمَارِ

يُحَاسِبُ الدِّيكَ عَلَى نَقْدِه وَيَطْرُدُ الْهِرَّ مِنَ الدَّارِ

يَكْنُبُ فِي كُلِّ رَغِيفٍ لَهُ يَحْرُسُكَ اللهُ مِنَ الْقَارِ
٣٥٧ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِم الْخَيَّاطُ فِي رَجُلِ كَثِيرِ الْكَلَام :
لِي صَاحِبٌ فِي حَدِيثِهِ الْبَرَكَهُ يَزِيدُ عِنْدَ السَّكُونِ وَالْحَرَكَهُ لَوْ قَالَ لَا فِي حَدِيثِهِ الْبَرَكَهُ يَزِيدُ عِنْدَ السَّكُونِ وَالْحَرَكَةُ لَوْ قَالَ لَا فِي عَلِيلَ أَحْرُفِهَا لَرَدَهَا بِالْحُرُوفِ مُشْتَبِحَة لَوْ قَالَ لَا فِي قَلِيلَ أَحْرُفِهَا لَرَدَهَا بِالْحُرُوفِ مُشْتَبِحَة هِ وَقَالَ لَا فِي قَلِيلَ أَحْرُفِهَا لَوَدَهَا بِالْحُرُوفِ مُشْتَبِحَة بَوْ قَالَ لَا فِي قَلِيلَ أَحْرُفِهَا لَوَدَهَا بِالْحُرُوفِ مُشْتَبِحَة بَعْنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَقَالَ : وَيُحَلّقُ أَيْنَ الْغَدَاءُ . فَجَاءَ يَتَعْفَوْرُ جُوعًا . ثُمَّ إِنَّهُ لَا قَالَ : كَنَا عَنْدَ سَهْلِ بَنِ هَادُونَ يَوْمًا فَوَجَدْ نَاهُ يَتَطَوَّرُ جُوعًا . ثُمَّ إِنَّهُ نَادَى غُلَامًا لَهُ وَقَالَ : وَيُحَلِّكُ أَيْنَ الْغَدَاءُ . فَجَاءَ يَقَالَ أَنْ الْعَدَاءُ . فَجَاءَ اللّهُ وَقَالَ : وَيُحَلّقُ أَيْنَ الْغَدَاءُ . فَجَاءَ اللّهُ وَقَالَ : وَيُحَلّقُ أَيْنَ الْغَدَاءُ . فَجَاءَ اللّهُ وَقَالَ : وَيُحَلّقُ أَيْنَ الْمُسَالَةُ اللّهُ وَقَالَ : وَيُحَلِّي أَنْهُ الْمَالَةُ وَاللّهُ فَي قَالَ اللّهُ وَقَالَ : وَيُحَلّقُ أَيْنَ الْمَوْلَةُ لَا اللّهُ وَقَالَ : وَيُعَلّقُ أَيْنَ الْمَالَةُ وَيَعْلَى اللّهُ وَقَالَ : وَيُحَلّقُ أَيْنَ الْمَالَةُ فَيَالِ اللّهُ وَقَالَ : وَهُمَا فَوْجَلْونَا لَهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ الْمُعْلَامُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَالِهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَالِهُ الْمُؤْمِقُولُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ

بِقَصْعَةٍ فِيهَا دِيكُ مَطُبُوخُ . فَتَأَمَّلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ الرَّأْسُ . فَقَالَ الْهُلامُ : رَمَيْتُهُ . قَالَ : إِنِي لَا كُرهُ أَنْ يُرْحَى بُرِجْلِهِ فَكَيْفَ بِرَأْسِهِ . وَيُحَكَ أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ الرَّأْسَ رَئِيسُ الْأَعْضَاءِ وَمِنْهُ يَصِرُخُ الدِّيكُ . وَلَوْلَاصَوْتُهُ مَا أَرِيدَ . وَفِيهِ فَرْفُهُ الَّذِي يُتَبَرَّكُ بِهِ . وَعَيْنُهُ الَّتِي يُضَرَبْ بِهَا المَّشَلُ . مَا أَرْبِيدَ . وَفِيهِ فَرْفُهُ الَّذِي يُتَبَرَّكُ بِهِ . وَعَيْنُهُ الَّتِي يُضَرَبْ بِهَا المَّشَلُ . فَنَقَالُ شَرَابُ كَمَيْنِ الدِّيكِ . وَدَمَاغُهُ مُفِيدٌ لِوَجَعِ الْبَطْنِ . وَلَمْ أَرْعَظُما فَيْقَالُ شَرَابُ كَمَيْنِ الدِّيكِ . وَدَمَاغُهُ مُفِيدٌ لِوَجَعِ الْبَطْنِ . وَلَمْ أَرْعَظُما فَيْقَالُ الشَّرَابُ كَمَيْنِ الدِّيكِ . وَدَمَاغُهُ مُفِيدٌ لِوَجَعِ الْبَطْنِ . وَلَمْ الْكُلُهُ الْمَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَا هُلِهُ وَا هُلِهِ وَا عَرْفُ . وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللْمُول

الاصبع المقطوعة

٣٥٤ قَالَ ٱلشَّيْبَانِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ أَعْرَابِيْنِ ظَرِيفَيْنِ مِنْ شَيَاطِينِ الْعَرَبِ حَطَمَتُهُمَا سَنَةُ فَانْحَدَرَاإِلَى ٱلْعِرَاقِ • فَيَدْمَا هُمَا يَمَاشَيْانِ فِي السُّوقِ وَأَسْمُ أَحَدِهِمَا خِنْدَانُ إِذَا فَارِسْ قَدْ أَوْطَأَ دَابَّنَهُ رِجْلَ خِنْدَانَ فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِهِ • فَتَعَلَّقًا بِهِ حَتَّى أَخَذَا أَرْشَ ٱلْإِصْبَعِ • وَكَانَا جَابَعَيْنِ مَقْرُورَيْنِ • فَلَمَّا صَارَ ٱلْمَالُ بِأَيْدِيهِمَا قَصَدَا إِلَى بَعْضِ ٱلْكَرَابِجِ فَا بِعَيْنِ مَقْرُورَيْنِ • فَلَمَّا صَارَ ٱللَّالُ بِأَيْدِيهِمَا قَصَدَا إِلَى بَعْضِ ٱلْكَرَابِجِ فَا بُتَعَامِنَ ٱلطَّعَامِ مَا ٱشْتَهَيًا • فَلَمَّا شَبِعَ صَاحِبُ خِنْدَانِ أَنْشَأَ يَقُولُ • فَلَاغَرَثُ مَا دَامَ فِي ٱلنَّاسِ كُرْبَحْ • وَمَا بَقِيَتْ فِي رِجْلِ خِنْدَانَ إِصْبَعُ فَلَاغَرَثُ مَا دَامَ فِي ٱلنَّاسِ كُرْبَحْ • وَمَا بَقِيتْ فِي رِجْلِ خِنْدَانَ إِصْبَعُ فَلَاغَرَثُ مَا دَامَ فِي ٱلنَّاسِ كُرْبَحْ • وَمَا بَقِيتْ فِي رِجْلِ خِنْدَانَ إِصْبَعُ فَلَاغَرَثُ مَا دَامَ فِي ٱلنَّاسِ كُرْبَحْ • وَمَا بَقِيتْ فِي رِجْلِ خِنْدَانَ إِصْبَعُ فَلَاغَرَثُ مَا دَامَ فِي ٱلنَّاسِ كُرْبَحْ • وَمَا بَقِيتْ فِي رِجْلِ خِنْدَانَ إِصْبَعُ فَلَاعَرَتُ مَا دَامَ فِي ٱلنَّاسِ كُرْبَحْ • وَمَا بَقِيتُ فِي رِجْلِ خِنْدَانَ إِصْبَعُ فَلَا عَرَبُ فَيْ أَنْ الْمَالَالَةُ فَلَا عَرْبُ فَيْ أَنْ أَصَابِهُ فَلَا عَمَلَ مَا مَا مَا مَا أَنْدَالَ السَفَطَ المَقَلَ الْمَالَالَةُ مَا لَعْمَالَ الْمَنْ الْمَلْمُ الْمَالَالَالُهُ فَيْ الْمَالَ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِلُ الْمِيْمِ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِيْمَالَ الْمَالَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِيْسُولُ الْمُلْمِ الْمُؤْلِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْ

٣٥٥ أَتِي ٱلْحِبَّاجُ بِسَفَطٍ قَدْ أَصِيبَ فِي بَعْضِ خَزَانِ كِسْرَى مُقْفَلِ:

فَأَمَرَ بِٱلْقُفْلِ فَكُسرَ فَإِذَا فِيهِ سَفَطْ آخَرُ مُقْفَلْ • فَقَالَ ٱلْحَجَّاجُ : مَنْ يَشْتَرِي مِنَّى هٰذَا ٱلسَّفَطَ بَمَا فِيهِ فَتَرَايَدَ فِيهِ أَصْحَا بُهُ حَتَّى بَلَغَ خَمْسَـةَ آلَافِ دِينَارْ . فَأَخَذَهُ ٱلْحَجَّاجُ وَنَظَرَ فِيهِ فَقَالَ : مَاعَسَى أَنْ يَكُونَ فيهِ إِلَّا حَمَاقَةً مِنْ حَمَاقَاتِ ٱلْعَجَم ِ ثُمَّ أَنْفَذَ ٱلْبَيْعَ وَعَزَمَ عَلَى ٱلْمُشْتَرِي أَنْ يَفْتُحَهُ وَيْرَ لَهُ مَا فِيهِ . فَفَتَحَهُ بَيْنَ لِدَ يهِ فَإِذَا فِيهِ رُقْعَةٌ مَكْنُوبٌ فِيهَا : مَن أَرَادَ أَنْ تَطُولَ لِحَيَّهُ فَلَيْشَطْهَا مِنْ أَسْفَلَ (لان عدرته) ٣٥٦ دَخَلَ بَشَّارُ ٱلضَّرِيرُ عَلَى ٱلمَّهْدِيِّ وَعِنْدَهُ خَالُهُ يَزِيدُ بْنُ مَنْصُور ٱلْحِمْيَرِيُّ فَأَنْشَدَهُ قَصِيدَةً يَمْدَحُهُ بِهَا . فَلَمَّا أَتَّهَا قَالَ لَهُ يَزِيدُ: مَا صِنَاعَتُكَ أَيُّكَ أَيُّكَ الشُّيخُ • فَقَالَ لَهُ : أَنْفُثُ اللُّؤْلُوَّ • فَقَالَ لَهُ ٱلْمُهْدَى : أَتَهُزَأُ بِخَالِي . فَقَالَ : يَا أُمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَا يَكُونُ جَوَابِي لَهُ وَهُوَ يَرَانِي شَيْخًا أَعْمَى أَنْشِدُ شِعْرًا . فَضَحِكَ ٱلْمَهْدِيُّ وَأَجَازَهُ ٣٥٧ كَانَ أَبُو ٱلشَّمَقُمَقِ ٱلشَّاعِرُ ٱلظَّرِيفُ ٱلْمَشْهُورُ قَدْ كَزِمَ بَيْتَهُ لِأَطْمَادِ رَثَّةٍ كَانَ يَسْتَعِي أَنْ يَغْرُجَ بِهَا إِلَى ٱلنَّاسِ • فَقَالَ لَهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ يُسَلِّيهِ عَمَّا رَأَى مِنْ سُوءِ حَالَهِ : أَيْشُرْ يَا أَبَا ٱلشَّمَقْمَقِ فَقَــدْ رُويَ أَنَّ ٱلْمَادِينَ فِي ٱلدُّنْيَا هُمُ ٱلْكَاسُونَ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ • فَقَالَ لَهُ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقًّا فَإِنَّى لَأَكُونَنَّ بَزَّازًا يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ (لبها الدين) ٣٥٨ ۚ قَالَ أَبْنُ سُكَّرَةَ ٱلْهَاشِمِيُّ فِي صَاحِبٍ يُعْرَفُ بَأَبْنِ ٱلْبُرْغُوثِ : ُ بُليتُ وَلَا أَقُولُ عَِنْ لِأَنِّي مَتَى مَا قُلْتُ مِنْ هُوَ يَصْحَبُوهُ خَلِيلْ قَدْ نَهَى عَنِّى رُقَادِي ۖ فَإِنْ أَغْمَضْتُ أَيْقَظَى أَبُوهُ

#### الحاد المحبوس

٣٥٩ كَانَ عَلَى ٱللَّدِينَةِ طَائِفُ يُقَالُ لَهُ صَفْوَانُ . فَجَا ٱلْخَرِينُ ٱلدِّيلِيُّ إِلَى شَغْ مِن أَهْلِ ٱللَّدِينَةِ فَاسْتَعَارَهُ حِمَارَهُ وَذَهَبَ إِلَى ٱلْعَقِيقِ فَشَرِبَ . وَأَقْبَلَ عَلَى ٱلْجَمَادُ وَقَفَ بِهِ عَلَى بَابِ وَأَقْبَلَ عَلَى الْجَمَادُ وَقَفَ بِهِ عَلَى بَابِ السَّجِدِ كَمَا صَاحِبُهُ عَوَّدَهُ إِيَّاهُ . فَمَّ بِهِ صَفْوَانُ فَأَخَذَهُ فَحَبَسَهُ وَحَسَنَ ٱلْجُمَادُ فَأَضَبَحَ ٱلْجِمَادُ عَنْ وَسَا مَعَهُ فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

أَيَا أَهْلَ ٱلْمَدِينَةِ خَبِرُونِي بِأَيِّ جَرِيرَةٍ حُبِسَ ٱلْحِمَارُ أَيَا أَهْلَ ٱلْمَدِينَةِ خَبِرُونِي بِأَيِّ جَرِيرَةٍ حُبِسَ ٱلْحِمَارُ فَلَمَ ٱلْمَتْصَادُ فَمَا يِأَلْعَيْرِ إِنْ ظُلِمَ ٱلْمَتْصَادُ فَرَدُّوا ٱلْحَذِينَ ٱلْحَدَّ (الاتاني) فَرَدُّوا ٱلْحَذِينَ ٱلْحَدَّ (الاتاني) السهان القاطع

٣٦٠ إِدَّعَى رَجُلْ فِي أَيَّامِ ٱلْمَا مُونِ أَنَّهُ إِبْرَهِيمُ ٱلْخَلِيلُ فَقَالَ لَهُ الْمَا مُونَ أَنَّهُ إِبْرَهِيمُ ٱلْخَلِيلُ فَقَالَ الْإِلْقَاءُ فِي ٱلنَّارِ . فَخَنُ نُلْقِيكَ فِيهَا لِنَرَى حَالَكَ . قَالَ : فَبُرْهَانَ مُوسَى حَالَكَ . قَالَ : فَبُرْهَانَ مُوسَى إِذْ أَلْقَ ٱلْعَصَا فَصَارَتْ ثُعْبَانًا . قَالَ : هٰذِهْ أَصْعَبُ عَلَيٌّ مِنَ ٱلْأُولَى . إِذْ أَلْقَ ٱلْعَصَا فَصَارَتْ ثُعْبَانًا . قَالَ : هٰذِهْ أَصْعَبُ عَلَيٌّ مِنَ ٱلْأُولَى . قَالَ : مَكَانَكَ وَصَلْتَ . أَنَا قَالَ : مَكَانَكَ وَصَلْتَ . أَنَا أَضْرِبُ رَقَبَةَ ٱلْقَاضِي يَعْنِي بْنِ أَكُمْ وَأَحْيِيهِ لَكُمْ فِي هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ . فَقَالَ أَضْرِبُ رَقَبَةَ ٱلْقَاضِي يَعْنِي بْنِ أَكُمْ وَأَحْيِيهِ لَكُمْ فِي هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ . فَقَالَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُونُ وَأَعْطَاهُ جَائِرَةً لَيْ يَعْمَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٦١ لَبِينَمَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرٍ رَاكِبْ إِذْ تَعَرَّضَ لَهُ رَجُلٌ فِي ٱلطَّرِيقِ

فَسَكَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ وَقَالَ: سَأَ لَتُكَ بِأَللَهِ أَيْهَا ٱلْأَمِيرُ أَنْ تَضْرِبَ عُنْقِ. فَبُرِت فِيهِ عَبْدُ ٱللهِ وَقَالَ: أَمَعْنُوهُ أَنْتَ. قَالَ: لَا وَرَأْسِ ٱلْأَمِيرِ. قَالَ: فَمُ اللّهِ وَقَالَ: لَا مَعْنُوهُ أَنْتَ. قَالَ: لَا وَمَنْ عَلَيْ وَلَيْسَ لِي بِهِ فَمَا ٱللّهُ وَقَالَ: أَلْفَقْرُ. فَٱلْتَفَتَ عَبْدُ ٱللهِ لِفَتَاهُ وَقَالَ: أَلْفَقْرُ. فَٱلْتَفَتَ عَبْدُ ٱللهِ لِفَتَاهُ وَقَالَ: أَلْفَقْرُ. فَالْتَفَتَ عَبْدُ ٱللهِ لِفَتَاهُ وَقَالَ: أَلْفَقْرُ وَقَالَ: أَلْفَقْرُ وَقَالَ: أَلْفَقْرُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ أَلْفَالُ وَالْعَرَبِ خُذْهَا وَنَحْنُ مَنْ مُودِكَ مَا مِنْ مُودِكَ مَا أَخَدَ ٱلْمَالَ وَأَنْصَرَفَ مَا مَنْ مُودِكَ مَا أَذَ حَصْمُ بِهِ مُجَّةً خَصْمِي بَقِيَّةً عُمْرِي. ثُمْ أَخَذَ ٱلمَّالَ وَأَنْصَرَفَ سلمان بن عد الملك والاعرابي

سَمِينَ مَ عَبْدَ اللَّهِ عَرَجَ ذَاتَ يَوْمَ إِلَى الصَّيْدِ وَكَانَ كَثِيرَ التَّطَيْرِ وَ فَيَنْنَا هُوَ فِي بَعْضِ الطَّرِينِ إِذْ لَقِيهُ رَجُلُ أَعُورُ وَفَعَالَ: كَثِيرَ التَّطَيْرِ وَ فَيَنْنَا هُو فِي بَعْضِ الطَّرِينِ إِذْ لَقِيهُ رَجُلُ أَعُورُ وَفَعَالَ: اَوْتَقُوهُ وَمَرُّوا بِهِ عَلَى بِنْ حَرَابٍ قَدْ تَعْجَمَ وَفَعَالَ سُلَيمَانُ: الْقُوهُ فِي هَذِهِ الْبِنْرِ فَإِنْ صِدْنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا أَطْلَقْنَاهُ وَ إِلَّا قَتَلْتَاهُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَنَارَجُلْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ قَالَ: لَا عَجَبَ • قَالَ: إِنِي أُدِيدُ ٱلْحَجَّ • قَالَ: الطَّرِيقُ وَاسِعَةُ • قَالَ: قَدْ سَقَطَ عَنْكَ ٱلطَّرِيقُ وَاسِعَةُ • قَالَ: لَيْسَ مَعِي نَفَقَتْ • قَالَ: قَدْ سَقَطَ عَنْكَ ٱلطَّرِيقُ وَاسِعَةُ • قَالَ: أَيُّ ٱلأَمْرِنُ أَنْ أَنْ الْمُسْتَفْتِيّا • فَضَعِكَ ٱلمَأْمُونُ وَأَمَرَ لَهُ بِجَائِزَةٍ (اليمني)

٣٦٤ كَانَ ٱلْمِمَادُ بْنُ جِبْرِيلَ ٱلْمُعْرُوفُ بِأَبْنِ أَخِي ٱلْمَلَمِ صَاحِبَ دِيوَانِ بِيتِ ٱلْمَالَ بِمِصْرَ . وَكَانَ قَدْ وَقَعَ فَأُنْكَ سَرَتْ يَدُهُ . فَقَالَ فِيهِ ٱبْنُ الْسَلَمَ ٱلْعَرَاقِيُّ : الْمُسَلَّمَ ٱلْعَرَاقِيُّ :

إِنَّ ٱلْعَمَادَ بْنَ جِبْرِيلِ أَخِي عَلَم لَهُ يَدْ أَصْبَحَتْ مَذْمُومَةَ ٱلْأَثَرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ الْخَبْرَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

٣٦٥ ۚ دَخَلَ ٱلْعَبْسِيُّ عَلَى بَعْضَ ِٱلرُّوَْسَاءِ فَمَنَعَهُ ٱلْبَوَّابُ فَقَالَ :

حَمدتُ بَوَّابَكَ إِذْ رَدَّنِي وَذَمَّهُ غَـيْرِي عَلَى رَدِّهِ لِأَنَّهُ قَـلَّدَنِي نِعْمَـةً تَسْتَوْجِبُ ٱلْإِغْرَاقَ فِي حَمْدِهِ أَرَاحَنِي مِنْ أُنْجِ مَلْقَـاكَ لِي وَكِبْرِكَ ٱلزَّائِدِ فِي حَدِّهِ ٣٦٦ كَتَبَ سِبْطُ بْنُ ٱلتَّعَاوِيذِيِّ قَصِيدَةً وَسَيَّرَهَا إِلَى مُجَاهِدِ ٱلدِّينِ

ٱلزَّيْنِيْ فَأَجَاذَهُ جَائِزَةً سَنِيَّةً . وَسَيَّرَ مَعَهَا بَعْلَةً فَوَصَلَتْ إِلَيْهِ وَقَدْ هُزِ لَتْ مِنْ تَعَبِ ٱلطَرِيقِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ :

مُجَاهِدَ ٱلدِّينِ دُمْتَ ذُخْرًا لِكُلِّ ذِي فَاقَةٍ وَكَنْزَا بَعَثْتَ لِي بَغْلَةَ وَلَكِنْ قَدْمُسِخَتْ فِي ٱلطَّرِيقِ عَنْزَا ٣٦٧ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ ٱلْجُزُولِيِّ ٱلْيَزْدَكَنْتِيّ أَنَّهُ حَضَرَ عِنْدَهُ لِيَقْرَأَ عَلَيْهِ قِرَاءَةَ أَبِي عَمْرٍو ﴿ فَقَالَ بَعْضُ ٱلْحَاضِرِينَ : أَثْرِيدُ أَنْ تَقْرَأَ عَلَى ٱلشَّيْخِ ٱلنَّحْوَ ﴿ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا ۚ فَسَأَ لَنِي آخَرُ كَذَٰ لِك ﴿ فَقُلْتُ : لَا ۚ فَأَ نَشَدَ ٱلشَّيْخِ وَقَالَ : قُلْ لَهُمْ :

لَسَتُ لِلنَّمُوجِئِنَكُمُ لَا وَلَافِيهِ أَرْغَبُ لَسَتُ لِلنَّمُوجِئِنَكُمُ لَا وَلَافِيهِ أَرْغَبُ خَلِّ زَيْدًا لِشَاءً يَذْهَبُ أَنْهَا شَاءً يَذْهَبُ أَنَا مَا لِي وَلِا مْرِئٍ أَبَدَ الدَّهْرِ يَضْرِبُ

## الباهلتي والاعرابي

٣٦٨ كَانَتِ ٱلْمَرَبُ تَسْتُنْكُفُ ٱلِا نُتِسَابَ إِلَى قَبِيلَةِ بَاهِلَةَ وَتَضْرِبُ مِهَا ٱلْمَثَلَ فِي ٱلْمُؤْمِقِ وَٱلْجَهْلِ وَأَيُحْكَى أَنَّ أَعْرَابِيًّا لَقِيَ شَخْصًا فِي ٱلطَّرِيقِ فَسَأَلَهُ: مَنْ أَنْتَ وَقَالَ ذَ لِكَ فَسَأَلَهُ: مَنْ أَنْتَ وَقَالَ ذَ لِكَ الشَّخْصُ: وَأَذِيدُكَ أَنِي لَسْتُ مِنْ صَيْمِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ مَوَالِهِمْ وَفَقَالَ ذَ لِكَ الشَّخْصُ: وَأَذِيدُكَ أَنِي لَسْتُ مِنْ صَيْمِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ مَوَالِهِمْ وَفَقَالَ ذَ لِكَ الشَّخْصُ: وَأَذِيدُكَ أَنِي لَسْتُ مِنْ صَيْمِهِمْ وَلَكِنْ مِنْ مَوَالِهِمْ وَفَقَالَ ذَ لِكَ الشَّخْصُ: وَأَذِيدُ عَلَيْهِ مَوَالِهِمْ وَفَقَالَ اللَّهُ وَرَجْلَيْهِ وَوَجْلَيْهِ وَوَجْلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : وَلَمْ هَذَا وَقَالَ : لِأَنَّ اللَّهُ تَعَلَيْهِ مَا ٱبْتَلَاكَ مِهْذِهِ ٱلرَّذِيَّةِ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَّا وَيُعَوِّضُكَ ٱلْجَنَّةُ فِي ٱللَّهُ مَا أَبْتَلَاكَ مِهْذِهِ ٱلرَّذِيَّةِ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَّا وَيُعَوِّضُكَ ٱلْجَنَّةُ فِي ٱللْاَنْ خَلَى مَا ٱبْتَلَاكَ مِهْذِهِ ٱلرَّذِيَّةِ فِي ٱلدُّنْيَا إِلَّا وَيُعَوِّضُكَ ٱلْجَنَّةُ فِي ٱللْاَنْ خَرَةِ فِي ٱلللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللل

## ابان بن عثان والاعرابي

٣٦٩ حَدَّثَنَا أَنِنُ زَبَغَجِ قَالَ : كَانَ أَبَانُ بَنُ عُثَمَانَ مِنْ أَهْزَلِ ٱلنَّاسِ وَأَعْبَهِمْ . فَيَيْنَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ أَشْعَبُ إِذْ أَقْبَلَ أَعْرَابِي وَمَعَهُ جَمْلُ لَهُ . وَٱلْأَعْرَابِي أَشْقُرُ أَزْرَقُ أَزْعَلُ عَضُوبٌ يَتَلَظَّى كَأَنَهُ وَمَعَهُ جَمْلُ لَهُ . وَٱلْأَعْرَابِي أَشْقُرُ أَزْرَقُ أَزْرَقُ أَزْعَرُ غَضُوبٌ يَتَلَظَّى كَأَنَهُ أَفْعَى وَيَتَبَيَّنُ ٱلشَّرُّ فِي وَجْهِهِ . مَا يَدْنُو مِنْهُ أَحَدٌ إِلَّا شَمَّهُ وَنَهَرَهُ . فَقَالَ

أَشْعَتُ لِإِنَّانَ : هٰذَا مِنَ ٱلْبَادِيَةِ ٱدْعُهُ . فَدُعِيَ وَقِيلَ لَهُ إِنَّ ٱلْأُميرَ أَكَانَ ٱبْنَ غُثْمَانَ يَدْعُوكَ . فَأَ تَاهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَسَأَلَهُ أَبَانُ عَنْ نَسَبِهِ فَأَ نَعَسَبَ لَهُ . فَقَالَ: حَيَّاكَ ٱللهُ يَا خَالِي . حَبِيثَ أَزْدَادَ حُبًّا . فَجَلَسَ . فَقَالَ لَهُ : إِنّي فِي طَلَبِ جَمَلِ مِثْلِ جَمَلِكَ هٰذَا مُنْذُ زَمَانٍ . فَلَمْ أَجِدْهُ كَمَا أَشْتَهِي بِهٰذِهِ ٱلصِّفَةِ وَهٰذِهِ ٱلْقَامَةِ وَٱللَّوْنِ وَٱلصَّدْرِ وَٱلْوَرِكِ وَٱلْأَخْفَافِ ۗ. فَأَ لَحْمُدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ ظَفَري بِهِ مِنْ عِنْدِ مَنْ أُحِنُّهُ ۗ أَ تَبِيعُهُ • فَقَالَ : نَعَمْ أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ • فَقَالَ : فَإِنِّي قَدْ بَذَلْتُ لَكَ بِهِ مِائَةَ دِينَارٍ • وَجِكَانَ ٱلْجَمِلُ يُسَاوِي عَشَرَةً دَنَانِيرَ • فَطَمِمَ ٱلْأَعْرَابِي ۚ وَسُرَّ وَٱتَّنَفَحَ وَبَانَ ٱلسُّرُورْ وَٱلطَّمَعُ فِي وَجْهِهِ مَ فَأَقْبَلَ أَبَانَ عَلَى أَشْعَبَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ۚ : وَيْلَكَ مَا أَشْعَتُ إِنَّ خَالِي هٰذَا مِنْ أَهْلِكَ وَأَقَارِبِكَ (يَعْنِي ٱلطَّمَعَ) فَأُوسِعْ لَهُ مِمَّا عِنْدَكَ مَ فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَزِيَادَةً مَ فَقَالَ لَهُ أَبَانٌ : يَا خَالِي إِنَّا زِدَتَّكَ فِي ٱلثَّنَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَإِنَّا ٱلْجَمَلُ يُسَاوِي سِتْينَ دِينَارًا • وَلَكِنْ بَذَلْتُ لَكَ مِائَةً لِقِلَّةِ ٱلنَّقْدِ عِنْدَنَا • وَإِنِّي أَعْطيكَ بِهِ غُرُوضًا تُسَاوِي مِائَةً . فَزَادَ طَمَعُ ٱلْأَعْرَافِي ۗ وَقَالَ : قَد قَبْلْتُ ذَٰ لِكَ أَيُّهَا ٱلْأَمِيرُ . فَأَسّرَّ إِلَى أَشْعَبَ فَأَخْرَجَ شَيْئًا مُغَطِّي • فَقَالَ لَهُ : أَخْرِجُ مَا جِئْتَ بِهِ • فَأَخْرَجَ جَرْدَ عِمَامَةِ خَرَّ خَلَق تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ فَقَالَ لَهُ: قَوِّهُمَا يَا أَشْعَبُ. فَقَالَ لَهُ : عَمَامَةُ ٱلْأَمِيرِ تُعْرَفِ بِهِ وَيَشْهَدُ فِيهَا ٱلْأَعْيَادَ وَٱلْجَمِعَ وَيَلْقَ فِيهَا ٱلْخُلْفَاءَ . خَمْسُونَ دِينَارًا . فَقَالَ : ضَعْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ . وَقَالَ لِأَبْنِ زَبَنْجِ : أَثْبَتْ قِيمَهَا ۚ فَكَتَبَ ذَٰ لِكَ وَوُضِعَتِ ٱلْمِمَامَةُ بَيْنَ يَدَي ٱلْأَعْرَابِيُّ •

فَكَادَ يَدْخُلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضِ غَيْظًا . وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ٱلْكَلَامِ . ثُمَّ قَالَ : هَاتِ قَلَنْسُوتِي فَأَخْرَجَ قَلَنْسُوَةً طَويلَةً خَلَقَةً قَدْ عَلَاهَا ٱلْوَسَحُ وَٱلدُّهْنُ وَتَحْزَّقَتْ تُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَمٍ • فَقَالَ :قَوْمْ • قَالْ : فَلَنْسُوَةُ ٱلْأَمِيرِ تَعْلُو هَامَتَهُ وَيُصَلِّي فِيهَا ٱلصَّلَوَاتِ ٱلْخَمْسَ وَيَجْلِسُ لِلْحُكُم ثَلَاثُونَ دِينَارًا. قَالَ: أَثْبَتْ . فَأَثْبَتَ ذَٰ لِكَ وَوُضِعَتِ ٱلْقَلَنْسُوَةُ بَيْنَ يَدَي ٱلْأَعْرَابِي . فَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ وَجَهَظَتْ عَيْنَاهُ وَهَمَّ بِٱلْوَٰثُوبِ ثُمَّ تَمَّاسَكَ وَهُوَ مُتَقَلْقُلْ. ثُمَّ قَالِ لِأَشْعَتَ: هَاتِ مَا عِنْدَكَ . فَأَخْرَجَ خُفَّيْنِ خَلَقَيْنِ قَدْ نُقْبَ وَتُقَشَّرَا وَتَقَتَّقَا مَفَقَالَ :قَوَّمْ قَالَ: خِفًّا ٱلْأَمِيرِ يَطَأَ بِهِمَا ٱلرَّوْضَةَ وَيَعْلُو بهما ٱلْمِنْبَرَ أَرْبَعُونَ دِينَارًا • فَقَالَ: ضَعْهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ • فَوَضَعَهُمَا ثُمُّ قَالَ للْأَعْرَابِي : أَضْمُمْ إِلَيْكَ مَتَاعَكَ وَقَالَ لِبَعْضِ ٱلْأَعْوَانِ : ٱذْهَبْ فَخُذِ ٱلْجُمَلَ . وَقَالَ لِآخَرَ : أَمْضِ مَعَ ٱلأَعْرَابِي فَأَقْبِضْ مِنْهُ مَا بَقِيَ لَنَاعَلَيْهِ مِنْ ثَمَنِ ٱلْمَتَاعِ وَهُوَ عِشْرُونَ دِينَارًا • فَوَثَبَ ٱلْأَعْرَابِي ۗ فَأَخَذَ ٱلْقُمَاشَ فَضَرَبَ بِهِ وُجُوهَ ٱلْقَوْمِ لَا يَأْلُو فِي شِدَّةِ ٱلرَّمْي بَهِ. ثُمَّ قَالَ لِلْأَمِير: أَ تَدْرِي أَصْلَحَكَ ٱللهُ مِنْ أَيّ شَيْءٍ أَمُوتُ . قَالَ : لَا . قَالَ : لَمْ أَدْرِكُ أَمَاكَ عُثَمَانَ فَأَشْتَرِكَ وَأَللَّهِ فِي دَمِهِ إِذْ وَلَدَ مِثْلَكَ . ثُمَّ نَهَضَ مِثْلَ ٱلْحُبُونِ حَتَّى أَخَذَ بِرَأْسَ بَعِيرِهِ • وَصَحِكَ أَبَانْ حَتَّى سَقَطَ وَصَحِكَ كُلُّ مَنْ كَانَ مَعَهُ وَكَانَ ٱلْأَعْرَابِي َّ بَعْدَ ذَٰ لِكَ إِذَا لَقِيَّ أَشْعَبَ يَقُولُ لَهُ : يَا ٱبْنَ ٱلْخَييثَةِ حَتَّى أُكَافِئَكَ عَلَى تَقْوِيمِكَ ٱلْمَتَاعَ يَوْمَ قُوِّمَ وَفَيَهُ ( بُ أَشْعَبُ مِنْهُ (الاغاني)



٣٧٠ أُمسِكَ عَلَى ٱلنَّابِغَةِ ٱلجُعْدِيّ ٱلشَّعْرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَلَمْ يَنْطِقَ وَ ثُمَّ إِنَّ بَنِي جَعْدَةَ غَزَوْا قَوْمًا فَظَفِرُوا فَلَمَّا شَمِعَ فَرِحَ وَطَرِبَ فَأَسْتَحَشَهُ ٱلشَّعْرُ فَذَلَ لَهُ مَا ٱسْتَضْعَبَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ : بِحَيَاتِكَ لَكُنُ بِإِطْلَاقِ لِسَانِ شَاعِرِنَا أَسَرُ مِنَ ٱلظَّفَرِ بِعَدُوّنَا (لبها الدين)

## وضع الشطرنج

٣٧١ أَمَّ افْتَحَرَ مُلُوكُ فَارِسَ عَلَى مُلُوكِ الْفِنْدِ بِوَضْعِ الْلَكِ وَأَفْهِرَ لِنَفْسِهِ النَّرْدَ وَضَعَ صِصَّهُ الْحَكِيمُ الشَّطْرَنْجَ وَعَرَضَهَا عَلَى الْلَكِ وَأَفْهَرَ خَنِي الْمَرْهَا وَمَكُنُونَ سِرِّهَا فَقَالَ لَهُ الْقَتْرِحْ مَا تَشْتَهِي وَقَالَ : أَنْ تَضَعَ حَبَّةً مِنَ الْبُرِ فِي الْبَيْتِ الْأَوَّلِ وَلَا تَزَالَ تُضَاعِفُها حَتَّى تَنْتَهِي تَضَعَ حَبَّةً مِنَ الْبُرُوتِ فَهُمَا اللَّهُ أَعْطِينِي وَ فَاسْتَغَفَّ اللَكُ عَقْلَهُ وَاحْتَقَرَ مَا طَلَبَ وَقَالَ لَهُ : كُنْتُ الْمُلْكُ بِرَجَاحَةِ عَقْلِكَ وَقَ قَد فِكُوكَ تَطْلُبُ طَلَبَ وَقَالَ لَهُ : كُنْتُ أَظُنُكَ بِرَجَاحَةٍ عَقْلِكَ وَقَ قَد فِكُوكَ تَطْلُبُ طَلَبَ وَقَالَ لَهُ : أَيْهَا اللَّكُ إِنَّكَ لِمَا أَمْرَ تَنِي بِالتَّمَّيِي لَمْ يَخْطُنُ فَاللَّ فَقَالَ : أَيْهَا اللَّكُ إِنَّكَ لَمَا أَمْرُ تَنِي بِالتَّمَّنِي لَمْ يَخْطُنُ فَاللَّ فَقَالَ : أَيْهَا اللَّكُ إِنَّكَ لَمَا أَمْرَ تَنِي بِالتَّمَيِّي لَمْ يَخْطُنُ وَقَالَ لَهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِنَّكَ لَمَا أَمْرَ لَهُ اللَّكُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْدُ وَلَا سَدِيلَ إِلَى اللَّهُ إِنَّكَ لَمَا أَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْدُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَيْدُهُ وَلَكَ وَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

ٱلْإِنْكَارِ • فَلَمْ يَجِدُوا فِي بِلَادِ ٱلدُّنْيَ امَا يَفِي لَهُ مُرَادَهُ مِنَ ٱلْبُرِّ وَلَوْ كَانَتِ ٱلرِّمَالُ مِنْ أَمْدَادِهِ

#### المريض والخنفساء

حَكَى ٱلْقَرْوِينِيُّ أَنَّ رَجُلًا رَأَى خُنْفَسَاءَ فَقَالَ : مَاذَا يُرِيدُ ٱللهُ تَعَالَى مِنْ خَاْقِي هٰذِهْ • أَحْسَنَ شَكْلِهَا أَوْ طِيبَ رِيحِهَا • فَأَ بَسَلَاهُ ٱللهُ ْ تَعَالَى بِقَرْحَةٍ عَجْزَ عَنْهَا ٱلْأَطِبَّا ۚ حَتَّى تَرَكَ عِلَاجَهَا . فَسَمِعَ يَوْمًا صَوْتَ طبيبٍ مِنَ ٱلطُّرُقِينَ يُنَادِي فِي ٱلدَّرْبِ ، فَقَالَ : هَاتُوهُ حَتَّى يَنظُرَ فِي أَمْرِي . فَقَالُوا : وَمَا تَصْنَعُ بِطُرُقِيِّ وَقَدْ عَجَزَ عَنْكَ حُذَّاقُ ٱلْأَطِلَّاءِ. فَقَالَ : لَا بُدَّ لِي مِنْهُ . فَلَمَّا أَحْضَرُوهُ وَرَأَى ٱلْقَرْحَةَ ٱسْتَدْعَى بَخُنْفَسَا . فَضَعِكَ ٱلْحَاضِ وَنَ مِنْهُ . فَتَذَكَّرَ ٱلْعَلِيلُ ٱلْقَوْلَ ٱلَّذِي سَبَقَ مِنْهُ . فَقَالَ : أَحْضِرُوا لَهُ مَاطَلَبَ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ • فَأَحْضَرُوهَا لَهُ فَأَحْرَقَهَا وَذَرَّ رَمَادَهَا عَلَى قَرْحَتْ فِلَبرَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ تَكَالَى • فَقَالَ لِلْحَاصَرِينَ : إِنَّ ٱللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَرَادَ أَنْ يُعَرِّفَنِي أَنَّ أَخَسَّ ٱلْخُلُوقَاتِ أُعَزُّ ٱلْأَدْوِيَةِ (للدميري)

## النعمان وستمار

٣٧٣ بَنَى ٱلنَّهْ مَانُ بْنُ ٱ مْرِئِ ٱلْقَيْسَ قَصْرًا بِظَاهِرِ ٱلْحِيرَةِ فِي سِتِّينَ سَنَةً ٱشْمُ لُهُ ٱلْخُورَنَقُ ، بَنَاهُ رَجُلْ مِنَ ٱلرُّومِ يُقَالُ لَهُ سِنِمَّارُ ، وَكَانَ يَبْنِي عَلَى وَضْعٍ عَجِيبٍ لَمْ يَعْرِفْ أَحَدْ أَنْ يَبْنِيَ مِثْلَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَا يُهِ كَانَ قَصْرًا عَجِيبًا لَمْ يَكُنْ لِلْمُلُوكِ مِثْلُهُ ، فَفَرِحَ بِهِ ٱلنَّعْمَانُ ، فَقَالَ لَهُ سِنهَّارُ : إِنِّي لَأَعْلَمُ مَوْضِعَ آَجُرَّةٍ لَوْ زَالَتْ لَسَقَطَ ٱلْقَصْرُ كُلُّهُ . فَقَالَ لَهُ ٱلنَّعْمَانُ : هَلْ يَعْرِفُهَا أَحَدُ غَيْرُكَ . قَالَ : لَا . فَأَمَرُ بِهِ فَقُذِفَ مِنْ أَعْلَى ٱلْقَصْرِ إِلَى أَسْفَلِهِ فَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ . فَأُشْتَهَرَ ذَلِكَ حَتَّى ضُرِبَ بِهِ ٱلْمَثَلُ فَقَالَ ٱلشَّاعِرُ : ضُرِبَ بِهِ ٱلْمَثَلُ فَقَالَ ٱلشَّاعِرُ :

جَزَاءَ سِنِمَّارِ وَمَا كَانَ ذَا ذَنْبِ جَزَانِي جَزَاهُ ٱللهُ شَرَّ جَزَائِهِ سِوَى رَصِّهِ ٱلْبُنْكَ أَنْ سِتِّينَ حِجَّةً يَعُلُ عَلَيْهِ بَٱلْقَرَامِيدِ وَٱلسَّكْبِ فَلَمَّا رَأَى ٱلْبُنْيَكَانَ تُمَّ ثُهُوفُهُ وَآضَكَمِثْلِٱلطَّوْدِ وَٱلشَّامِخِ ٱلصَّعْبِ وَظَنَّ سِنمَّاۯْ بِهِ ۚ كُلَّ حَبْوَةٍ وَفَازَ لَدَيْهِ بِٱلْمُوحَّةِ وَٱلْفُرْبِ فَقَالَ ٱقْذِفُوا بِٱلْعِلْجِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ ۚ فَهٰذَا لَعَمْرُ ٱللَّهِ مِنْ أَعْجَبِ ٱلْخَطْبِ فَصَعِدَ أَلنُّعْمَانُ قُلَّتَهُ وَنَظَرَ إِلَى ٱلْكِحْرِ تُجَاهَهُ وَإِلَى ٱلْبَرَّ خَلْفَهُ وَٱلْبَسَارِتِينِ حَوْلَهُ • وَرَأَى ٱلْظُّنِّي وَٱلْحُوتَ وَٱلنَّخْلَ فَقَالَ لِوَزِيرِهِ : مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا ٱلْبِنَاءِ قَطُّ • فَقَالَ لَهُ وَزِيرُهُ: لَهُ عَيْ عَظِيمٍ • قَالَ: وَمَا ذَٰ لِكَ. قَالَ: إِنَّهُ غَيْرُ بَاقٍ قَالَ ٱلنُّعْمَانُ : وَمَا ٱلشَّيْءُ ٱلَّذِي . هُوَ بَاقٍ . قَالَ : مُلْكُ ٱلْآخِرَةِ . قَالَ : فَكَيْفَ تَحْصِيلُ ذَٰ لِكَ. قَالَ : بَتَرْكِ ٱلدُّنْكَ ، قَالَ : فَهَلْ لَكَ أَنْ تُسَاعِدَ فِي طَلَبِ ذَٰ لِكَ ، قَالَ : نَعَمْ • فَتَرَكَ ٱلْمُلْكَ وَتَزَهَّدَ هُوَ وَوَزِيرُهُ (للقزويني)

الوزير الحاسد

٣٧٤ حُكِي أَنَّ رَجُلًا مِنَ ٱلْعَرَبِ دَخَلَ عَلَى ٱلْمُعْتَصِمِ فَقَرَّ بَهُ وَأَدْنَاهُ وَجَعَلَهُ تَدْدِي وَحَسَدَهُ وَقَالَ وَجَعَلَهُ تَدْدِي وَحَسَدَهُ وَقَالَ

فِي نَفْسهِ : إِنْ لَمْ أَحْتَلْ عَلَى لْهَذَا ٱلْبَدَويُّ فِي قَتْلِهِ أَخَذَ بِقُلْبِ أَمِير ٱلْمُؤْمِنينَ وَأَبْعَدَنِي مِنْهُ . فَصَارَ يَتَلَطَّفُ بِٱلْبَدَوِيّ حَتَّى أَتَى بِهِ إِلَى مَنْزلِهِ فَطَبَحَ لَهُ طَعَامًا وَأَكْثَرَ فِيهِ مِنَ ٱلثُّومِ • فَلَمَّا أَكَلَ ٱلْبَدَوِيُّ مِنْهُ قَالَ لَهُ ۚ : ٱحْذَرْ أَنْ تَقْرُبَ مِنْ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَيَشَمَّ مِنْكَ رَائِحَةَ ٱلثُّومِ فَيَتَأَذَّى مِنْ ذَٰلِكَ فَإِنَّهُ يَكْرَهُ رَائِحَتُهُ ۖ ثُمَّ ذَٰهُبَ ٱلْوَزِيرُ إِلَى أَمِيرٍ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَخَلَا بِهِ • وَقَالَ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنَّ ٱلْبَدَوِيَّ يَقُولُ عَنْكَ لِلنَّاسِ : إِنَّ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَبْخَرُ وَهَلَكْتُ مِنْ رَائِحَةٍ فَهُ و فَلَمَّا دَخَلَ ٱلْبَدَويُّ عَلَى أَمِيرِٱلْمُؤْمِنِينَ جَعَلَ كُمَّهُ عَلَى فَيهِ نَخَافَةَ أَنْ يَشَمَّ مِنْهُ رَائِحَةَ ٱلثُّومِ • فَلَمَّا رَآهُ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ يَسْتُرُ فَهُ بِكُمِّهِ قَالَ : إِنَّ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْوَزِيرُ عَنْ هٰذَا ٱلْبَدَوِيِّ صَحِيحٌ ۚ فَكَتَبَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَامًا إِلَى بَعْض عُمَّالِهِ يَقُولُ لَهُ فِيهِ : إِذَا وَصَلَ إِلَيْكَ كِتَابِي هِذَا فَأَضْرِبْ رَقَبَةَ حَامِلِهِ . ثُمَّ دَعَا بِأُلْبَدُويِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ٱلْكِتَابَ وَقَالَ لَهُ : ٱمْضِ بِهِ إِلَى فُلانٍ وَأْتِنِي بِٱلْجُوَابِ • فَٱمْتَثَلَّ ٱلْبَدَوِيُّ مَا دَسَمَ بِهِ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَخَذَ ٱلْكَتَابَ وَخَرَجَ بِهِ مِنْ عِنْدِهِ فَبَيْنَا هُوَ بِٱلْبَابِ إِذْ لَقَيْهُ ٱلْوَزِيرُ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ . قَالَ : أَقَوَجَهُ بِكِتَابِ أَمِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى عَامِلهِ فُلَانٍ . فَقَالَ ٱلْوَزِيرُ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ هٰذَا ٱلْبَدَويَّ يَحْصُلُ لَهُ مِنْ هٰذَا ٱلتَّقْليدِ مَالْ جَزِيلٌ. فَقَالَ لَهُ : يَا بَدَويُّ مَا تَقُولُ فِيمَنْ يُريحُكَ مِنْ هَذَا ٱلتَّعَبِ ٱلَّذِي يَلْحَقُكَ فِي سَفَرِكَ وَيُعْطِيكَ أَلْفَىْ دِينَارٍ . فَقَالَ : أَنْتَ ٱلْكَبِيرُ وَأَنْتَ ٱلْحَاكِمُ وَمُهَا رَأَ يْتَهُ مِنَ ٱلرَّأْيَ أَفْعَلْ مَقَالَ: أَعْطِنِي ٱلْكِتَابِ •

فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَأَعْطَاهُ ٱلْوَزِيرُ أَنْهَى دِينَار وَسَارَ بِٱلْكِتَابِ إِلَى ٱلْمُكَانِ ٱلَّذِي هُوَ قَاصِدُهُ . فَلَمَّا قَرَأَ ٱلْعَامِلُ ٱلْكَتَابَ أَمَرَ بِضَرْبِ رَقَبَةِ ٱلْوَزير ۚ فَبَعْدَ أَيَّامٍ تَذَكَّرَ ٱلْخَلَيْفَةُ فِي أَمْرِ ٱلْبَدَوِيِّ وَسَأَلَ عَنِ ٱلْوَزِيرِ فَأَخْبِرَ بِأَنَّ لَهُ أَيَّامًا مَا ظَهَرَ وَأَنَّ ٱلْبَدَوِيَّ بِٱلْمَدِينَةِ مُقِيمٌ فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَلِكَ وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ ٱلْبَدَوِيِّ فَحَضَرَ • فَسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَأَخْبَرَهُ بِٱلْقِصَّةِ ٱلَّتى ٱتَّفَقَتْ لَهُ مَمَ ٱلْوَزِيرِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا ۚ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ قُاْتَ ءَنَّى لِلنَّاسِ إِنِّي أَبْخَرُ . فَقَالَ : مَعَاذَ ٱللَّهِ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَتَّحَدَّثَ بَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّا كَانَ ذَاكَ مَكْرًا مِنْهُ وَحَسَدًا . وَأَعْلَمَـهُ كُفَّ دَخَلَ بِهِ بَيْتَهُ وَأَطْعَمَهُ ٱلثُّومَ وَمَا جَرَى لَهُمْعَهُ . فَقَالَ أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ : قَاتَلَ ٱللَّهُ ٱلْحَسَدَ مَا أَعْدَلَهُ بَدَأَ بِصَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ • ثُمَّ خَاعَ عَلَى ٱلْبَدَوِيّ وَٱتَّخَذَهُ وَزِيرًا وَرَاحَ ٱلْوَزِيرُ بِحَسَدِهِ (للابشيهي)

كلث جاد بنفسه

٣٧٥ كَانَ وَاكُ عَظِيمُ ٱلشَّأْنِ يُحِبُّ ٱلتَّنَزُّهَ وَٱلصَّيْدَ وَكَانَ لَهُ كَاٰبُ قَدْرَبَّاهُ لَا يُفَ ارْفَهُ وَفَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى بَعْضِ مُنْنَزَهَاتِهِ وَقَالَ لِبَعْضِ عَلْمَانِهِ : قُلْ لِلطَّبَّخِ يُصْلِحُ لَنَا ثُرْدَةً بِلَبَن وَفَحَاوُوا بِاللَّبِنِ إِلَى ٱلطَّبَاخِ وَلَسْبِيَ أَنْ يُغَطِّيهُ بِشَيْءٍ وَٱشْتَغَلَ بِالطَّبْخِ وَفَحَرَجَ مِنْ بَعْضِ ٱلشَّقُوقِ وَنَسِيَ أَنْ يُغَطِّيهُ بِشَيْءٍ وَٱشْتَغَلَ بِالطَّبْخِ وَفَخَرَجَ مِنْ بَعْضِ ٱلشَّقُوقِ وَنَسِيَ أَنْ يُغَلِيهُ وَاللَّهُ مِنْ الشَّقُوقِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن الشَّقُوقِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَن السَّنَاكَ جَارِيةٌ لَمْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ الصَّيْدِ فِي خَرْسَا الْأَمْنَى قَدْ رَأَتْ مَا صَنَعَ ٱلْأَفْمَى وَوَافَى اللَّلِكُ مِنَ ٱلصَّيْدِ فِي خَرْسَا الْأَنْمَى وَاللَّهُ مِنَ ٱلصَّيْدِ فِي خَرْسَا الْأَمْنَى قَدْ رَأَتْ مَا صَنَعَ ٱلْأَفْمَى وَوَافَى اللَّكُ مِنَ ٱلصَّيْدِ فِي خَرْسَا الْمَنْ مَن الصَّيْدِ فِي

آخِرِ ٱلنَّهَارِ فَقَالَ: يَا غِلْمَانُ أَدْرِكُونِي بِٱلثُرْدَةِ فَلَمَّا وُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْمَأَتِ ٱلْخُرْسَاءُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَفْهُمْ مَا تَقُولُ وَنَجَ ٱلْكَالُبُ وَصَاحَ فَلَمْ يَلْتَفَتْ إِلَيْهِ وَلَجَّ فِي ٱلصِّيَاحِ فَلَمْ يَعْلَمْ مُرَادَهُ وَفَقَالَ الْغِلْمَانِ وَخُوهُ عَنِي اللّهِ وَلَجَ يَى ٱلصَّيَاحِ فَلَمْ يَعْلَمْ مُرَادَهُ وَفَقَالَ الْغِلْمَانِ وَخُوهُ عَنِي اللّهِ وَمَدَّ يَدَهُ إِلَى ٱللّهِ اللّهِ بَعْدَ مَا رَحِى إِلَى ٱلْكَلْبِ مَا كَانَ يَرْجِي إِلَيْهِ وَلَمْ يَلْتَفْتَ إِلَى غَيْرِ ٱللّهِ وَفَلَمْ فَلَمَ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَفَلَمْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَكُ وَلَمْ اللّهِ وَاللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْقِ اللّهِ وَمَنْ فَلَمَا وَمَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ وَمَنْ فَلَمَا وَمَا اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَا وَمَا وَمَا وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ابرهيم لخؤاص والسبع

٣٧٦ حَكَى إِبْرُهِمُ ٱلْخَوَّاصُ قَالَ: فِي بَعْضِ أَسْفَارِي ٱ نَتَهَيْتُ إِلَى شَجَرَةٍ قَعَدَتُ تَحْتَمَا فَإِذَا سَبُعُ هَا ثِلْ يَأْتِي نَعْوِي . فَلَمَّا دَنَا مِنِي رَأَيْتُهُ يَعْرُجُ . فَإِذَا يَدُهُ مُنْتَغَغَةُ وَفِيهَا فَتَحْ فَهَمْهَمَ وَتَرَكَهَا فِي مُحْرِي . وَعَرَفْتُ يَعْرُبُ . فَإِذَا يَدُهُ مُنْتَغَغَةُ وَفِيهَا فَتَحْ فَهَمْهَمَ وَتَرَكَهَا فِي مُحْرِي . وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ : عَالِجُ هٰذِه . فَأَخذتُ خَشَبَةً فَتَعْتُ بِهَا ٱلْفَعْ مُمْ شَدَدَتُهَا بِعِمْ قَةٍ خَرَقْتُهَا مِنْ قُوبِي . فَغَابَ ثُمَّ جَاء فِي وَمَعَهُ شِلَانِ يُبَصِيصَانِ بَعْرُقَةً خَرَقْتُهَا مِنْ قُوبِي . فَغَابَ ثُمَّ جَاء فِي وَمَعَهُ شِلَانِ يُبَصِيصَانِ وَرَغَيفٌ تَرَ كَعَ فَيْدِي وَمَشَى (للقزويني)

# الطيب اسم الله

٣٧٧ كَانَ سَبَبُ قَوْ بَهِ بِشْرِ بْنِ الْخَارِثِ أَنَّهُ أَصَابَ فِي الطَّرِيقِ وَرَقَةً وَفِيهَا اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبْ • وَقَدْ وَطِئَمْ اللَّا قَدَامُ فَأَخَذَهَا وَاشْتَرَى وَفِيهَا اللَّهِ قَدَامُ فَأَخَذَهَا وَاشْتَرَى بِدَرَاهِمَ كَانَتْ مَعَهُ غَالِيَةً • فَطَيَّبَ بِهَا الْوَرَقَةَ وَجَعَلَهَا فِي شِقِّ حَامِطٍ بِدَرَاهِمَ كَانَتْ مَعَهُ غَالِيَةً • فَطَيَّبَ بِهَا الْوَرَقَةَ وَجَعَلَهَا فِي شِقِ حَامِطٍ فَرَاهِمَ كَانَتْ مَعَهُ غَالِيَةً • فَطَيَّبَ بَهُ إِنْ فَوْمِهِ تَابَ (المَن خلكان) الشَّمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ • فَلَمَّا تَلَبَّهُ مِنْ نَوْمِهِ تَابَ (المَن خلكان)

#### الدواء الشافي

٣٧٨ قَالَ بَعْضُ ٱلْأُبْدَالِ مَرَدْتُ بِبِلادِ ٱلْمُغْرِبِ عَلَى طَيِبِ وَٱلْمُرْضَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُو يَصِفُ لَهُمْ عِلَاجَهُمْ • فَقَدَّ مَتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ • عَالِجُ مَرَضِي يَرْحَكُ ٱللهُ • فَتَأَمَّل فِي وَجَعِي سَاعَةً ثُمَّ قَالَ • خُذْ عُرُوقَ ٱلْقَوْرِ وَوَرَقَ ٱلصَّرْ مَعَ إِهْلَيْجِ ٱلتَّوَاضُعِ • وَاجْمِع ٱلْكُلَّ فِي إِنَاء ٱلنَّقِينِ وَوَرَقَ ٱلصَّرْ مَعَ إِهْلَيْجِ ٱلتَّوَاضُعِ • وَاجْمِع ٱلْكُلَّ فِي إِنَاء ٱلنَّقِينِ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَا الْكُلَّ فِي إِنَاء ٱلنَّقِينِ وَصُبَّ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَأَوْقِدْ أَعْنَهُ نَادَ ٱلْخُزْنِ • ثُمَّ صَفِّه بِعِصْفَاةِ ٱلْمُراقَبَةِ وَأَوْقِدْ مَعْنَهُ نَادَ ٱلْخُزْنِ • ثُمَّ صَفِّه بِعِصْفَاةِ ٱلْمُراقَبَةِ وَأَوْقِدْ أَعْنَهُ فَلَا اللّهُ اللّهُ وَتَنَاوَلُهُ بَكُفَ ٱلصِّدْقِ • وَأَشَرَابِ ٱللّهُ مَنَا وَلَهُ بَكُفَ ٱلصِّدْقِ • وَأَشَرَابِ ٱللّهُ مَنَا وَلَا مَعْ وَالْحَمْ عَن وَالْعَرْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

ذكر الأمم التي دخلت في دين النصارى

٣٧٩ مِنَ ٱلْأُمَمِ ٱلْمُتَنَصِّرَةِ أُمَّةُ ٱلرُّومِ . عَلَى كَثْرَتِهَا وَعِظَمِ مُلُوكِهَا وَأُرِّهِمَ عَلَى كَثْرَتِهَا وَعِظَمِ مُلُوكِهَا وَأَيْسِاعً إِلَاهِهَا . (وَمِنَ ٱلْكَامِلِ وَغَيْرِهِ ) أَنَّ الرُّومَ كَانَتُ تَدِينُ بِدِينِ ٱلصَّابِئَةِ وَيَعْبُدُونَ أَصْنَامًا عَلَى أَمْهَا ۚ ٱلْكُواكِبِ. وَمَا زَالَتِ ٱلرُّومُ بِدِينِ ٱلصَّابِئَةِ وَيَعْبُدُونَ أَصْنَامًا عَلَى أَمْهَا ۚ ٱلْكُواكِبِ. وَمَا زَالَتِ ٱلرُّومُ

مُلُوكُهَا وَرَعِيَّتُهَا كَذَٰلِكَ حَتَّى تَنَصَّرَ قُسْطَنْطِينُ وَحَلَهُمْ عَلَى دِينِ ٱلنصارَى فَتَنَصَّرُوا عَنْ آخِرِهِمْ . وَمَنْ أَمَمِ ٱلنَّصَارَى (ٱلْأَرْمَنْ) كَانُوا بأَرْمِيلِيَّةَ . وَقَاعِدَةُ مُلْكُمَا خِلَاطُ. وَلَمَّا مَلَكُنَاهَا صَارُوا فِيهَا رَعِيَّةً. ثُمَّ تَغَلَّبُوا وَمَلَّكُوا مِنَّا طَرَسُوسَ وَٱلْمِصْيصَةَ وَبِلَادَ سِيسَ وَسِيسُ مَدِينَةٌ بِقُلْمَةٍ حَصِينَةٍ هِيَ كُرْسِيُّ مُلْكُهِمْ فِي زَمَانِنَا هٰذَا • وَمِنْهَا (ٱلْكُرْجُ) بِلَادُهُمْ مُجَاوِرَةُ لِبِلَادِ خِلَاطَ إِلَى ٱخْلِيمِ ٱلْفُسْطَنْطِنِيِّ وَإِلَى نَحْوِ ٱلشِّمَالِ. وَلَهُمْ جِبَـٰ الْ مَنيعَةُ وَقِلَاءٌ حَصِينَـةُ • وَٱلْغَالِ عَلَيْهِمِ ٱلنَّصْرَانِيَّةُ • يَلِي مُلْكَهُمْ ٱلرِّجَالُوَٱلنِّسَاءُ بِٱلْوِرَاثَةِ. وَهُمْ خَلْقُ كَثِيرٌ فِي صُلْحٍ ٱلتَّقَارِ ٱلْيَوْمَ. وَمِنْهَا (ٱلْجُرْكَ سُ) عَلَى شَرْقِيَّ بَجْرِ نِيطِشَ فِي شَطَفٍ مِنَ ٱلْعَيْشِ غَالِيْهُمْ نَصَــادَى • وَمِنْهَا ﴿ ٱلرَّوسُ ﴾ لَهُمْ جَزَّارُ ُ فِي بَحْر ْ نِيطِشَ وَبَحْر ٱلْقَسْطَنْطِينَيَّةِ وَلَهُمْ بَلَادٌ شِمَالِيَّ ٱلْبَحْرِ • وَمِنْهَا (ٱلْبُلْغَارُ) نِسْبَـةً إِلَى مَدِينَةٍ يَسْكُنُونَهَا شِمَالِيَّ نِيطِشَ كَانَ غَالِبُهُمْ نَصَارَى فَأَسْلَمَ بَعْضُهُمْ. وَمَنْهَا( ٱلْأَلَانُ) ٱكْبَرُ أُمَم ٱلنَّصَارَى غَرْ بِيَّ ٱلْقُسْطَنْطِينَّةِ إِلَى ٱلشِّمَال جُنُودُهُمْ كَثِيرَةُ ۚ ٠ قَصَدَ مَلِكُهُمْ فِي مِائَةِ أَلْفٍ مُقَاتَلَةً صَلَاحٍ ٱلدِّينِ بْنِ أَيُّوبَ فَهَلَكَ هُوَ وَغَالِبُ عَسْكَرِهِ فِي ٱلطَّريقِ . وَمِنْهَا (ٱلْبُرْجَانُ) أُمَّةً ﴿ بَلْ أَمَمْ طَاغِيَةٌ مُثَلِّثُونَ . بِلَادُهُمْ مُتَوَعِّلَةٌ فِي ٱلشِّمَالِ . سِيَرْهُمْ مُنْقَطِعَةٌ لِنُدهِمْ عَنَّا وَجَفَاء طِبَاعِهِمْ • وَمِنْهَا (ٱلْفَرَنْجُ ُ) أَمَمْ أَصْلُ بِلَاحِهِمْ فَرَنْجَةُ وَيُقَالُ فَرَنْسَةُ جِوَارَ خَزِيرَةِ ٱلْأَنْدَلُس شِمَالِيَّمَا يُقَـالُ لِلْكِهِمِ ٱلْفَرَنْسِيسُ . قَصَــدَ دِيَارَ مِصْرَ وَأَخَذَ دِمْيَاطَ . ثُمَّ أَسَرَهُ ٱلْمُسْلِمُونَ

وَأَسْتَنْقَذُوا دِمْيَاطَمِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ ٱللَّكِ ٱلصَّالِحِ أَيُّوبَ ٱبْنِ ٱلْكَامِلِ وَقَدْ غَلَبَ ٱلْفَرَخِ عَلَى مُعْظَمِ ٱلْأَنْدَلُسِ وَلَهُمْ فِي بَحْرِ ٱلرُّومِ جَزَائِنُ مَشْهُورَةُ مِثْلُ صِقِلْيَةً وَقُبْرُسَ وَأَقْرِيطِشَ وَمِنْهُمْ ( ٱلْجَنُويَّةُ ) نِسَبَةً إِلَى جَنَوةَ مَدِينَةٍ عَظِيمةٍ و بِالإَدْهُمْ كَبِيرَةُ غَرْبِي ٱلْقُسْطَنْطِينِيَّةٍ عَلَى إِلَى جَنَوةُ مَدِينَةً عَلَى خَلِيجٍ مِنْ بَحْرِ الرُّومِ تَقَدُّ أَكُو سَبْعِمائَةِ مِيلٍ فِي جَهَةِ الشَّمَالِ وَٱلْنَرْبِ وَهِي قَرِيبَةً أَلَوْهِ مِنْ جَوْرِ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرَ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرَ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرَ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرٍ مِنْ جَوْرَةً فِي ٱلْمَرْبِ وَهِي قَرِيبَةً أَلَّامٍ ( اللّٰنِ الوردي ) مِنْ جَوْرَةً فِي ٱلْبَرِّ مِنْ المُورِدي )

ذكر امم الهنود وتقاسيهم وعوائدهم

٣٨٠ أَمَمُ ٱلْفِنْدِ فِرَقُ مِنْهُمُ (ٱلْبَاسَوِيَّةُ) • زَعَمُوا أَنَّ لَهُمْ رَسُولًا مَلَكًا رُوحَانِيًّا نَزَلَ بِصُورَةِ ٱلْبَشَرِ أَمَرَهُمْ بِتَعْظِيمِ ٱلنَّادِ وَٱلتَّقَرُّبِ إِلَيْهَا بِٱلطِّيبِ وَٱلذَّبَائِحِ ِ ۚ وَنَهَاهُمْ عَنِ ٱلْقَتْلِ وَٱلذَّبْحِ لِغَيْرِ ٱلنَّــار . وَسَنَّ لَهُمْ أَنْ يَتَوَشَّحُوا بِخَيْطٍ يَثْقِدُونَهُ مِنْ مَنَاكِيهِمِ ٱلْأَيَامِنِ إِلَى تَحْتِ شَمَا لِلْهِمْ • وَعَظَّمَ ٱلْبَقَرَ وَأَمَرَ بِٱلسِّجُودِ لَهَــا حَيْثُ رَأُوْهَا • وَمِنْهُمُ ﴿ ٱلْبَهُودِيَّةُ ﴾ يَقُولُونَ : ٱلْأَشْيَاءْ كُلُّهَا صُنْعُ ٱلْحَالَقِ فَلَا يَعَـافُونَ شَيْئًا . وَيَتَقَلَّدُونَ بِعِظَامِ ٱلنَّاسِ وَيَمْسَحُونَ رُوْوَسَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ بِٱلرَّمَادِ • وَمِنْهُمْ (عَبَدَةُ ٱلثَّمْسِ وَعَبَدَةُ ٱلْقَمَرِ) • وَمِنْهُمْ (عَبَدَةُ ٱلْأَصْنَامِ) وَهُمْ كَالصَّا بِنَّةِ وَكِكُلِّ طَائِفَةٍ صَنَمْ. وَأَشْكَالُ ٱلْأَصْنَامِ مُخْتَلِفَةُ . وَمُنْهُمُ (عُيَّادُ ٱلْمَاءُ ٱلْجَلَهُ كِندَّةُ) • يَزْعُمُونَ أَنَّ ٱلَّمَاءَ مَلكٌ وَهُوَ أَصْلُ مُحَلَّ أ شَيْءٍ إِذَا أَرَادَ ٱلرَّجُلُ عَبَادَةَ ٱلْمُــاءِ تَجَرَّدَ وَدَخَلَ ٱلْمَاءَ إِلَى وَسَطِهِ •

رَيْقِيمُ سَاعَتَيْنِ أَوْ أَكُثَرَ وَمَعَهُ رَيَاحِينُ يَقْطَعُهَا صِغَارًا وَيُلْقِيهَا فِيهِ • وَهُوَ سَجُ ۚ وَيُشَأُ ۚ وَإِذَا أَرَادَ ٱلِا نُصِرَافَ حَرَّكَ ٱلْمَاء بِيَدِهِ • ثُمَّ نَقَّطَ منْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَسَجَدَ وَٱنْصَرَفَ وَمِنْهُمْ (عُبَّادُ ٱلنَّارِ ٱلْأَحْنَوَاطِريَّةُ). عِبَاحَتُهُمْ أَنْ يَحْفِرُوا أَخْدُودًا مْرَبَّعًا وَيُؤَجِّجُوا بِهِ ٱلنَّارَ ثُمَّ لَا يَدَعُونَ طَعَامًا لَذِيذًا وَلَا ثَوْيًا فَاخِرًا وَلَا شَرَابًا لَطِفًا وَلَاعِطْرًا فَانِحًا وَلَا جَوْهَرًا نَفْسًا إِلَّا طَرَحُوهُ فِي تُلْكَ ٱلنَّارِ تَقَرُّبًا إِلَيْهَا . وَحَرَّمُوا إِلْقَاءَ ٱلنُّهُوسِ فيهَا خَلَافًا لِطَائِفَةٍ أُخْرَى • وَمَنْهُمُ (ٱلْبَرَاهِمَةُ) أَصْحَالُ فِكْرَةٍ وَعَلْم بِٱلْفَلَكِ وَٱلنَّجُومِ وَنَخَالِفُ طَرِيقَتُهُم مُنَجِّمِي ٱلزُّومِ وَٱلْعَجَمِ وَلأَنَّ أَكْثَرَ أُحَكَامِهمْ بأيُّصَا لَاتِ ٱلثَّوَابِتِ دُونَ ٱلسَّيَّارَاتِ • يُعَظِّمُونَ أَمْرَ ٱلْفَكْرِ وَيَقُولُونَ : هُوَ ٱلْمَتُو سَطُ بَيْنَ ٱلْمُحْسُوسِ وَٱلْمَثْقُولِ • وَيَجْتَهِدُونَ فِي صَرْفِ ٱلْفِكْرِ عَنِ ٱلْخُسُوسَاتِ لِيَتَجَرَّدَ ٱلْفَكْرُعَنْ هَذَا ٱلْعَالَمْ وَيَتَجَلَّى لَهُ ذَلِكَ ٱلْعَالَمُ ٠ فَرْبُّا يُخْبِرُ عَنِ ٱلْمُفَيَّبَاتِ (للشهرستاني باختصار) ٣٨١ وَمِنْ عَوَائِدِ أَمَمِ ٱلْهِنْدِ إِقَامَةُ عِيدٍ كَبِيرٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ . فَيُخْرُ جُ أَهْلُ ٱلْبَادِ جَمِيعًا مِنْ شَيْحِ وَشَابٍ وَكَبِيرِ وَصَغِيرِ إِلَى صَحْرًا ۚ خَارِجَ ٱلْبَلَدِ فِيهَا حَجَرْ كَبِيرْ مَنْصُوبْ . فَيْنَادِي مُنَادِي ٱلْمَلِكِ لَا يَصْعَدْعَلَى هٰذَا ٱلْحَجَرِ إِلَّا مَنْ حَضَرَ ٱلْعِيدُ ٱلسَّابِقَ قَبْلَ هٰذَا • فَرُجَّا جَاءَ شُّيْحُ ٱلْمَرِمُ ٱلَّذِي ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَعَمِيَ بَصَرُهُ أَوِ ٱلْعَجُوزُ ٱلْشَوْهَا ۗ وَهِيَ تَرَبَّضُ مِنَ ٱلْكِبَرِ • فَيَصْعَدَانِ عَلَى ذَلكَ ٱلْحَحَرِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَرُبَّا لَا يَجِي ۚ أَحَدْ وَيَكُونُ قَدْ فَنِيَ ذَٰلِكَ ٱلْقَرْنُ بِأَسرِهِ • فَمَنْ صَعِدَ عَلَى ذَٰلِكَ

ٱلْحَجَرِ نَادَى بِأَعْلَى صَوْتٍ: قَدْ حَضَرْتُ ٱلْعِيدَ ٱلسَّــابِقَ وَأَنَا طِفْلْ صَغيرٌ وَكَانَ مَلَكُنَا فُلَانًا وَوَزيرُنَا فَلَانًا . ثُمَّ يَصِفُ ٱلْأُمَّةَ ٱلسَّابِقَةَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْقَرْنَ كَيْفَ طَحَنَّهُمُ ٱلمُّوْتُ وَأَهْلَكَهُمُ ٱلْبَلَا ۚ وَصَارُوا تَحْتَ ٱلثَّرَى • ثُمُّ يَقُومُ خَطِيبُهُمْ فَيَعِظُ ٱلنَّاسَ وَيُذَكِّرُهُمْ بِٱلَمُوْتِ وَغُرُورِ ٱلدُّنْيَا وَتَقَلُّهَمَا بِأَهْلِهَا ۥ فَيَكْثُرُ فِي ذٰلِكَ ٱلْيَوْمِ ٱلْبَكَا ۚ وَذِكْرُ ٱلْمُوتِ وَالتَأْسُفُ عَلَى صُدُورِ ٱلذُّنُوبِ وَٱلْغَفْلَةِ عَنْ ذَهَابِ ٱلْعُمْرِ • ثُمَّ يَتُوبُونَ وَيُكْثِرُونَ ٱلصَّدَقَاتِ وَيَخْرُجُونَ مِنَ ٱلتَّبَعَاتِ (لبهاء الدن العاملي) ٣٨٢ ۚ وَمِنْ عَوَا نِدِهِمْ فِي مَمْلَكَةِ بَلْهَرَا وَغَيْرِهِ مِنْ مُلُوكِ ٱلْهُنْدِ مِّنْ يُحْرِقُ نَفْسَـهُ بِٱلنَّادِ • وَذَلِكَ لِقَوْ لِهِمْ بِٱلتَّنَاسُخِ وَتَحَصُّنِهِ فِي قُلُوبِهِمْ وَزَوَالِ ٱلشَّكِّ فِيهِ عَنْهُمْ • وَفِي مُلُو كِهِمْ مَنْ إِذَا قَعَدَ لِلْمُلْكِ طَبِعَ لَهُ أَرُزٌّ ثُمُّ وُضِمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى وَرَقِ ٱلْمُوزِ • وَيَنْتَدِبُ مِنْ أَصْحَابِهِ ٱلثَّلاَ ثِمـائَةً وَٱلْأَرْبَعِمَائَةً بَانْتَيَارِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ لَا بِإِكْرَاهِ مِنَ ٱلْلَكِ لَهُمْ. فَيُعْطِيهِ ٱلْمَلِكُ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْأَرُزِّ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ۚ وَيَتَقَرَّبُ رَجُلْ رَجُلْ مِنْهُمْ فَيَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا فَيَأْ كُلُّهُ • فَيَلْزَمُ كُلَّ مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذَا ٱلْأَرْزِ إِذَامَاتَ ٱلْمَلِكُ أَوْ قُتِلَ أَنْ يُحْرِفُوا أَنْفُمَهُمْ بِٱلنَّادِ عَنْ آخِرِهِمْ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي تَمُوتُ فِيهِ ۚ لَا يَتَأَخَّرُ وَنَ عَنْهُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُمْ عَيْنُ وَلَا إِثْرُ ْ وَإِذَا عَزَمَ الرَّ جُلُ عَلَى إِحْرَاق نَفْسِهِ صَارَ إِلَى بَابِ ٱلْمَلِكِ فَٱسْتَأْذَنَ . ثُمَّ دَارَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَقَدْ أُجِّجَتْ لَهُ ٱلنَّارُ فِي حَطَبٍ جَزْلَ كَثْمِر • عَلَيْهَا رِجَالْ يَقُومُونَ بِإِيقَادِهَاحَتَّى تَصِيرَ كَأُلْمَقِيقِ حَرَارَةً وَٱلْتِهَابًا • ثُمَّ يَعْدُو

وَبَيْنَ يَدَيْهِ ٱلصُّنُوجُ دَائِرًا فِي ٱلْأَسْوَاقِ وَقَدِ ٱحْتَوَشَهُ أَهْلُهُ وَذَوُو قَرَابَتِهِ. وَبَعْضُهُمْ يَضَعُ عَلَىٰ رَأْسِهِ إِكْلِيلًا مِنَ ٱلرَّيْحَانِ يَمْلُأَ. جَمْرًا وَيَصْبُّعَلَيهِ ٱلسَّنْدَرُوسَ وَهُو َمَعِ ٱلنَّارِكَا لَنَّهْطِ . وَيَّشِي وَهَا مَتُهُ تَّحْتَرِقُ وَرَوَائِحُ لَحْمَ ِ رَأْسِهِ تَفُوحُ وَهُوَ لَا يَتَغَيَّرُ فِي مِشْيَتِهِ • وَلَا يَظْهَرُ مِنْــةٌ جَزَعْ حَتَّى يَأْتِي ٱلنَّارَ فَيَثْبَ فِيهَا فَيَصِيرَ رَمَادًا . فَذَكِرَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَرَادَ دُخُولَ ٱلنَّارِ فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهَا أَخَذَ ٱلْخُنْجَرَ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسُ فُوَّادِهِ فَشَقَّهُ بِيَدِهِ • ثُمَُّ أَدْخَلَ يَدَهُ ٱلْيُسْرَى فَقَبَضَ عَلَى كَدِهِ فَجَذَبَ مِنْهَا مَا تَهَيَّأَ لَهُ وَهُوَ يَتَكَلَّمُ . ثُمَّ قَطَمَ بِٱلْخَنْجَرِ مِنْهَا قِطْعَةً ۚ فَدَفَعَهَا إِلَى أَخِيهِ ٱسْتَهَانَةً بِٱلْمُوْتِ . وَصَبَرَ عَلَى ٱلْأَلَمِ ثُمَّ زَجَّ بَنْفُسِهِ فِي ٱلنَّارِ إِلَى لَعْنَةِ ٱللهِ. وَمِنْ عَوَا ئِدِهِم ٱلْفِمَارُ بِٱلدِّيكَةِ وَٱلنَّرْدِ وَٱلدَّ يَكَةُ عِنْدَهُمْ عَظِيمَةُ ٱلْأَجْسَامِ وَافِرَةُ ٱلصَّيَاصِي • يَسْتَعْمِلُونَ لَمَّا مِنَ ٱلْخَنَاجِرِ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُرْهَفَةِ مَا يُشَدُّ عَلَى صَيَاصِيهَا ثُمَّ رُسُلُ . وَقِمَارُهُمْ فِي ٱلذَّهَبِ وَٱلْهَضَّةِ وَٱلْأَرَضِينَ وَٱلنَّبَاتِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ • فَيَبْلُغُ ٱلدِّيكُ ٱلْغَالِبُ جُمَلَةً مِنَ ٱلذَّهَبِ (كتاب سلسلة التواريخ)

نذة من عوائد السودان

٣٨٣ إِنَّ عَاصِمَةَ مَلِكِ ٱلشُّودَانِ تُسَمَّى بِٱلْغَابَةِ وَيَكْتَنِفُهَا ٱلْحَدَائِقُ وَٱلْسَاكُونُ وَبِنَا الْمُبَلِّ وَاللَّمَاكِ فَصَرْ وَالْمَسَاكُونُ وَبِنَا الْمُبَلِّ وَمَهِمُ بِٱلْحِكَارَةِ وَخَشَبِ ٱلسَّنْطِ • وَلِلْمَلِكِ فَصَرْ وَقَبَاتُ وَقَدْ أَخَاطَ بِذَلِكَ كُلَّهِ حَائِطُ كَالسُّودِ • وَحَوْلَ مَدِينَةِ ٱلْمَلِكِ فَابَاتُ وَشَعْرَا اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكِ فَا بَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

دَكَا كِيرُهُمْ وَقُنُورُ مُلُوكِهِمْ · وَلِتِلِكَ ٱلْغَابَاتِ حَرَسُ وَلَا يُمْكُنُ أَحَدًا دُخُولُهُا وَلَا مَعْرَفَةُ مَا فِيهَا ۚ وَهُنَاكَ شُجُونُ ٱلْمَلْكِ فَإِذَا سَجَنَ فِيهَا أَحَدًا ٱنْقَطَعَ عَنِ ٱلنَّاسِ خَبَرُهُ وَتَرَاجَهُ ٱلْمَلْكِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ وَكَذْلِكَ صَاحِبُ بَيْتِ مَالِهِ وَأَكْثَرُ وُزَرَائِهِ • وَلَا يَلْبَسُ ٱلْخِيطَ مِنْ أَهْلِ دِينِ ٱلْمَلْكِ غَيْرُهُ وَغَيْرُ وَلِيَّ عَهْدِهِ • وَيَلْبَسُ سَاثُرُ ٱلنَّاسَ مَلَاحِفَ ٱلْفُطْنِ وَٱلْحَرِيرِ • وَٱلدِّيبَاجَ ِعَلَى قَدْرِ أَحْوَالِهِمْ . وَهُمْ أَجْمَعْ يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ. وَمَلِكُهُمْ يَتَحَلَّى بِحِلَى ٱلنِّسَاءِ فِي ٱلْعُنُقِ وَٱلذِّرَاعَيْنِ ۚ وَيَجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ ٱلطَّرَاطِيرَ ٱلْمُذَهَّبَةَ عَلَيْهَا عَمَاثُمُ ٱلْفُطْنِ ٱلرَّفِيعَةُ . وَهُوَ يَجْلِسُ لِلنَّاسِ وَٱلْظَالِمِ فِي فُتِّتٍ . وَيَكُونُ حَوَالَي ٱلْقُبِّةِ عَشَرَةُ أَفْرَاسٍ بِثِيَابٍ مُذَهَّبَةٍ . وَوَرَاءَ ٱلْمَلِكِ عَشَرَةٌ مِنَ ٱلْعَلْمَانِ يَحْمَلُونَ ٱلْحَجَفَ وَٱلشُّيْوِفَ ٱلْعُكَلَّاةَ بِٱلذَّهَبِ • وَعَنْ يَمِينِـهِ أَوْلَادُ مُلُوكِ لَبَدِهِ قَدْ ضَفَرُوا عَلَى رُؤُوسِهِم ِ ٱلذَّهَبِ وَعَلَيْهِم ِ ٱلْتَيَاتُ ٱلرَّفِيعَةُ وَوَالِي ٱلْمَدِينَةِ بَيْنَ يَدَي ٱلْلِكِ جَالِسٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَحَوَالَيْهِ ٱلْوُذَرَاءُ • وَعَلَى بَابِ ٱلْقُنَّةِ كِلَابٌ مَنْسُوبَةٌ لَا تُكَادُ تُفَادِقُ مَوْضِعَ ٱلْمَكَ تَحْرُسُهُ . فِي أَعْنَاقِهَا سَوَاجِيرُ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ يَكُونُ فِي ٱلْمُنَاكِورِ عَدَدُ رُمَّا نَاتِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ • وَهُمْ نَيْذِرُونَ بِجُلُوسِهِ بِطَبْلِ وَهُوَ خَشَبَةٌ طَوِيلَةٌ مَنْقُورَةٌ فَيَجْتَمِعُ ٱلنَّاسُ • فَإِذَا دَنَا أَهْلُ دِينِهِ مِنْ جَنُواعَلَى رُكَبِهِمْ وَنَثَرُوا ٱلتُّرَابَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ فَتِلْكَ تَحِيَّتُهُمْ لَهُ • وَدِيَا نَتُهُمُ ٱلْجُوسِيَّةُ وَعِبَادَةُ ٱلدَّكَاكِيرِ وَإِذَا مَاتَ مَلِكُهُمْ عَقَذُوا لَهُ فُنَّةً عَظِيمَةً مِنْ خَشَبِ ٱلسَّاجِ وَوَضَعُوهَا فِي مَوْضِعٍ قَبْرِهِ • ثُمَّ أَقُوا يِهِ

عَلَى سَرِيرَ قَلِيلِ الْفُرُشِ وَالْوِطَاءِ فَأَدْخَلُوهُ فِي تِلْكَ الْفَّةِ وَوَضَعُوا مَعَهُ حِلْنَتَهُ وَسِلَاحَهُ وَآنِيَتَهُ الَّتِي كَانَ يَأْكُلُ فِيهَا وَيَشْرَبُ وَأَدْخَلُوا فِيهَا الْأَطْعِمَة وَالْأَشْرِبَة وَأَدْخَلُوا مَعَهُ رِجَالًا مِمَّن كَانَ يَخْدُمُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ بَابَ الْفَّبَّةِ وَجَعَلُوا فَوْقَ الْقُبَّةِ الْخُصُرَ وَالْأَمْتِعَة وَشَرَابَهُ وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ بَابَ الْقُبَّةِ وَجَعَلُوا فَوْقَ الْقُبَّةِ الْخُصُرَ وَالْأَمْتِعَة وَشَرَابَهُ وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ بَابَ الْقُرَابِ حَتَّى تَأْتِي كَالْجَبَلِ الضَّغُم وَثُمَّ الْمُعَلِقُونَ عَلَيْهِمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَلَيْ وَالْحَدِ وَهُمْ يُخْدُونَ لَوْنَا هُمْ اللّهُ اللّهِ وَلَيْ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْونَ لَمُهُمُ الْخُمُونَ لَوْنَا هُمْ اللّهُ الْحَقَى اللّهُ اللّهِ وَلَيْ وَلَيْقَ الْمُؤْونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّ

(المسالك والممالك للبكري)

فائدة فيما خُصَّت به كل بلدةٍ

٣٨٤ أَفَاعِي سِجِسْتَانَ ، وَثَعَابِينُ مِصْرَ ، وَذُبَابُ قَلْ فَافِلِ ، وَاوَذُ غِيلَة ، وَيُقَالُ : بُرُودُ الْيَن ، وَفَاطِيُّ مِصْرَ ، وَدِيبَاجُ الرُّوم ، وَخَلْ وَاوَزُ غِيلَة ، وَيُقَالُ : بُرُودُ الْيَن ، وَمِعْ مُ مَ وَ ، وَأَحْسَيَةُ فَارِسَ ، وَحُلَلُ السَّخِابُ خِرْخِيرَ ، الصّين ، وَمِعْ مُ الْأَبْلَة ، وَيُقَالُ : سِنْجَابُ خِرْخِيرَ ، وَصَّمُودُ بُلْقَادَ ، وَمَقَالُ : سِنْجَابُ خِرْخِيرَ ، وَصَّمُودُ بُلْقَادَ ، وَمَعَالِبُ الْخُزر ، وَفَنكُ كَاشْغَرَ ، وَحَواصِلُ هَرَاةً ، وَقَافُمُ التَّغَرْ غُور وَيُقَالُ : سُكَّرُ الْأَهُواذِ ، وَعَلَيْ بُ التَّغَرُ غُور وَيُقَالُ : سُكَّرُ الْأَهُواذِ ، وَعَسَلُ التَّغَرُ غُور وَيُقَالُ : سُكَّرُ الْأَهُواذِ ، وَعَسَلُ اللَّهُ مِنْ فَعَالِ ، وَيُقَالُ : سُكَّرُ الْأَهُواذِ ، وَعَسَلُ وَرَافِ ، وَمُعَلِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مُ وَيُقَالُ : سُكَرُ اللَّهُ مُواذِ ، وَعَسَلُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ مَن مُ وَاجْلُ بُ اللَّهُ مَ وَمُعَلِي اللَّهُ مُ وَمُعْلِى اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ مَن مُ وَاجَّالُ اللَّهُ مُ وَمُعْلَى اللَّهُ مِنْ مَ وَمُعْلِى اللَّهُ مُ وَمُعْلِى اللَّهُ مُ وَمُشْعِمْ مُ طُوسَ ، وَكُمَّ الْمُ مُن مُ وَالَا مُ عُلَا اللَّهُ مُ وَمُشْعِمْ مُ طُوسَ ، وَكُمَّ اللَّهُ مُ وَالَا مُ عَلَى اللَّهُ مُ وَالَالَ عُلَا اللَّهُ مَ وَمُشْعِمْ مُ طُوسَ ، وَكُمَّ الْمُ مُ وَالَاذَ عُ وَالَا مُ عُلَى اللَّهُ مُ وَمُشْعِمْ مُ طُوسَ ، وَكُمَّ الْمُعَلِى اللَّهُ مُ وَالَا مُ عُلْ الْمُعْرَةِ ، وَفَشُوسُ اللَّهُ مُ وَالَمُ عُلْ اللَّهُ مُ وَالَمُ عُلَى اللَّهُ مُ الْمُولَةُ مُ وَالْمُ مُ وَالْمُ عُلْ اللَّهُ مُ وَمُشْعِمْ لُهُ وَلَا مُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

هَرَاةَ وَأَثْرُجُ طَبِرِسْتَانَ وَتِينُ خُلُوانَ وَعَنَبُ بَغْدَادَ وَمَوْرُ الْيَمَنِ وَوَرْدُ جُورَ وَ وَيَلُوفَنُ شِرْ وَانَ وَوَيَعْمَ اللهُ وَيَّمَ وَتَمْ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ وَيَعْمَ وَعَرَفُ مِعْمَ وَوَرُوحُ بَلْخَ وَاللهُ الْجُورِيةِ وَوَيْ وَمَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ وَوَيَوْحُ بَلْخَ وَاللهُ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيَعْمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْعَمَ اللهُ وَيْمَا اللهُ وَيْمَالُونُ اللهُ وَيْمَالُونُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَيْمَ اللهُ وَيْمَالُونُ اللهُ وَيْمَالُونُ اللهُ وَاللهُ وَيْعَمَى اللهُ وَيْمَالُ اللهُ اللهُ وَيُعْمَى اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَيْمَالُ اللهُ وَاللهُ وَالله

1) كذا في الاصل ونظنُ انهُ قد سقط منه كلمة يميد: تنر المتضرّة وحِناء مغيد (ع) ومن قبيل تغرَّد البلاد تفرُّد الناس. قال الصفديُ : جاعة رُزِقوا السعادة في اشياء لم يأت بعدهم مَن نالهامثلم . علي بن أبي طالب في القضاء . ابو عُسِدة في الأمانة . ابو دُرِفي سِدق الشعبة . أبي بن كعب في القرآن . زيد بن ثابت في الفرائض . ابن عباس في تفسير القرآن . المحسن البصري في التذكير . وَهْبُ بن مُنبّه في القيصص . ابن سيرين في التعبير . نافع في القراءة . أبو حنيفة في الفقة قباسًا . ابن اسحاق في المفاري . مُقاتل في التأويل . ابن الكلبي الصغير في النسب . ابو الحسن المدائني في الأخبار ، محمَّد بن جرير الطبري في علوم الأثر . الملل في العَروض . الفضيل بن عياض في البيادة . مالك بن أنس في العلم . الشافعي في فق الحديث . أبو عُبيدة في الغريب علي بن المديني في علل الحديث . يحيى بن معين في الرجال . المحديث الصحيح . أ لمُنتك في النوب في الوبال . المشافي في المحران في الكنب في الكروزي في الاختلاف . المُباري في نقد الحديث الصحيح . أ لمُنتكد في التصوف . محمَّد بن مصر المروزي في الاختلاف . المُباري في الاعتزال . الأشعري في الكلام . ابو القاسم الطبراني في العوالي . عبد المروزي في الاختلاف . المُباري في الاعتزال . الأشعري في الكذب . أياس في النقرس . عبد الحسيد في الكتاب أبو مُسلم المُروزي في الخو . أبو الحس المحمّة والحرم . المَوصِلي النديم في النفس . عبد الحسيد في الكتابة . أبو مُسلم المُرَاسانيُ في علق الصحة والحرم . المَوصِلي النديم في النفاء . أبو الفرّة . أبو مُسلم المُرَاسانيُ في علق الصحة والحرم . المَوصِلي النديم في النفاء . أبو الفرّة . أبو مُسلم المُراسان . أبو المحمّة والحرم . المَوصِلي النديم في النفاء . أبو الفرّة . أبو الفرّة . المَوسَل الناس العرب المَوسَل الناس المناس الفرّة . أبو مُسلم المُراسان . في علق الصحة والحرم . المَوصِلي النديم في النفاء . أبو الفرّة . أبو المُسلم المؤسلم . المُوسَل المؤسم المؤس

#### العقعق السارق

٣٨٥ حَدَّثَ خَمَّادُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ لِي وَأَنَا صَبِيَّ عَقْعَقُ قَدْ رَبَّيْتُ هُ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بِكُلِّ شَيْءٍ سَمِعَهُ . فَسَرَقَ خَاتَمَ يَافُوتٍ كَانَ أَبِي وَضَعَهُ عَلَى حَجِر لِيَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهُ . فَطَلَبَهُ وَضَرَبَ عَلَامَهُ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِقًا فَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى خَبِر . فَيَدْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْم فِي غَلَامَهُ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِقًا فَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى خَبِر . فَيَدْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْم فِي خَلامَهُ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِقًا فَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى خَبِر . فَيَدْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْم فِي كَانِ أَنْ فَاللّهُ وَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى خَبِر . فَلَمْ اللّهُ وَلَمْ يَقِفْ لَهُ عَلَى خَبِر . فَيَدْنَا أَنَا ذَاتَ يَوْم فِي وَلَوْبَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى أَي فَسُرَّ بِذَٰ لِكَ بِهِ طَوِيلًا ثُمْ وَذَقَهُ وَقَنَهُ . فَأَخَذْ تُهُ وَجِئْتُ بِهِ إِلَى أَبِي فَسُرَّ بِذَٰ لِكَ بَوْ وَلَا لَكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَقَالَ يَقْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

ا لأَصبهانيّ صاحب ا لأَغانيّ في المحاضرة . أَبو مَعشَر في النجوم . الرازيّ في الطِبّ . (لفضل بن يجي في الجُود . جعفر بن يجيي في التوقيع . ابن زيدون في سَعَةالعبارة . ابن القِر"ية في البلاغة . الجاحظ في الأُدب والبيان · الحريريّ في المقامات · البديع الهَ مَذانيّ في الحِفظ · آبو نواس في المطايبات والهزل ِ ابنالججَّاج في سَخَف الأَلفاظ ، المتنبي في الحِكم والأَمثالُ شِعرًا . أَلرَّ عَشَريُّ في تماَّطي العربيَّةَ . أَلنَسَنيُّ في الْجَدَل . جريرٌ في الهجاء الخبيث . حمَّاد الراوية في شعر العرب. معاوية في الحِلم · المأمونُ في حُبِّ العَفو · عروبنُ العاص في الدُّهاء · الوليد في شرب الحمر · ابو موسى الأَشْعُريُّ في سِلامة الباطن. عِطاء السُّكِّي في الحوف من الله. ابن البوَّاب في الكتابة . القاضى الفاضل في الترسُّل. العِماد الكاتب في الجيناس. ابن الجَوزيّ في الوعظ. أَشْعَب في الطمع: ابو نصر الفارابي في نقل كلام القُدَماء ومعرفتهِ وتفسيرهِ . خُنَين بن اصحاق في ترجمة اليوناني الى العربي · ثابت بن قرَّة في تقديب ما نقل من الرياضي الى العربي . ابن مدنا في الفلسفة وعلوم الأوائل. الإِمام فمخر الدين في الاطّلاع على العلوم. السيّف الآمدي في التحقيق. النصير الطُوسيّ في الْحِسطِّي · أبن الْعَيْمُ في الرياضيّ · مجم الدين الكاتبيّ في المنطق . ابو العلاه المَعَريّ في الاطّلاع على اللغة . أبو العَيناء في الأَجوِبة المُسكِنة ، مُزّيد في المجنل القاضي احمد بن ابي دوّاد في المروءَ ﴿ وحسن التقاضي ١٠ بن المعتَنَّ في التشبيه ٠ ابن إلروي في النظير . الصوليَّ في الشِّطرنج ، ابو عمَّد الغزَّالي في الجمع بين المنقول والمعقول ﴾ ابو الوليد بن رشد في تلخيص كتب الأقدمين الفلسفيَّة والطبيَّة . محى الدين بن عربي في النصوف (لبهاء الدين)

إِذَا بَارَكَ اللهُ فِي طَائِرِ فَلَا بَارَكَ اللهُ فِي الْعَقْعَقِ طَوِيلُ اللهُ فَابَى قَصِيرُ الْجَنَاحِ مَتَى مَا يَجِدْ غَفْلَةً يَسْرِقِ طَوِيلُ اللهُ فَابَى قَصِيرُ الْجَنَاحِ مَتَى مَا يَجِدْ غَفْلَةً يَسْرِقِ نُقَلِبُ عَيْنَهُ فِي رَأْسِهِ كَأَنَهُمَا قَطْرَتَا ذِئْبَقِ نُقَلِبُ عَيْنَهُ فِي رَأْسِهِ كَأَنَهُمَا قَطْرَتَا ذِئْبَقِ نُقَلِبُ عَيْنَهُ فِي رَأْسِهِ كَأَنَهُمَا قَطْرَتَا ذِئْبَقِ (الاغانى)

قصة اصحاب الكَهف ( سنة ٢٥١ للمسيح )

٣٨٦ كَانَ لِلرُّومِ مَلِكُ ٱسْمُهُ دِ فَيَا نُوسُ (دِسْيوس) وَكَانَ يَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ وَيَدْبَحُ لِلطَّوَاغِيتِ وَكَانَ يَنْزِلُ فَرَى ٱلرُّومِ وَلَا يَتْرَكُ فِيهَا أَحَدًا مُؤْمِنًا إِلَّا فَتَنَهُ حَتَّى يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ . فَتَرَلَ يَوْمَا مَدِينَةَ أَصْحَابِ ٱلْمُهْفِ وَهِي إِلَّا فَتَنَهُ حَتَّى يَعْبُدُونَ ٱللهَ وَهَي أَفَسُوسُ وَكَانَ فِيهَا بَقَايَا عَلَى دِينِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يَعْبُدُونَ ٱللهَ وَهُمَ أَفُسُوسُ وَكَانَ فِيهَا بَقَايَا عَلَى دِينِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يَعْبُدُونَ ٱللهَ وَهُمَ مَنْ اللهُ مَنْ أَهْلُهُ اللهِ عَلَى حِينَ قَدِمَ ٱللَّذِينَةَ ٱلنَّخَذَ شُرْطَةً مِنَ ٱللهُ خَيْرَهُ مِنْ أَهُلِهَا يَتَبَعُونَ أَهْلَ ٱلْإِيمَانِ فِي أَمَا كِنِهِمْ وَمَنْ مَنْ وَقِعَ بِهِ ٱللَّكُ خَيْرَهُ مِنْ أَهْلِهَا يَتَتَبَعُونَ أَهْلَ ٱلْإِيمَانِ فِي أَمَا كِنِهِمْ وَمَنْهُمْ مَنْ وَقِعَ بِهِ ٱللَّكُ خَيْرَهُ مِنْ أَهُهُمْ مَنْ يَرْغَبُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي فَيْقَالُ وَيَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلّ بَابٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى كُلَّ اللهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَرْغَبُ وَمَنْهُمْ مَنْ يَرْغَبُ وَعَلَى كُلِّ بَابٍ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى شُورِ ٱللَّهِ يَقَلَى مُورِ اللَّهُ وَعَلَى كُلّ مَا إِلَى فَيْقَالُ وَعِبَادَةِ ٱللَّهُ مَا أَنْ ٱللَّهُ عَلَى شُورِ ٱللَّهِ مِنْ وَعَلَى كُلِّ بَابٍ الْمُعْمَ فَى كُلَّ اللَّهُ عَلَى مُنْ يَرْعُنُ وَعَلَى كُلِّ اللَّهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ وَعَلَى كُلَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

فَا تَنْفَقَ أَنَّ سَبْعَةَ فِتْيَانٍ مِنْ أَوْلَادِ ٱلْبَطَارِقَةِ مِنْ أَشْرَافِ ٱلْقَوْمِ خَرَجُوا ذَاتَ يَوْمِ لِيَنْظُرُوا إِلَى ٱلْمُعَذَّبِينَ مِنْ إِخْوَتِهِمْ • فَفَحَ ٱللهُ أَبْصَارَهُمْ فَصَالَهُمْ فَكَالُهُ ٱللَّاكَةُ مِنَ الْبَصَارَهُمْ فَصَالُوا يَوْلُونَ ٱلرَّجُلَ إِذَا قُتِلَ هَبَطَتْ إِلَيْهِ ٱلْمَلَائِكَةُ مِنَ ٱلسَّمَاء وَهَرَجُوا بِرُوحِهِ • فَآمَنُوا وَتَضَرَّعُوا إِلَى ٱللهِ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ : رَبُّنَا السَّمَاء وَهَرَجُوا بِرُوحِهِ • فَآمَنُوا وَتَضَرَّعُوا إِلَى ٱللهِ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ : رَبُّنَا وَلَا اللّهُمَّ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِكَ. فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَٰ لِكَ إِذْ أَدْرَكُهُمْ ٱلشُّرْطَةَ وَكَانُوا قَدْ دَخَلُوا فِي مُصَلِّى لَهُمْ فَوَجَدُوهُمْ سَجَدُوا عَلَى وُجُوهِمٍ مَيْكُونَ وَيَضَرَّعُونَ إِلَى ٱللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا عَثَرَ عَلَيْهِمِ ٱلْمَلِكُ قَالَ لَهُمْ: مَا مَنْعَكُمُ أَنْ تَعْبُدُوا ۚ آلِمَتَنَا فَأَخْتَارُوا إِمَّا أَنْ تَذْبَحُوا لِإَلَٰكِمَتِنَا وَإِمَّا أَنْ أَقْتُلَكُمْ. فَقَالَ مَكْسَلْمِينَا وَهُوَ أَكْبَرُهُمْ: إِنَّ لَنَا إِلْمًا مَلَأَتِ ٱلسَّمَاوَإِتِ وَٱلْأَرْضَ عَظَمَتُهُ لَنْ نَدْغُوَ مِنْ دُونِهِ إِلْمًا • أَمَّا ٱلطَّوَاغِيتُ وَعِبَادَتُهُـــاً فَلَنْ نَعْبُدَهَا أَبَدًا فَأَصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ مَفَلَمَّا قَالَ ذَٰ إِلَى أَمَرَ ٱلْمَلِكُ فَنْزِعَ مِنْهُمُ ٱلْمُبُوسُ ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهِمْ مِنْ لُبُوسِ عُظْمَائِهِمْ وَقَالَ : إِنْ فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ ۚ فَإِنِّي سَأُوَّ خِرُكُمْ وَأَفْرُغُ لَكُمْ وَأَنْجِزُكُمْ مَا وَعَدْتَكُمْ مِنَ ٱلْمُقُوبَةِ • وَمَا يَنْعَنِي أَنْ أُعَجِىلَ ذَٰ لِكَ إِلَّا أَنِّي أَرَاكُمْ شَبَابًا حَدِيثَةً أَسْنَا نُكُمْ • فَلَا أُحِثُّ أَنْ أَهْلَكَكُمْ حَتَّى أَجْعَلَ لَكُمْ أَجَلًا تَتَذَاكَزُونَ فِيهِ وَتُرَاجِمُونَ غُفُولَكُمْ ثُمٌّ مَرَبِهِمْ فَأُخْرِجُوا مِنْ عِنْدِهِ • وَٱنْطَلَقَ دِفْكَ أَنُوسُ إِلَى مَدِينَةٍ سِوَى مَدِينَتِهِمْ لِبَعْضِ أَمُودِهِ

\* فَلَمَّا عَلِمَ الْفِتْيَةُ أَنَّ دِفْيَانُوسَ خَرَجَ مِنْ مَدِينَتِهِمِ اَنْتَمَرُوا أَنْ فَاخُذَ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ نَفَقَةً مِنْ بَيْتِ أَبِيهِ فَيَتَصَدَّقُوا مِنْهَا ثُمَّ يَتَرَوَّدُوا عِا بَقَ مُثُمَّ يَنْطَلِقُوا إِلَى كَفْفٍ قَرِيبٍ مِنَ اللَّدِينَةِ فَيَمْكُنُونَ فِيهِ وَيَعْبُدُونَ اللّهُ تَعَالَى . حَتَّى إِذَا جَاءَ دِفْيَانُوسُ أَقَوْهُ فَقَامُوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَصَنَعُ بِهِمْ مَا شَاء . فَلَمَّا جَزَّهُمُ اللَّيْلُ خَرَجُوا إِلَى الجَّبِلِ وَجَعَلُوا نَفَقَتَهُمْ إِلَى فَتَى مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ تَعْلِيحًا . فَكَانَ يَبْتَاعُ لَهُمْ طَعَامَهُمْ مِنَ اللَّذِينَةِ . وَكَانَ

مِنْ أَجْلِهِمْ وَأَجَلَدِهِمْ. وَكَانَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ لَبسَ ثِيَابَ ٱلْمَسَاكِين وَٱشْتَرَىٰ طَٰمَامَهُمْ وَتَجَسَّسَ لَهُمُ ٱلْأَخْبَارَ • فَلَيِثُوا كَذَٰ لِكَ زَمَانًا • ثُمُّأً أَخْبَرَهُمْ أَنَّ ٱلْمَلِكَ يَتَطَلَّهُمْ . فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ عِنْدَغُرُوبِ ٱلشَّمْسُ يَتَحَدَّثُونَ وَيَتَدَارَسُونَ إِذْ ضَرَبَ ٱللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ. فَوَقَفَ ٱلْمَاكِ عَلَى أَمْرِهِمْ فَأَلْقَ إِبْلِيسُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَأْثُرَ بِٱلْكُهْفِ فَيْسَدَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَمُوتُوا جُوعًا وَعَطَشًا. وَقَدْ تَوَفَّى ٱللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ وَفَاةَ ٱلنَّوُم . ثُمَّ عَمَدَٰ رَجُلَانِ مُؤْمِنَانِ كَانَا فِي بَيْتِ ٱلْمَلكِ فَكَتَبَا شَأْنَ ٱلْفِتْيَةِ وَأَسْمَا ۖ هُمْ وَأَنْسَابَهُمْ فِي رَقِيمٍ . وَجَعَلَاهُ فِي تَابُوتٍ مِنْ نُحَاسٍ وَجَعَـكَاهُ فِي ٱلْنْيَانِ. • وَنَامُوا ثَلاَثِمَانَةِ سَنَةٍ وَٱذْ دَادُوا بِسْعًا وَفَقَدُهُمُ ٱلْمَلكُ وَقَوْمُهُمْ حَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْعَاقَ : 'ثُمَّ مَلَكَ أَهْلَ تِلْكَ ٱلْبِلَادِ رَجُلٌ صَالِحٌ يُقَالُ لَهُ تَاوَدُوسِيُوسُ . وَتَحَزَّبَ ٱلنَّاسُ فِي مُلْكِهِ أَحْزَاً بَا فَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُعَلِّمُ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ حَقٌّ وَمِنْهُمْ مَن يُكَذِّبُ وَفَحْزِنَ خُزُّنَا شَدِيدًا لَمَّا رَأَى اهْلَ ٱلْبَاطِلِ يَزِيدُونَ وَيَظْهَرُونَ عَلَى أَهْلِ ٱلْحَقِّ وَيَثُولُونَ : لَا حَيَامَ إِلَّا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا. وَإِنَّا تُبْعَثُ ٱلْأَرْوَاحُ وَلَا تُبْعَثُ ٱلْأَجْسَادُ

ثُمُّ إِنَّ ٱلرَّ مَانَ ٱلرَّحِيمَ أَرَادَ أَنْ يُظْهِرَ ٱلْفِتْتَ أَصْحَابَ ٱلْكُمْفِ
وَيُمَيِّنَ لِلنَّاسِ شَأْنَهُمْ وَيَجْعَلَهُمْ آيَةً لِيعْلَمُوا بِهَا أَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةُ لَا
رَيْبَ فِيهَا • فَأَ لُقَى ٱللهُ فِي نَفْسِ رَجُلِ مِنْ ذَلِكَ ٱلْجَبَلِ أَنْ يَبْنِيَ فِيهِ
خُطِيرَةً لِغَنَمِهِ • فَٱسْتَأْجَرَ عَلْمِيْنِ فَجَعَلَا يَنْزِعَانِ تِلْكَ ٱلْأَحْجَارَ وَيَبْنِيَانِ
بِهَا تِلْكَ ٱلْخَطْيرَةَ • حَتَّى فَرَغَ مَا عَلَى فَمِ ٱلْكُمْفِ • فَلَمَّا فَنْحَ عَلَيْهِم

ٱلْبَابُ أَذِنَ ٱللهُ ذُو ٱلْقُدْرَةِ وَٱلْعَظَمَةِ وَٱلسَّلْطَانِ مُجْنِي ٱلْمُوْقَى أَنْ يَقْومَ ٱلْفَتَيَةُ • فَجَلَسُوا فَرِحِينَ مُسْتَشِرَةً وُجُوهُهُمْ طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ • فَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ • حَتَّى كَأَنَّا ٱسْتَيْقَظُوا مِنْ سَاعَتِهِمِ ٱلِّتِي كَانُواْ يَسْتَيْقِظُونَ فِيهَا إِذَا أَصْبَحُوا مِنْ لَيْلَتِهِمِ ٱلَّتِي يَبِيتُونَ فِيهَا .ثُمَّ قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَاةِ فَصَلَّوْا كَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَا يُرَى فِي وُجُوهِهِمْ وَلَا فِي أَبْشَارِهِمْ وَلَا أَلْوَانِهِمْ شَيْ ۗ يَكْرَهُونَهُ ۗ وإِنَّمَاهُمْ كَهَيْئَتِهِمْ حِينَ رَقَدُوا ۗ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ مَلِكَهُمْ دِ فَيَانُوسَ ٱلْجَبَّارَ فِي طَلَّبِهِمْ • فَلَمَّا قَضَوْا صَلاَتَهُمْ قَالَ لَمْم مَكْسَلْمِينَا : يَاإِخْوَتَاهُ ٱعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو ٱللهِ فَلَا تَكْفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ غَدًا . ثُمَّ قَالَ لِتَمْلِيخًا : أَنْطَلِقْ إِلَى ٱللَّدِينَـةِ فَأَسْمَمْ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّاسُ فِي شَأْنِنَا . فَتَلَطَّفْ وَلَا نُشْعِرَنَّ بِنَا أَحَدًا وَٱ بْبَعْ لَنَا طَعَامًا وَأَتِنَا بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ نَالَنَا ٱلْجُوعُ • فَأَخَذَ تَمْلِيَحَا ٱلثِّيَابَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَّرُ فِيهَا وَأَخَذَ وَرَقًا مِنْ نَفَقَتِهِم ِ ٱلِّتِي كَانَتْ مَعَهُمُ ٱلَّتِي ضُرِبَتْ بِطَابَمِ دِفْتِ انُوسَ. فَأُنْطَلَقَ تَمْلِيخًا خَارِجًا فَلَمَّا مَرَّ بِبَابِ ٱلْكَهْفِ رَأَى ٱلْحَجَّارَةَ مَنْزُوعَةً عَنْ بَابِ ٱلْكَهْفِ، فَعِبَ مِنْهَا ثُمَّ مَرَّ فَلَمْ يُبَالِيهِمَا . حَتَّى أَتَى بَابَ ٱلْمَدِينَةِ مُسْتَخْفيًا يَصُدُّ عَنِ ٱلطَّرِيقِ تَخَوُّفًا مِنْ أَنْ يَرَاهُ أَحَدْ مِنْ أَهْلِهَ ا فَيَعْرِفَهُ فَيَذْهَبَ بِهِ إِلَى دِقَيَا نُوسَ ٱلْجُبَّادِ . وَلَمْ يَشْفُوْ أَنَّ دِقْيَا نُوسَ وَأَهْلَهُ قَدْ هَلَكُواْ قَبْلَ ذَٰ لِكَ بِثَلَاثِمَائَةِ سَنَةٍ • فَلَمَّا رَأَى تَمْلِيغَا بَابَ ٱلْمُدِينَةِ رَفَمَ رَأْسَهُ فَرأَى فَوْق ظَهْرِ ٱلْبَابِ عَلَامَةً تَكُونُ لِأَهْلِ ٱلْإِيمَانِ • فَلَمَّا رَآهَا عَجِبَ وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا مُسْتَخْفِيًا • فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَا لَا فَلَمْ يُمَّ أَحَدًا مِمَّنْ يَعْرِفُهُ •

ثُمَّ دَخَلَ ٱلْمَدِينَـةَ فَجَعَلَ يَمشِي بَيْنَ ظَهْرَانِي \* شُوقِهَا فَيَسْتَمُ نَاسًا كَثِيرِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ ثُمَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ . فَزَادَهُ عَجَبًا وَرَأَى كَأَنَّهُ حَيْرَانُ • فَقَامَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ مِنْ جُدْرَانِ ٱلْمَدِينَةِ وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ: مَا أَدْرِي مَا هٰذَا أَمَّا عَشَّةً أَمْسِ فَهَا كَانَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ إِنْسَانٌ يَذَكُرُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ إِلَّا قُتِلَ • وَأَمَّا ٱلْغَدَاةَ فَأَسَّمَمُ كُلَّ إِنْسَانٍ يَذَكُرُ أَمْرَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَلَا يَخَافُ . ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ : لَعَلَّ لَهٰذِهُ لَيْسَتِ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّتِي أَعْرِفُهَا أَسْمَمُ كَلَامَ أَهْإِهَا وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا كُكِنِي مَا أَعْلَمُ مَدِينَةً أَقْرَبَ مِنْ مَدِينَتِنَا أَثُمَّ قَامَ كَالْخَيْرَانِ لَا يَتَوَجَّهُ وَجَهَا . ثمَّ لِتِي فَتَّى مِنْ أَهْلِ ٱللَّهِيَّةِ فَقَالَ: يَافَتَى مَا ٱسْمُ هَذِهِ ٱللَّهِيَّةِ • فَقَالَ: أَفْسُوسُ ۚ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : لَمَلَّ بِي مَسًّا أَوْ أَمْرًا أَذْهَبَ عَقْلِي . ثُمُّ إِنَّهُ أَفَاقَ فَقَالَ : لَوْ عَجَّلْتُ ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱللَّهِ ينَةِ قَبْلُ أَنْ يُفْطَنَ بِي لَكَانَ

أُكْيَسَ بِي • فَدَنَا مِنَ ٱلَّذِينَ يَبِيعُونَ ٱلطَّعَامَ فَأَخْرَجَ ٱلْوَرَقَ ٱلَّتِي كَأَنُّتُ مَعَهُ فَأَعْطَاهَا رَجُلًا مِنْهُمْ فَقَالَ: يَاعَبْدَ ٱللَّهِ بِعْنِي بِهٰذِهِ ٱلْوَرَقِ طَعَامًا. فَأَخَذَهَا ٱلرَّجُلُ وَنَظَرَ إِلَى ضَرْبِ ٱلْوَرَقِ وَنَقْشِهَــَا وَتَحِبِّ مِنْهَا . ثُمٌّ طَرَحَهَا إِلَى رَجْلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهَا • ثُمَّ جَعَلُوا يَتَطَارَحُونَهَا بَيْنَهُمْ مِنْ رَجُلٍ إِلَى رَجُلِ وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهَا مَثُمَّ جَعَلُوا يَتَشَاوَرُونَ مِنْ أَجِلهِ وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِنَّ هَذَا ٱلرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ كَنْزًا خَيِينًا فِي ٱلْأَرْضَ مُنْـذُ زَمَانٍ وَدَهْ ِ طَوِيلٍ • فَلَمَّا رَآهُمْ يَتَشَاوَرُونَ مِنْ أَجْلِهِ فَرِقَ فَرَقاً شَدِيدًا وَحَزِنَ حُزَّنًا عَظِيًّا • وَجَعَـلَ يَرَتَعِدُ وَيَظُنَّ أَنَّهُمْ فَطِنُوا بِهِ وَعَرَّفُوهُ ۚ وَإِنَّا َ يُرِيدُونَ أَنْ يَحْمِلُوهُ إِلَى مَلكهمْ دِقْيَانُوسَ • وَجَعَلَ أَنَاسُ ۚ آخَرُونَ يَأْثُونَهُ فَيَتَعَرَّفُونَهُ • فَقَالَ لَهُمْ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْفَرَقِ : ٱقْضُوا لِي حَاجَتِي فَقَدْ أَخَذْتُمْ وَرَقِي وَإِلَّا فَأَمْسَكُوا طَعَامَكُمْ فَلَاحَاجَةَ لِي فِيهِ.فَقَالُوا لَهُ : مَنْ أَنْتَ يَا فَقَى وَمَا شَأْنُكَ . إِنَّكَ لَقَدْ وَأَجَدتَّ كَنْزًا مِنْ كُنُوز ٱلْأُوَّالِينَ ۚ وَأَنْتَ ثُرِيدُ أَنْ تَخْفَيَهُ عَنَّا فَٱنْطَلَقْ مَعَنَا وَشَارَكْنَا فِيهِ يَخفُّ عَلَىٰكَ مَا وَجَدتَّ. فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ نَأْتْ بِكَ ٱلسُّلْطَانَ فَنْسَلَّمَكَ إِلَيْهِ فَيْقُنْلَكَ. فَلَمَّا سَمِعَ قَوْلَهُمْ عَجِبَ فِي نَفْسِهِ وَقَالَ: قَدْ وَقَعْثُ فِي كُلِّ شَيْء أَحَذَرُ مِنْهُ ۥثُمَّ قَالُوا : يَا فَتَى إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيمُ أَنْ تَكُثُمَ شَيْئًا وَجَدَّتُهُ وَلَا تَظُنَّ فِي نَفْسُكَ أَنْ سَنُحْقَمِي عَلَيْكَ فَأَطْرَقَ تَمْلِيخًا لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ وَمَا يُرْجِعُ إِلَيْهِمْ وَفَرِقَ حَتَّى لَمْ يُحِنْ إِلَيْهِمْ جَوَاً بِا . فَلَمَّا رَأَوْهُ لَا يَتَكَلَّمُ أَخَذُوا كِيَّا ۚ هُ فَطَوَّقُوهُ فِي عُنُقِهِ ٠ ثُمَّ جَعَلُوا يَقُودُونَهُ فِي سِكَكِ ٱلْمَدِينَةُ مُكَّلًّا

حَتَّى سِّمِعَ بِهِ كُلُّ مَنْ فِيهَا فَقِيلَ : أَخِذَ رَجُلٌ عِنْدُهُ كَنْزُ. وَٱخْتَمَ عَلَيْهِ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ صَغِيرُهُمْ وَكَبِيرُهُمْ فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَقُولُونَ : مَاهْذَا ٱلْفَتَى مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَا رَأَ يْنَاهُ فِيهَا قَطُّ وَمَا نَعْرُفُهُ . فَجَعَلَ تَمْلِيخَا مَا يَدْرِي مَا يَقُولُ لَهُمْ مَعْ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ • فَلَمَّا ٱجْتَمَ عَلَيْهِ أَهْلُ ٱللَّذِينَةِ فَرِقَ وَسَكَتَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ . وَلَوْ قَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ لَمْ يُصَدَّقْ . وَكَانَ مُسْتَثِقْنَا أَنَّ أَبَاهُ وَإِخْوَتَهُ بِٱلْمَدِينَةِ وَأَنَّ حَسَبَهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مِنْ عُظَمَاء أَهْلِهَا وَأَنَّهُمْ سَيَأْتُونَهُ إِذَا سَمِعُوا . وَقَدِ ٱسْتَيْقَنَ أَنَّهُ عَشْيَّة أَمْسَ كَانَ يَعْرِفُ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِهَا وَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَهْلِهَا أَحَدًا فَيْنَهَا هُوَ قَامَمْ كَأَكْثِرَانِ يَنْتَظِرُ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْضِ أَهْلِهِ إِمَّا أَبُوهُ أَوْ بَعْضُ إِخْوَتِهِ فَيُحَلِّصُهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ إِذِ ٱخْتَطَفُوهُ فَٱنْطَلَقُوا بِهِ إِلَى رَ نِيسَى ٱلْمَدِينَةِ وَمُدَرِّرَيْهَا ٱللَّذَيْنِ يُدَبِّرَانِ أَمْرَهَا • وَهُمَا رَجُلَانِ صَالِحَان سُمُ أَحَدِهَمَا أَرْمُوسُ وَٱلْآخَرِ إِصْطَفُوسُ ۚ فَلَمَّا ٱ نْطُلِقَ بِهِ إِلَيْهِمَـا ظَنَّ تَمْلِيْغًا أَنَّا يُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى دِقْيَانُوسَ ٱلْجُبَّادِ مَلِكِهِم ٱلَّذِي هَرَ بُوا مِنْـهُ . فَجَمَلَ يَلْتَفَتُ تَمِينًا وَشَمَالًا وَجَعَــلَ ٱلنَّاسُ يَسْغَرُونَ بِهِ كَمَا يَسْغَرُونَ مِنَ ٱلْجُنُونَ وَٱلْحَيْرَانِ • وَجَعَلِ تَعْلِيَحَا يَبْكِي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاء وَقَالَ: ٱللَّهُمَّ إِلٰهَ ٱلسَّمَاءِ وَ إِلٰهَ ٱلْأَرْضِ أَفْرِغْ عَلَىَّ ٱلْيَوْمَ صَبْرًا وَأَوْلِجُ مَعِي رُوحًا مِنْكُ ثُوَّ يَدُنِي بِهِ عِنْدَ هٰذَا ٱلْجُبَّادِ . وَجَمَلَ يَبْكِي وَيَقُولُ فِي نَفْسِهِ : فُرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي يَا لَيْتُهُمْ يَعْلَمُونَ مَا لَقِيتُ وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي . فَلُوْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ فَيَأْتُونِي فَنَقُومَ جَمِيعًا بَيْنَ يَدَيْ هٰذَا ٱلْجُبَّادِ • فَإِنَّا كُنَّا

تَوَافَقْنَا لَنَكُونَنَّ مَعًا لَا نَكُفُرُ بِأَللهِ وَلَا نَعْبُدُ ٱلطَّوَاغِيتَ مِنْ دُونِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ • فُرِّقَ يَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَلَمْ أَرَهُمْ وَلَمْ يَرَوْنِي • وَقَـدْ كُنَّا تَوَافَقْنَا أَنْ لَا نَفْتَرِقَ فِي حَيَاةٍ وَلَا مَوْتٍ أَبَدًا • يَا لَيْتَ شِعْرِي مَا هُوَ فَاعِلُ بِي أَقَاتِلِي أَمْ لَا

ثُمَّ ٱنْتُهِيَ بِهِ إِلَى ٱلرَّحُلَيْنِ ٱلصَّالِحَيْنِ أَرْمُوسِ وَإِصْطَفُوسَ فَلَمَّا رَأَى تَمْلِيَغَا أَنَّهُ لَمْ أَيْدُهَ م بِهِ إِلَى دِقيًا نُوسَ أَفَاقَ وَسَكَنَ عَنْهُ ٱلْبُكَا ﴿ فَأَخَذَ أَرْمُوسُ وَ إِصْطَفُوسُ ٱلْوَرَقَ فَنَظَرَا إِلَيْكَا وَتَحِبَامِنْهَا . ثُمَّ قَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا : أَيْنَ ٱلْكَنْزُ ٱلَّذِي وَجَدَّتَهُ يَا فَتَى • فَهٰذَا ٱلْوَرَقُ يَشْهَـــٰدُ عَلَيْكَ أَنَّكَ قَدْ وَجَدتَّ كَنْزًا . فَقَالَ لَهُ تَمْلِيغًا : مَا وَجَدتُّ كَنْزًا وَلَكِينْ لهٰذَا ٱلْوَرَقُ وَرَقُ آ بَا نِي وَنَقْشُ هٰذِهِ ٱلْلَّدِينَةِ وَضَرْبُهَا ۚ وَلَٰكِنَّى مَا أَدْرِي مَاأَ قُولُ لَكُمْ مَقَالَ أَحَدُ هُمَا: مَنْ أَنْتَ م فَقَالَ لَهُ تُسْلِيحًا: أَمَّا مَا أَرَى فَإِنِّي كُنْتُ أَرَى أَنِّي مِنْ أَهْلِ هٰذِهِ ٱلْمِدِينَةِ ۚ فَقَالُوا لَهُ : مَنْ أَبُوكَ وَمَنْ يَعْرِ فُكَ بِهَا • فَأَنْبَأَهُمْ بِأُسْمِ أَبِيهِ فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَعْرِفُهُ وَلَا أَبَاهُ • فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمَا : أَ نُتَ رَجُلُ كَذَّاتُ لَا ثَخْبِرُ بِٱلْحُقِّ . فَلَمْ يَدْدِ تُمْلِيحَا مَا يَقُولُ لَهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ نَكُسَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ . فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَوْلَهُ : هٰذَا ٱلرَّجْلُ مَجْنُونٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيسَ بَجْنُونٍ وَلَكِنَّهُ يُحَمِّنُ نَفْسَهُ عَمْدًا لِكَىٰ يُفْلَتَ مَنْكُمْ . فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُما وَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظَرًا شَدِيدًا : أَتَظُنُّ أَنَّا زْ سِلْكَ وَنُصَدَّقُكَ أَنَّ هٰذَا مَالُ أَبِكَ. وَلِنَقْس هٰذِهِ ٱلْوَرَق وَضَرْبُهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِمائَةِ سَنَةٍ . وَأَ نْتَغُلَامْ شَاكٌ تَظُنُّ أَنَّكَ تَأْفِكُنَا وَتَسْخَرُ

بِنَا وَنَحْنُ شَمْطُ كُمَّا تَرَى . وَحَوْلَكَ سَرَاةُ أَهْلِ ٱلْمَدِينَـةِ وَوُلَاةٌ أَمْرِهَا وَخَزَانُ هٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ بَأَيْدِينَا ۚ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ هٰذَا ٱلضَّرْبِ دِرْهَمْ وَلَادِينَارٌ ۚ وَ إِنِّي لَأَظُنُّنِي سَآئِرُ بِكَ فَتُضْرَبُ وَتُعَذَّبُ عَذَا مًا شَدِيدًا ثُمَّ أُوثَقُكَ حَتَّى نُقرَّ بهٰذَا ٱلْكُنْزِ ٱلَّذِي وَجَدتَّ. فَلَمَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ لَهُ تَمْلِيَغًا : أَ نَبُونِي عَنْ شَيْءٍ أَسْأَ لَكُمْ عَنْهُ فَإِنْ فَعَلْتُمْ صَدَقَتُكُمْ مَا عِنْدِي مَ قَالُوا : سَلْ لَا تَكْتُمُكَ شَيْئًا . قَالَ : فَمَا فَعَلَ ٱلْمَكُ دِفْيَا نُوسُ. فَقَالُوا لَهُ: لَيْسَ نَعْرِفُ ٱلْيَوْمَ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ مَلَكًا يُسَمَّى دِقْيَانُوسَ • وَلَمْ يَكُنْ إِلَّا مَلَكًا قَدْ هَلَكَ مُنْذُ زَمَانٍ وَدَهْرِ طَو بِلِ وَقَدْ هَلَّكَتْ بَعْدَهُ قُرُونُ ﴿ كَثِيرَةُ ۚ ۚ فَقَالَ لَهُمْ تَمْلِيغًا ۚ فَوَاللَّهِ مَا يُصَدَّقُنِي أَحَدْمِنَ ٱلنَّاسِ بَمَا أَفُولُ. لَقَدْ كُنَّا فِتْيَةَ ٱلْمَلْكِ وَإِنَّهُ أَكْرَهَنَا عَلَى عِبَادَةِ ٱلْأَوْثَانِ وَٱلذَّبْحِ للطُّواغيتِ فَهَرَ بْنَا مِنْهُ عَشَّيةً أَمْسِ فَنَمْنَا . فَلَمَّا ٱ نُتَبَهْنَا خَرَجْتُ لِأَشْتَرَيَ لِأَصْحَابِي طَعَامًا وَأَتَجَسَّسَ لَهُمْ ٱلْأَخْبَارَ فَإِذَا أَنَا كَمَا تَرَوْنَ • فَأُ نَطَلِقُوا مَعِي إِلَى ٱلْكَهْفِ ٱلَّذِي فِي جَبِّلِ مَنْحَلُوسَ أَرْكُمْ أَصْحَابِي • فَلَمَّا سَمِمَ أَرْمُوسُ وَ إِصْطَفُوسُ مَا يَقُولُ تَمْلِيخَا قَالًا : يَا قَوْمُ لَعَلَّ هٰذِهِ آيَةُ مِنْ آبَاتِ ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَعَالِهَا ٱللهُ لَكُمْ عَلَى يَدَيْ هٰذَا ٱلْفَتَى . فَأُ نَطَلَقُوا بِنَامَهُ لِيْرِينَا أَصْحَابُهُ كَمَّا قَالَ. فَأُ نَطَلَقَ مَعَهُ أَرْمُوسُ وَ إِصطَفُوسُ وَٱ نَطَلَقَ مَعَهُمَا أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ كَدِيرُهُمْ وَصَغِيرُهُمْ نَحُو أَصْحَابِ ٱلْكَهْفِ وَلَّمَا رَأَى أَلْفِينَةُ أَضْعَابُ ٱلْكَهْفِ تَعْلِيخًا قَدِ أَحْتَبَسَ عَنْهُمْ بِطَعَامِهُمْ

وَشَرَابِهِمْ عَنِ ٱلْقَدْدِ ٱلَّذِي كَانَ يَأْتِيهِمْ فِيــهِ ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ أَخِذَ وَذُهِبَ بِهِ إِلَى مَلِكِهِمْ دِفْيَانُوسَ ٱلَّذِي هَرَبُوا مِنْ لَهُ • فَبَيْنَمَا هُمْ يَظْنُونَ ذَلِكَ وَيَتَخَوَّفُونَهُ إِذْ سَمِمُوا ٱلأَصْوَاتَ وَجَلَبَةَ ٱلْخَيْلِ مُصْعِدَةً نَحْوَهُمْ . فَظَنُّوا أَنَّهُمْ رُسُلُ ٱلْجَبَّادِ دِقْيَانُوسَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ لِيُؤْتَى بِهِمْ • فَقَامُوا حِينَ سَمِمُوا ذْ لِكَ إِلَى ٱلصَّلَاةِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَقَالُوا : ٱ نُطَلِقُوا بِنَا إِلَى أَخِينَا تُمْلِيعًا فَإِنَّهُ ٱلْآنَ رَبْنَ يَدَي ٱلْجَبَّارِ دِقْيَانُوسَ يَنْتَظِرُ مَتَى نَأْتِيهِ ٠ فَيْنَهَا هُمْ يَقُولُونَ ذَٰ لِكَ وَهُمْ جُلُوسٌ بَيْنَ ظَهْرَانِي ِٱلْكَهْفِ فَلَمْ يَرُوا إِلَّا أَرْمُوسَ وَأَصْحَـابَهُ وَقَوْمًا وُقُوفًا عَلَى بَابِ ٱلْكَهْفِ وَقَدْ سَبَقَهُ. تَمْلِيْخَا ۚ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَبْكِي فَلَمَّا رَأَوْهُ يَبْكِي بَكُوْا مَعَهُ • ثُمَّ سَأَ لُوهُ عَنْ شَأْنِهِ فَأَخْبَرَهُمْ بِجَنَبِرِهِ وَقَصَّ عَلَيْهِمِ ٱلْمُسْتَـلَّةَ • فَعَرَفُوا عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا نِيَامًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ تَعَالَى ذَٰ لِكَ ٱلزَّمَانَ كُلُّـهُ • وَإِنَّمَا أُوقظُوا لِيَكُونُوا آيَةً لِلنَّاسِ وَتَصْدِيقًا لِلْبَعْثِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ ٱلسَّاعَةُ آتِيـةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا • ثُمُّ دَخَلَ عَلَى أَثَرِ تَعْلِيغَا أَرْمُوسُ فَرَّأَى تَابُوتًا مِنْ نُحَاسِ عَخْتُومًا بِخَاتَمَ مِنْ فِضَّةٍ • فَقَامَ بِبَابِ ٱلْكَهْفِ وَدَعًا رَجَّالًا مِنْ عُظَمَاء أَهْلِ ٱلْمَدِبَةِ وَفَتَحَ ٱلتَّابُوتَ عِنْدَهُمْ . فَوَجَدُوا فِيهِ لَوْحَيْنِ مِنْ رَصَاصٍ مَّكْتُوبًا فِيهِمَا إِنَّ مَّكْسَلْمِينَا وَتَعْلِيخَا وَمَرْطُوكُشَ وَنَوَالِسَ وَسَانْيُوسَ وَبَطْنِيُوسَ وَكَشْفُوطَطَ(\*)كَانُوا فِتْيَةً هَرَبُوا مِنْ مَلِكِهِمْ دِقْيَانُوسَ

<sup>( • )</sup> وقد ضبط مؤرخو الكنيسة اساءهم هكذا :مكسيمياتوس وملكوس ومرتينيانوس وديونيسيوس وبوحنا وسرابيون وقسطنطينوس

ٱلْجُبَّارِ عَخَافَةَ أَنْ يَفْتِنَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ فَدَخَلُوا فِي هٰذَا ٱلْكَهْفِ . فَلَمَّا أَخْبرَ بِمَكَانِهِمْ أَمَرَ بِهٰذَا ٱلْكَهْفِ فَسُـدٌ عَلَيْهِمْ بِٱلْحِجَارَةِ • وَإِنَّا كَتَبْنَا شَأْنَهُمْ وَخَبَرَهُمْ لِيَعْلَمُ مِنْ بَعْدَهُمْ إِنْ عَثَرَ عَلَيْهِمْ • فَلَمَّا قَرَوْهُ ، عَجِبُوا وَتَحِــ دُواْ ٱللهَ عَزِّ وَجَلَّ ٱلَّذِي أَرَاهُمْ آيَةَ ٱلْبَعْثِ فِيهِمْ • ثُمَّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِحَمْد ٱللهِ وَتَسْمِيعِهِ . ثُمَّ دَخَلُوا عَلَى ٱلْفِتْيَةِ ٱلْكَهْفَ فَوَجَدُوهُمْ جُلُوسًا بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ وَوُجُوهُهُمْ مُشْرِقَةٌ وَلَمْ تَبْلَ ثِيَابُهُمْ. فَخَرَّ أَرْمُوسُ وَأَصْحَابُهُ سُجَّــدًا لِلهِ تَعَالَى وَحَمِدُوا ٱللهَ ٱلَّذِي أَرَاهُمْ آيَةً مِنْ آيَاتِهِ . ثُمَّ كَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَأَنْبَأَهُمُ ٱلْهِتْيَةُ عَنِ ٱلَّذِي لَقُوا مِنْ مَلِكِهِمْ دِقْيَا نُوسَ ٱلْجُبَّارِ ۚ ثُمَّ ۚ إِنَّ أَرْمُوسَ وَأَصْحَابَهُ بَعَثُوا بَرِيدًا إِلَى مَلِكِهُم ٱلصَّالِحِ إِ تَاوَدُوسِنُوسَ أَنْ عَجِبُ لَ لَعَلَّكَ تَنْظُرُ إِلَى آيَةٍ مِنْ آيَاتِ ٱللهِ تَعَالَى جَعَلَهَا ٱللهُ آيَةً عَلَى مُلْكُكَ. وَجَعَلَهَا آيَةً لِلْعَالِمَينَ لِيَكُونَ ذَٰ لِكَ نُورًا وَضِيَا ۗ وَتَصْدِيقًا بِٱلْبَعْثِ . فَأُعْجَلْ عَلَى فِتْيَةٍ بَعَثَهُمْ ٱللهُ وَكَانَ قَدْ تَوَقَّاهُمْ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ تَلَاثِمانَةِ سَنَةٍ • فَلَمَّا أَتَى ٱللَّكَ ٱلْخَبَرُ قَامَ مِنَ ٱلسَّدَّةِ ٱلَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَذَهَبَ عَنْهُ هَنَّهُ . وَقَالَ : أَحْمَدُ ٱللهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ رَبَّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْبُدُكَ وَأُسَبِّحُ لَكَ • تَطَوَّلْتَ عَلَىَّ وَرَحْمَتَني برَحْمَتكَ فَلَمْ تُطْفِي ٱلنُّورَ ٱلَّذِي كُنْتَ جَمَلْتَ لَا لَا مَا فِي

ُ فَلَمَّا أَنْهِى ۚ بِهِ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ رَكِبُوا إِلَيْهِ وَسَارُوا مَعَهُ حَتَّى صَعِدُوا مَعَوَّ أَنْهَ وَأَقُوهُ فَلَمَّا رَأَى ٱلْفِتْيَةُ ۚ تَاوَدُوسِيُوسَ فَرِحُوا بِهِ وَخَرُّوا مُعَجَّدًا عَلَى وُجُوهِهِمْ . وَقَامَ تَاوَدُوسِيُوسُ قُدَّامَهُمْ ثُمَّ ٱعْتَنَقَهُمْ وَبَكَى .

وَهُمْ جُلُوسٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلِي ٱلْأَرْضِ يُسَيِّحُونَ ٱللَّهَ تَعَالَى وَيَحْمَدُونَهُ • أُمَّ قَالَ ٱلْفَتْيَةُ لِتَاوَدُوسِيُوسَ: نَسْتَوْدِعُكَ ٱللهَ وَنَشَرَأُ عَلَيْكَ ٱلسَّلَامَ حَفظَكَ آللهُ وَمَدَّ مُلْكَكَ وَنعيذُكَ بَاللهِ مِنْ شَرِّ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ • فَيْنَمَا ٱلَّلِكُ قَائِمٌ رَجَمُوا إِلَى مَضَاجِمِهِمْ فَنَـَامُوا وَتَوَفَّى ٱللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ • وَقَامَ ٱللَّكَ فَجَعَلَ ثِيَابَهُ عَلَيْهِمْ . وَأَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ لِكُلَّ وَاحِدٍ تَابُوتْ مِنْ ذَهَبِ ۚ فَلَمَّا أَمْسَوْا وَنَامَ أَتُوهُ فِي ٱلْمَنَامُ وَقَالُوا : إِنَّاكُمْ ثَخْلَقُ مِنْ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ وَلَٰكِنَّا خُلِقْنَا مِنَ ٱلثَّرَابِ وَإِلَى ٱلثُّرَابِ نَصِيرُ • فَٱتْرُكْنَا كَمَا كُنَّا فِي ٱلْكَهْفِ عَلَى ٱلتُّرَابِ حَتَّى يَبْعَثَنَا ٱللهُ • فَأَمَرَ ٱلْمَكُ حِينَنِدٍ بِتَا بُوتٍ مِنْ سَاجٍ فَجُعِلُوا فِيهِ • وَحَجَبَهُمُ ٱللَّهُ حِينَ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِمْ بِٱلرُّعْبِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدْ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ • وَأَمَرَ ٱلْمَلِكُ فَجَعَلَ عَلَى بَاب ٱلْكَهْفِ مَسْجِدًا يُصَلَّى فِيهِ • وَجَعَلَ لَهُمْ عِيدًا عَظِيًّا (الدميري بتلخيص)



مدح السفر

٣٨٧ أَلَسُفَى أَحَدُ أَسْبَابِ ٱلْمَاشِ ٱلَّتِي بِهَا قِوَامُهُ وَنِظَامُهُ لِأَنَّ ٱللهُ تَعَالَى لَمَ يَغِمَعُ مَنَافِعَ ٱلدُّنيَا فِي أَرْضٍ بَلْ فَرَّقَهَا وَأَحْوَحَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ • تَعَالَى لَمْ يَغْبِمَ مُنَافِعَ ٱلدُّنيَا فِي أَرْضٍ بَلْ فَرَّقَهَا وَأَحْوَحَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ • وَمِنْ فَضْلِهِ أَنَّ صَاحِبَهَا يَرَى مِنْ عَجَائِبِ ٱلْأَمْصَارِ • وَبَدَائِعِ ٱلْأَقْطَارِ •

وَعَاسِنِ الْآ أَارِ مَا يَزِيدُهُ عِلْمًا . وَيُفِيدُهُ فَهْمًا . فِقُدْرَةِ اللهِ وَحَكْمَتِهِ . وَيَدْعُوهُ إِلَى شُحُو يَغْمَتُهِ . وَيُشْمِعُ الْعَجَانِ . وَيُكْسِبُ التَّجَارِبَ . وَيَعْمَعُ الْمُخَافِ . وَيَعْمَعُ الْمُخَافِ . وَيَعْمَعُ الْمُخَافَ . وَيَعْمَعُ الْمُخَافَ . وَيَعْمَعُ الْمُخَافَ . وَيَعْمَعُ الْمُخَافَ . وَيَعْمَعُ الْمُخَامَ . وَيَعْمَعُ الْمُخَامِ . وَيَعْمَعُ الْمُخَامِ . وَيَعْمَعُ عَلَى طَلَبِ الدِّحْرِ . وَقَالَ حَامَمُ طَيّى الْمُخَامِ . وَيَعْمَلُ سُورَةَ الْكُبرِ . وَيَبْعَثُ عَلَى طَلَبِ الدِّحْرِ . وَقَالَ حَامَمُ طَيّى اللّهَ الْمَالِمِ وَيَعْمَلُ سُورَةَ الْكُبرِ . وَيَبْعَثُ عَلَى طَلَبِ الدِّحْرِ . وَقَالَ حَامَمُ طَيّى اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهَ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

تَغَرَّبُ عَن ٱلْأَفْطَانِ فِي طَلَبِ ٱلْعَلَى وَسَافِرْ فَنِي ٱلْأَسْفَادِ خَمْسُ فَوَا بَدِ تَغَرَّبُ هُمْ وَأَدَابُ وَصُحْبَةُ مَاجِدِ فَإِنْ قِيلَ فِي ٱلْأَسْفَادِ ذُلَ وَعِمْةُ وَعَلْمُ ٱلْفَيَافِي وَٱدْ تِكَابُ ٱلشَّدَا بُدِ فَوْتُ ٱلْفَيَافِي وَٱدْ تِكَابُ ٱلشَّدَا بُدِ فَوْتُ ٱلْفَيَافِي وَٱدْ تِكَابُ ٱلشَّدَا بُدِ فَوْتُ ٱلْفَيَافِي وَادْ تِكَابُ ٱلشَّدَا بُدِ فَوْتُ ٱللَّهُ مِنْ مُقَامِهِ بِدَادِ هَوَانٍ بَيْنَ وَاشٍ وَحَاسِدِ فَوْتُ ٱلْفَيَى خَيْرُ لَهُ مِنْ مُقَامِهِ بِدَادِ هَوَانٍ بَيْنَ وَاشٍ وَحَاسِدِ فَوْتُ ٱلْفَيَى خَيْرُ لَهُ مِنْ مُقَامِهِ بِدَادِ هَوَانٍ بَيْنَ وَاشٍ وَحَاسِدِ فَوْتُ ٱلْفَيَى خَيْرُ لَهُ مُنْ مُقَامِةٍ لِأَنَّكُ ثَمُلُ أَلَا مُونُ اللَّهُ مِنْ أَلَا أَنْ اللَّهُ فَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن أَنْ تُبَدِّلُ أَوْطَانًا بِأَوْطَانِ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ تُبَدِّلُ أَوْطَانًا بِأَوْطَانِ اللَّهُ مِن أَنْ تُبَدِدً لِلْ أَوْطَانًا بِإِخْوَانَ بِإِخْوَانَ اللَّهُ مِنْ أَنْ تُبَدِدًا لَا فِلْ أَوْلَالًا بِإِخْوَانِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى مُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُولُ وَالْحَوَانَ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوالَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَقَالَ أَ يُضًا:

بِلَادُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَضَالٍ فَقُلْ لِللهِ وَاسِعَةٌ فَضَالٍ فَقُلْ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هَوَانِ

فَعَلَ لِلْقَاعِدِينَ عَلَى هُوانِ قَالَ غَبْرُهُ :

قال غيرة : أَشَدُّ مِنْ فَاقَـة ٱلزَّمَان

اشد مِن قاف إلزمانِ فَاسْتَرْزق الله وَاسْتَعْنُـهُ

وَإِنْ نَبَا مَنْزِكُ بِجُرٍّ وَإِنْ نَبَا مَنْزِكُ بِجُرٍّ

قَالَ آخَرُ:

سَّافِرْ تَجِدْ عِوَضًا عَمَّنْ تُفَادِقَهُ

وَٱ نِصَبْ فَإِنَّ لَذِيذَ ٱلْجَيْشِ فِي ٱلنَّصَبِ

وَرِزْقُ ٱللهِ فِي ٱلدُّنْيَا فَسِيحُ

إِذَاصَاقَتْ بِكُمْ أَرْضُ فَسِيحُوا

مُقَامُ خُرِّ عَلَى هَوَانِ فَإِنَّهُ خَيْرُ مُسْتَعَانِ

فَمَنْ مَكَانِ إِلَى مَكَانِ

مَا فِي ٱلْمُتَّـامِ لِذِي لُبِّ وَذِي أَدَبٍ

مَعَزَّةٌ فَأَثْرُكِ ٱلْأَوْطَانَ وَٱغْتَرِبِ

إِنِّي رَأَيْتُ وُنُوفَ ٱلَّـاءِ يُفْسِدُهُ

إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ

وَٱلْبَدْرُ لَوْلَا أَفُولُ مِنْهُ مَا نَظَرَتْ

إِلَيْهِ فِي كُلِّ حِينٍ عَيْنُ مُرْتَقِبِ

وَٱلأُسْدُ لَوْ لَا فِرَاقُ ٱلْغَابِ مَا فَنَصَتْ

وَٱلسَّهُمُ لَوْ لَا فِرَاقُ ٱلْقَوْسِ لَمْ يَضِبِ

وَٱلتِّبْرُ كَالتُّرْبِ مُلْقًى فِي مَمَادِنِـهِ

وَٱلْنُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنَ ٱلْخَطَبِ
فَإِنْ تَغَرَّبَ هَذَا عَزَّ مَطْلَبُهُ
وَإِنْ أَقَامَ فَلَا نَعْلُو إِلَى ٱلرُّبَ

٣٩٠ أَوْصَى بَعْضُ ٱلْحُكَاءِ صَدِيقًا لَهُ وَقَدْ أَرَادَ سَفَّا فَقَالَ : إِنَّكَ تَدْخُلُ بَلَدًا لَا تَعْرِفُهُ وَلَا يَعْرِفُكَ أَهْلَهُ فَتَمَسَّكُ بِوَصِيَّتِي تُنْفِقْ بِهَا فِيهِ عَلَيْكَ بِنَظَافَةِ أُلْبِزَّةٍ فَإِنَّهَا تُنْفِي عَن ٱلنَّشَء فِي ٱلنَّعْمَة وَالْأَدَبِ عَلَيْكَ بِنَظَافَةِ أُلْبِزَةٍ فَإِنَّهَا تُنْفِي عَن ٱلنَّعْمَة وَاللَّهُ عَلْكَ دُونَ دِينِكَ وَقَوْلُكَ دُونَ النَّعْمَة وَاللَّهُ وَلَيكُنْ عَقْلُكَ دُونَ دِينِكَ وَقَوْلُكَ دُونَ فَعْلِكَ وَلِيكُنْ عَقْلُكَ دُونَ دِينِكَ وَقَوْلُكَ دُونَ فَعْلِكَ وَلِيكُنْ عَقْلُكَ دُونَ وَيَنِكَ وَقَوْلُكَ دُونَ فَعْلِكَ وَلِيكُنْ عَقْلُكَ دُونَ وَيَنْكَ وَقَوْلُكَ دُونَ فَعْرَكَ وَالْزَمِ ٱلْخَيَاءَ وَٱلْأَنْفَة فَإِنَّاكَ إِن أَنْفَت عَن ٱلْغَلَيَة وَاللَّهُ مَنْ عَن ٱلْغَلَية وَالْأَنْفَة عَن ٱلْغَلَية وَالْأَنْفَة عَن ٱلْغَلَية وَالْأَنْفَة عَن ٱلْغَلَية وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَإِنْ أَنْفَتَ عَن ٱلْغَلَية اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ أَنْفَتَ عَن ٱلْغَلَية وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْغَلَية وَالْأَنْوَةُ اللَّهُ الْمَالِقَةِ الْجَنَفُ قَالَ اللَّهُ اللَ

لَّنْ تَنَقَّلْتُ مِنْ دَارِ إِلَى دَارِ وَصِرْتُ بَعْدَ قَوَاءٍ رَهْنَ أَسْفَادِ فَالْمُنْ فَي كُلِّ بُرْجِ ذَاتُ أَنْوَارِ فَالْمُنْ فِي كُلِّ بُرْجِ ذَاتُ أَنْوَارِ فَالْمُنْ فِي كُلِّ بُرْجِ ذَاتُ أَنْوَارِ مُعَالَّكُ مُرْبَعِ فَاللَّهُ مُنْ فَقَالَتْ: يَا بُنِيَّ إِنَّكَ نَجَاوِدُ الْفُرَبَاءَ وَلَعَلَّكَ لَا تَلْقَى غَيْرَ ٱلْأَعْدَاءِ فَخَالِطِ الْفُرَبَاءَ وَلَعَلَّكَ لَا تَلْقَى غَيْرَ ٱلْأَعْدَاء وَلَعَلَّكَ لَا تَلْقَى غَيْرَ ٱللَّهُ مِنْ عَيْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ وَمَا ٱسْتَقْبَعْتَ مِنْ غَيْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ وَمَا ٱسْتَعْسَعْتَ مِنْ غَيْرِكَ فَاعْمَلْ بِهِ مَلْ عَلَا لَا مَا الْعَلَا فَعَلَالِهِ الْعَلَا لَهِ مَلَى الْعَلَالَةُ مَا عَمْلُ الْعَلَالَةُ مَا عَلَالِهُ الْعَلَالَةُ مِنْ عَلَالِهُ الْعَلَالِهِ فَالْعَلَالَةُ مَا عُمْدُالِكُونَا الْعَلَالَةِ مَا عَلَالِهُ الْعَلَالِهُ عَلَالِهُ الْعَلَالِهِ فَالْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَالَةُ لَا لَهُ الْعِلْمُ لَعْلَالِهُ عَلَيْكُونَا لَهُ الْعِلْمُ لَهِ مُعْتِلِكُ الْعَلَيْلِ لَهُ عَلَالِهِ فَالْعَلَالَةُ عَلَالِهُ عَلَيْكُونَ الْعِلْمُ لِلْهُ الْعِلْمُ لَعْلَالِهُ عَلَيْكُونَا لَهُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لَعْلَالِهُ عَلَالِهُ لَعَلَالِهِ فَالْعَلَالَةُ لَعْلَالَهُ مِنْ الْعَلَالِهُ فَالْعَلَالَةُ عَلَالِهُ وَلَالْعَلَالَةُ عَلَالِهِ مَا عَلَالْعَلَالَةُ عَلَالِهُ لَلْعَلَالِهُ لَا عَلَالِهِ مَا لَعْلَالِهُ عَلَالِهِ الْعَلَالِهِ لَلْعَلَالَعْلَالِهُو

لَمْ يَتَقَدَّمْكَ نَظِيرٌ فِي مَرْتَبَةٍ • قَالَ أَبُو ٱلْفَتْحِ ٱلْبُسْتَيُّ • `

فَأُجْتَنِبُهُ • فَإِنَّ ٱلْمَرَّ لَا يَرَى عَيْبَ نَفْسِهِ (للقيرواني)

ذمّ السفر

٣٩٢ قَالَ بَعْضُ ٱلْحُكَمَاءِ: ٱلْغَرِيبُ كَا لُغَرْسِ ٱلَّذِي زَابَلَ أَدْضَهُ

يَا نَفْس وَيْحَكِ فِي ٱلتَّغَرُّبِ ذِلَّةً

وَإِذَا نَزَلْتَ بِدَارِ قَوْمٍ دَارِهِمْ

أَرَى وَطَنى كَنُشٍّ لِي وَكُنٍّ

وَلَوْ لَا أَنَّ كَسَبَ ٱلْفُوتِ فَرْضُ

قَالَ ٱلطَّرِيغِيُّ:

وَفَقَدَ شُرْبَهُ فَهُوَ ذَاوِ لَا يُزْهِرُ. وَذَا بِلْ لَا يُشْهِرُ. وَيُقَالُ: ٱلْغَرِيبُ كَالْوَحْشِ ٱلنَّانِي عَنْ وَطَنِهِ فَهُوَ لَكُلِّ دَامٍ رَمِيَّةٌ وَلَكُلِّ سَبُعٍ فَرِيسَةٌ. وَكَالُ سَبُعٍ فَرِيسَةٌ. وَقَالَ آخَرُ: ٱلْغَرِيبُ كَا لُيَتِيمِ ٱلْفَطِيمِ ٱلَّذِي ثَكُلَ أَبُويْهِ فَلَا أُمَّ تَرْأَمُهُ وَقَالَ آخَرُ: ٱلْفَرِيبُ كَا لُيتِيمِ ٱلْفَطِيمِ ٱلَّذِي ثَكُلَ أَبُويْهِ فَلَا أُمَّ تَرْأَمُهُ وَلَا أَبَ مَنْ يَسْرِكَ فِي بَلَدِكَ خَيْرٌ مِن يَسْرِكَ فِي وَلَا أَبَ مَنْ يُسْرِكَ فِي بَلَدِكَ خَيْرٌ مِن يَسْرِكَ فِي غَرْبَتِكَ. قَالَ بَعْضُهُمْ :

فَجَرَّعِي كَأْسُ ٱلْأَذَى وَهُوَانِ فَلَهُمْ عَلَيْكَ تَعَزُّزُ ٱلْأَوْطَانِ

أَسَافِرُ عَنْهُ فِي طَلَبِ ٱلْمَعَاشِ لَمَا بَرِحَ ٱلْفِرَاخُ مِنَ ٱلْعِشَاشِ (اللقدسي)

سفر ابن بطوطة الى القسطنطينية ( سنة ١٣٣٤م **)** 

٣٩٣ رَغِبَتِ ٱلْخَاتُونُ بَيَلُونُ ٱ بْنَهُ مَلِكِ ٱلرُّومِ مِنَ ٱلسُّلْطَانِ أُوزْ بَكَ زَوْجِهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي زِيَارَةِ أَبِيهَا • فَسَافَوْ نَا فِي ٱلْعَاشِرِ مِنْ شَوَّالٍ فِي ضُعْبَةِ ٱلْخَاتُونِ بَيْلُونَ وَتَحْتَ خُرْمَتَهَا • وَرَحَلَ ٱلسُّلْطَانُ فِي تَشْيِيهِا مُحْبَةِ ٱلْخَاتُونِ بَيْلُونَ وَتَحْتَ خُرْمَتَهَا • وَرَحَلَ ٱلسُّلْطَانُ فِي تَشْيِيهِا مُرْحَلَةً وَرَجَعَ هُو وَٱللَّكَةُ وَوَلِئَ عَهْدِهِ • وَسَافَرَ سَافِرُ ٱلْخُواتِينِ فِي ضَمْنَةً وَرَجَعَ هُو وَٱللَّكَةُ وَوَلِئَ عَهْدِهِ • وَسَافَرَ صَعْبَتَهَا ٱلْأَمِيرُ بَيْدَرَةُ فِي خَمْسَةً صَعْبَتَهَا ٱلْأَمِيرُ بَيْدَرَةُ فِي خَمْسَةً آلَافٍ مِنْ عَسْكَرِهِ • وَكَانَ عَسْكُرُ ٱلْخَاتُونِ نَحْوَ خَمْسِمائَةِ فَارِسٍ • آلَافَ مِنْ عَسْكَرِهِ • وَكَانَ عَسْكُرُ ٱلْخَاتُونِ فَحْوَ خَمْسِمائَةِ فَارِسٍ • مِنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ وَالرَّوْمِ فَحْوُ مِائَةَيْنِ وَٱلْبَافُونَ مِنَ ٱلنَّذَكِ • وَالرُّومِ فَحْوُ مِائَةَيْنِ وَٱلْبَافُونَ مِنَ ٱلنَّرْكِ • مِنْ مَائِهُ اللَّهُ وَالرَّوْمِ فَحْوُ مِائَةَيْنِ وَٱلْبَافُونَ مِنَ ٱلنَّذَكِ • وَكَانَ عَلْمُ مِنْ مَائَةُ فُونَ مِنَ ٱلنَّذَكِ • وَالرَّوْمِ فَحْوُ مِائَةَيْنِ وَٱلْبَافُونَ مِنَ ٱللَّهُ الْوَالِمُ مِنْ مَالَعُ فَالِونَ مِنَ اللَّهُ فَالَالُونَ مِنْ مَائُونَ مِنَ اللَّهُ مَا مَالِيْكُ وَالرُّومِ اللَّهُ فِي مَائِيهُ مَا مُنْ اللَّهُ وَالْمَالِيكِ وَالرَّوْمِ الْمَافِي وَالْمُونِ مِنْ مَالُولُونَ مِنَ اللَّهُ مَالَةً وَالْمَالِيكِ وَالرَّهُ مِ الْمُؤْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ مَالِكُونُ مِنْ مِنْ الْمُعْلِيلُهُ مَا لَعُونَ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِيكِ وَالْمَالِيكُ وَالْمُونِ مِنْ مَالِيكُ وَالْمَالِيكُ وَالْمَالِيكُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِيكُ وَالْمَالِيكُ وَالْمُؤْمِ الْمُكُولُونَ مِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْولُونَ مِنْ مُولِولًا اللْمُولِيلُولُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

وَكَانَ مَعَهَا مِنَ ٱلْجُوَادِي نَحُو ُ مِائَتَيْنِ ٱكْثَرُ هُنَّ رُوميَّاتْ وَكَانَ لَمَا مِنَ ٱلْمَرَ بَاتِ نَحُو ُ أَرْبَعِملَنَةِ عَرَبَةٍ وَنَحُو أَ أَنَى فَرَسٍ لِلَّرِّهَا وَللرُّكُوبِ . وَكَانَ مَعَهَا مِنَ ٱلْفَتْيَانِ ٱلرُّومِيِّينَ عَشَرَةٌ وَمِنَ ٱلْهِنْدِيِّينَ مِثْلُهُمْ وَقَا ئِدُهُمُ ٱلْأَكْبَرُ يُسَمَّى بِسُنْبُلَ ٱلْهُنْـدِيِّ وَقَانِدُ ٱلرُّومِيِّينَ يُسَمَّىٰ جِيحًا نَيلَ .وَيَقُولُ لَهُ ٱلْأَثْرَاكُ لُوْلُو ًا .وَهُوَ مِنَ ٱلشَّجْعَانِ ٱلْكَبَادِ . وَتَرَكَث َأَكْثَرَ جَوَارِيهَا وَأَ ثَقَالِهَا بَحَلَّةِ ٱلسُّلْطَانِ إِذْ كَانَتْ قَدْ **تَوَجَّهَ**تْ بِرَسْم ٱلزَّارَةِ ، وَتَوَجَّهُنَا إِلَى مَدِينَةِ أَكَكَ وَهِيَ مَدِينَةُ مُتَوسَّطَةٌ حَسَنَةُ ٱلْعِمَادَة كَثِيرَةُ ٱلْخِيْرَاتِ شَدِيدَةُ ٱلْبَرْدِ . وَعَلَى مَسيرَةِ يَوْم مِنْ هٰذِهِ ٱلْمُدِينَةِ جِبَالُ ٱلرُّوسِ • وَهُم شُقْرُ ٱلشُّعُورِ زُرْقُ ٱلْعُيُونِ قِبَاحُ ٱلصَّورِ أَهْلُ غَدْرٍ وَعِنْدَهُمْ مَعَادِنُ ٱلْفِضَّةِ وَمِنْ بِلَادِهِمْ يُؤْتَى بِسَبَائِكُ ٱلْفَضَّةِ ٱلَّتَى بِهَا يُبَاعُ وَيُشْتَرَى فِي هٰذِهِ ٱلْبِلَادِ وَوَزْنُ ٱلسَّبِيكَةِ مِنْهَا خَمْسُ أَوَاق ثُمَّ وَصَلْنَا بَهْدَ عَشْرٍ مِنْ لهذِهِ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ سُرْدَاقَ وَهِيَ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرِ وَمَرْسَاهَا مِنْ أَعْظَمِ ٱلْمَرَاسِي وَأَحْسَنِهَا • وَبَخَارِجِهَا ٱلْسَاتِينُ وَٱلْمِيَاهُ وَيَنْزِلُهَا ٱلتَّرْكُ وَطَائِفَةٌ مِنَ ٱلرَّوم تَحْتَ ذِمَّتِهمْ • وَهُمْ أَهْلُ ٱلصَّنَائِعِ وَأَكْثَرُ بُيُوتِهَا خَشَبْ. وَكَانَتْ هٰذِهِ ٱلْمَدِينَةُ كَبِيرَةً فَخَرِثَ مُعْظَمُهَا بِسَبِ فِتْنَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَ ٱلرُّومِ وَٱلتَّرْكِ، وَكَانَتِ ٱلصِّيَافَةُ تُحْمَلُ إِلَى ٱلْخَاتُونِ فِي كُلِّ مَنْزِل مِنْ تِلْكَ ٱلْبِلَادِ مِنَ ٱلْخَيْلِ وَٱلْغَنَمِ إِ وَٱلْبَقَرِ وَأَلْبَانِ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ . وَٱلسَّفَرُ فِي هٰذِهِ ٱلْبِلَادِ مُضْعِيٌّ وَمُعْشَى . وَكُلُّ أَمِيرٍ بِتِلْكَ ٱلْبِلَادِ يَضْعَبُ ٱلْخَانُونَ بِمَسَاكِرِهِ إِلَى آخِرَ حَدْ بِلَادِهِ تَعْظِيمًا لَهَا لَا خَوْفًا عَلَيْهَا . لِأَنَّ تِلْكَ ٱلْبِلَادَ آمِنَةُ . ثُمَّ وَصَلْنَا إِلَى ٱلْبَلْدَةِ
الْمُذُرُوفَةِ بِالْسُمِ سَلْطُوقَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ أَوَّلَ عِمَالَةِ ٱلرُّومِ ثَمَّا نِيةً عَشَرَ يَوْمًا
فِي بَرَّيَّةٍ غَيْرِ مَمْمُورَةٍ . مِنْهَا ثَمَّانِيةُ أَيَّامٍ لَا مَا بَهَا يُتَزَوَّدُ لَمَّا ٱللَّا وَيُحْمَلُ فِي
الرَّوَايَا وَٱلْقُرْبِ عَلَى ٱلْعَرَبَاتِ . وَكَانَ دُخُولُنَا إِلَيْهَا فِي أَيَّامِ ٱلْبَرْدِ فِي
الرَّوَايَا وَٱلْقُرْبِ عَلَى ٱلْعَرَبَاتِ . وَكَانَ دُخُولُنَا إِلَيْهَا فِي أَيَّامِ ٱلْبَرْدِ فِي
الشَّصَفِ ذِي ٱلْقَعْدَةِ فَلَمْ الْمُضْعِي وَمُعْشَى . وَمَا رَأَ يُنَا إِلَّا خَيْرًا

ثُمَّ وَصَلْنَا بَعْدَ ذَٰ لِكَ إِلَى حِصْنِ مَهْتُولِيَ وَهُوَ أَوَّلُ عِمَالَةِ ٱلرُّومِ. وَكَانَتِ ٱلرُّومُ قَدْ سَمِعَتْ بِقُدُوم هٰذِهِ ٱلْخَاتُونِ عَلَى بِلَادِهَا فَوَصَاهَا إِلَى هٰذَا ٱلْحِصْنَ كَفَالِي نِقُولَهُ ٱلرُّومِيُّ فِي عَسْكَرِ عَظِيمٍ وَضِيَافَةٍ عَظِيمَةٍ ٠ وَجَاءَتِ ٱلْخَوَاتِينُ مِنْ دَادِ أَبِيهَا مَلِكِ ٱلْقُسْطَ عُطِينَكَةِ . وَبَيْنَ مَهْ تُولِيَ وَٱلْقُسْطَنْطِنَيَّةِ مَسيرَةُ ٱثْنَيْنَ وَعَشْرِينَ يَوْمًا مِنْهَا سِتَّــةَ عَشَرَ يَوْمًا إِلَى ٱلْخَلِيجِ وَسِتَّةٌ مِنْــُهُ إِلَى ٱلْقُسْطَءْطَيْلَةِ وَلَا يُسَافَرُ مِنْ هٰذَا ٱلْحِصْنِ إِلَّا بِٱلْخَيْلِ وَٱلْبِغَالِ • وَتُتْرَكُ ٱلْمَرَ بَاتُ بِهِ لِأَجْلِ ٱلْوَعْرِ وَٱلْجِبَالِ • وَجَاءَ كَفَالِي ٱلْمُذَكُورُ بِبِغَالٍ كَثيرَةٍ وَبَعَثَتْ إِلَيَّ ٱلْخَاتُونُ بِسَيَّةٍ مِنْهَا • وَأَوْصَتْ أَمِيرَ ذَٰ إِلَىٰ ٱلْحِصْنِ بَمِنْ تَرَّكُنُهُ مِنْ أَصْحَابِي وَغِلْمَـانِي مَعَ ٱلْعَرَبَاتِ وَٱلْأَثْقَالِ فَأَمَرَ لَهُمْ بِدَارٍ . وَرَجَعَ ٱلْأَمِيرُ بَيْدَرَةُ بَعَسَاكِرِهِ وَلَمْ يُسَافِرْ مَعَ ٱكْخَاثُونِ إِلَّا نَالُهُمَا . ثُمَّ وَصَلْنَا حِصْنَ مَسْلَمَـةَ بْنِ عَبْدِ ٱلْمَاكِ وَهُوَ يَسَفْحُ جَبَلِ عَلَى نَهْر زَخَّاد يُقَالُ لَهُ إِصْطَفِيلِي • وَلَمْ يَبْقَ مِنْ هٰذَا ٱلْحِصْن إِلَّا آثَارُهُ وَبِخَارِجِهِ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ • ثُمَّ سِرْنَا يَوْمَيْنِ وَوَصَلْنَا إِلَى ٱلْخَلِيجِ

وَعَلَى سَاحِلِهِ قَرْيَةٌ كَبِيرَةٌ فَوَجَدْنَا فِيهِ ٱلْمَدَّ. فَأَقَمْنَا حَتَّى كَانَ ٱلْجَزْرُ. وَخُضْنَاهُ وَعَرْضُهُ نَحُو مِيلَيْنِ . وَمَشَيْنَا أَرْبَعَةَ أَمْيَالَ فِي رِمَالٍ . وَوَصَلْنَا ٱلْخَلِيجَ ٱلثَّانِيَ فَخُضْنَاهُ وَعَرْضُهُ نَحُوُ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ . ثُمَّ مَشَيْنًا نَحُوَ مِيلَيْن فِي حِجَارَةٍ وَرَمْل وَوَصَلْنَ الْخَلِيجَ ٱلثَّالِثَ وَقَدِٱ بْبَدَّأَ ٱلْمَدُّ • فَتَعِبْنَا فِيهِ وَعَرْضُهُ مِيلُ وَاحِدٌ . فَعَرْضُ ٱلْخَلِيجِ كُلِّهِ مَا نِيِّهِ وَيَا بِسِهِ ٱ ثَنَاعَشَرَ مِيلًا . وَتَصيرُ مَا ۚ كُلُّهَا فِي أَيَّامِ ٱلْمُطِّرَ فَلَا ثَخَاضُ إِلَّا فِي ٱلْقَوَارِبِ • وَعَلَى ﴿ سَاحِل هٰذَا ٱلْخَلِيجِ ٱلثَّالِثِ مَدِينَةُ ٱلْفَنِيكَةِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ٱلْكِنَّهَا حَسَنَةٌ مَا نِعَتْ وَكَنَا نُسُهَا وَدِيَا رُهَا حِسَانٌ وَٱلْأَنْهَارُ تَخْرُفُهَا وَٱلْسَاتِينُ تَحْفُهَا وَيُدَّخَرُ جَا ٱلْعنَبُ وَٱلْإِجَّاصُ وَٱلتُّفَّاحُ وَٱلسَّفَرْجَلُ مِنَ ٱلسَّنَةِ إِلَى ٱلْأَخْرَى . وَأَقَّمْنَا بِهٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ تَلَاثًا وَآلَااتُونُ فِي قَصر لِأَبِيهَا هُنَالِكَ . ثُمَّ قَدِمَ أُخُوهَا شَقِيقُهَا وَٱشْهُهُ كَفَالِي قَرَاسُ فِي خَّسَـةِ ٱلْافِ فَارسِ شَاكِينَ فِي ٱلسَّلَاحِ. وَلَّا أَرَادُوا لِقَاءَ ٱلْحَاتُونِ رَكَ أَخُوهَا ٱلْمَذُكُورُ فَرَسًّا أَشْهَبَ وَلَبِسَ ثِيَانًا بِيضًا وَجَعَلَ عَلَى رَأْسِهِ مُظَلِّلًا مُكَلَّلًا بَالْجُوَاهِرِ • وَجَعَلَ عَلَى عَينهِ خُمْسَةً مِنْ أَبْنَاءً ٱلْمُؤْكِ وَعَنْ يَسَادِهِ مِثْلَهُمْ لَابِسِينَ ٱلْبِيَاضَ أَيْضًا . وَعَلَيْهِمْ مِظَلَّاتُ مُزَرَّكَشَةُ بَالنَّهَبِ . وَجَعَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِلْنَةً مِنَ ٱلْمَشَاءِينَ وَمانَةُ فَارس قَدْ أَسْبَغُوا ٱلدُّرُوعَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُودُ فَرَسًا مُسْرَجًا مُدَرُّعًا عَلَيْهِ شِكَّةٌ فَارسِ مِنَ ٱلْبَيْضَةِ ٱلْمُجَوْهَرَةِ وَٱلدِّرْعِ وَٱلْقَوْسِ وَٱلسَّيْفِ. وَبِيدِهِ زُمْحُ فِي طَرَفِ رَأْسهِ رَايَةٌ ۚ وَأَكْثَرُ تِلْكَ ٱلرَّمَاحِ مَكْسُوَّةٌ بِصَفَائِحِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّــة -

وَتِلْكَ ٱلْخَيْــِلُ ٱلْمُقُودَةُ هِيَ مَرَاكِبُ ٱبْنِ ٱلسُّلْطَانِ وَقَسَّمَ فُرْسَانَهُ عَلَى أَفْوَاجِ كُلُّ فَوْجِ فِيهِ مِائْنَا فَارِسٍ • وَلَهُمْ أَمِيرٌ قَدْ قَدَّمَ أَمَامُهُ عَشَرَةً مِنَ ٱلْهُرْسَانِ شَاكَيْنَ فِي ٱلسَّلَاحِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَقُودُ فَرَسًا • وَخَلْفَ هُ عَشَرَةٌ مِنَ ٱلْعَــَالَامَاتِ مُلَوَّنَةً بأَ يدِي عَشَرَةٍ مِنَ ٱلْفُرْسَانِ • وَعَشَرَةُ أَطْبَالٍ يَقَلَّدُهَا عَشَرَةٌ مِنَ ٱلْفُرْسَانِ • وَمَعَهُمْ سِتَّةٌ يَضْرِبُونَ ٱلْأَبْوَاقَ وَٱلْأَنْفَارَ وَٱلصَّرْ نَا مَاتِ وَهِيَ ٱلْغَيْطَاتُ • وَرَكَبَتِ ٱلْخَاتُونُ فِي مَمَالِيكُهَا وَجَوَارِيهَا وَفِتْكَانِهَا وَخُدَّامِهَا . وَهُمْ نَحُوْ خَمْسِمانَةٍ عَلَيْهِمْ ثِيكَابُ ٱلْحَرِير ٱلْمُزَرُ كَشَةُ بِالذَّهَبِ ٱلْمُرْصَّعَةُ . وَعَلَى ٱلْحَاثُونِ حُلَّةٌ 'يَقَالُ لَمَا ٱلنَّخُ ۚ أَوِ ٱلنَّسِيج مُرِصَّعَةُ ۚ بَاكُوْهَر ، وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجُ مُرَصَّعُ ۖ وَفَرَسُهَا نَحِلَّلْ بِجُلِّ حَرِيرٍ ُزَرُكُش بِٱلذَّهَبِ . وَفِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ خَلاخِلُ ٱلذَّهَبِ وَفِي عُنْفِهِ قَلَا ئِدُ مُرَصَّعَةُ • وَعَظْمُ ٱلسَّرْجِ مَكْسُوٌّ ذَهَبًا مُكَلَّلْ جَوْهَرًا • وَكَانَ ٱلْتَقَاؤُهُمَا فِي بَسِيطٍ مِنَ ٱلْأَرْضِ عَلَى نَحْوِ مِيلٍ مِنَّ ٱلْبَلَدِ • وَتَرَجَّلَ لَهَا أَخْوِهَا لِإْنَّهُ أَصْغَرُ سِنَّامِنْهَا وَقَيَّلَ رَكَابَهَا وَقَيَّلَتْ رَأْسَهُ • وَتَرَجَّلَ ٱلْأَمَرَا ٩ وَأَوْلَادُ ٱلْلُوكِ وَقَاَّلُوا جَمِيعًا رَكَابَهَا وَٱنْصَرَفَتْ مَعَ أَخِيهَا . وَفِي غَدِ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَصَلْنَا إِلَى مَدِينَةٍ كَبِيرَةٍ عَلَى سَاحِلِ ٱلْبَحْرَ لَّاأَ ثْبُتُ ٱلْآنَ ٱسْمَهَا ذَاتِ أَنْهَارِ وَأَشْجَارٍ نَزَلْنَا بِخَارَجِهَا • وَوَصَلَ أَخُو ٱلْخَاتُونِ وَلِيُّ ٱلْعَهْدِ فِي تَوْتِيبٍ عَظِيمٍ وَعَسْكَرِ ضَخْمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلافِ مُدَرَّعٍ • وَعَلَى رَأْسِهِ لَمَاجُ وَعَنْ يَمِينِهِ نَعُو عِشْرِينَ مِنْ أَبْنَاءُ ٱلْلُولَةِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُهُمْ . وَقَدْ رَّتَ فُرْسَانَهُ عَلَى تَرْتِيبِ أَخِيهِ سَوَا ۗ إِلَّا أَنَّ ٱلْخَفْلَ أَعْظَمْ وَٱلْجَمْعَ أَكْثَرُ.

وَتَلَاقَتْ مَعَهُ أُخْتُهُ فِي مِثْلِ زِيِّهَا ٱلْأَوَّلِ وَتَرَجَّلَا جَمِيعًا • وَأُوتِي بِخِبَاء حَرِيرٍ فَدَخَلَا فِيهِ • وَزَلْنَاعَلَى عَشَرَةٍ أَمْيَالَ مِنَ ٱلْنُسْطَنْطِينَيَةٍ

فَلَمَّا كَانَ ٱلْغَدْ خَرَجَ أَهْلُهَا مِنْ رِجَالِ وَنِسَاءٍ وَصِبْيَانِ رُكْبَانًا وَمُشَاةً فِي أَحْسَن ذِيّ وَأَجَّل لِبَاسٍ وَضُر بَتْ عِنْدَ ٱلصُّبْحِ ٱلْأَطْبَالُ وَٱلْأَبْوَاقُ وَٱلْأَنْفَارُ وَرَكِبَتِ ٱلْعَسَاكِرُ . وَخَرَجَ ٱلسَّاٰطَانُ وَزَوْجَتُهُ أَمْ هٰذِهِ ٱكْخَاتُونِ وَأَدْبَابُ ٱلدَّوْلَةِ وَٱكْنَوَاتُ . وَعَلَى رَأْسِ ٱلْمَلِكَ رِوَاقْ يَحْمِلُهُ جُمْلَةُ مِنَ ٱلْفُرْسَانِ وَرِجَالُ بَأَيْدِيهِمْ عِصِيٌّ طِوَالُ فِي أَعْلَى كُلِّ عَصًا شِبْهُ كُرَّةٍ مِنْ جِلْدِ يَرْفَغُونَ بِهَا ٱلرَّوَاقَ • وَفِي وَسَطِ ٱلرِّوَاقِ مِثْلُ ٱلْقُبَّةِ يَرْفُهُهَا ٱلْفُرْسَانُ بٱلْعَصِيُّ • وَلَّمَا أَقْبَـلَ ٱلسَّلْطَانُ ٱخْتَلَطَتِ ٱلْعَسَاكُرُ وَكَثُرَ ٱلْعَجَاجُ . وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى ٱلدُّخُولِ فِيَهَا بَيْنَهُمْ فَلَزَمْتُ أَثْقَالَ ٱلْخَانُونِ وَأَصْحَابِهَا خَوْفًا عَلَى نَفْسِي . وَذُكِرَ لِي أَنَّهَا لَمَّا قَرْبَتْ مِنْ أَبَوَيْهَا تَرَجَّلَتْ وَقَبَّلَتِ ٱلْأَرْضَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا • ثُمَّ قَبَّلَتْ حَافِرَيْ فَرَسَيْهِمَا . وَفَعَلَ كِبَارُ أَصْحَابِهَا مِثْلَ فِعْلِهَا فِي ذَٰ لِكَ . وَكَانَ دُخُولُنَا عِنْدَ ٱلزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ إِلَى ٱلْقُسْطَنْطِينيَّةِ ٱلْمُظْمَى . وَقَدْ ضَرَبُوا نَوَاقِيسَهُمْ حَتَّىٰ ٱدْنَّجُّتِ ٱلْآَفَاقُ لِٱخْتِلَاطِ أَصُّواتِهَا . وَكَمَّا وَصَانَنَا ٱلْبَابَ ٱلْأُوَّلَ مِنْ أَبْوَابِ قَصْرِ ٱلْمَـٰلِكِ وَجَدْنَا بِهِ نَحْوَ مِائَةِ رَجْلِ مَعَهُمْ قَائِدٌ لَهُمْ فَوْقَ دُكَّانَةٍ وَسَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ : سَرَاكِنُو سَرَاكُنُو وَمَعْنَاهُ ٱلْمُسْلَمُونَ . وَمَنَهُونَا مِنَ ٱلدُّنُولِ . فَقَالَ لَهُمْ أَصْحَابُ ٱلْحَاتُونِ : إِنَّهُمْ مِنْ جِهَتِكَا . فَقَالُوا : لَا يَدْخُلُونَ إِلَّا بِٱلْإِذْنِ . فَأَقَنَا بِٱلْبَابِ وَذَهَبَ بَعْضُ أَضْعَابِ

ٱلْخَاتُونِ فَبَعَثَ مَنْ أَعْلَمَهَا بِذٰلِكَ وَهِيَ بَيْنَ يَدَيْ وَالِدِهَا . فَذَّكَرَتْ لَهُ شَأْنَنَا فَأَمَرَ بِدُخُولِنَا وَعَيَّنَ لَنَا دَارًا جَفْرُبَةٍ مِنْ دَارِ ٱلْخَاتُونِ • وَكَتَبَ لَنَا أَمْرًا بِأَنْ لَا نُعْتَرَضَ حَيْثُ نَذْهِبُ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَنُودِيَ بِذَٰلِكَ فِي ٱلْأَسْوَاقُ وَوَأَقَمْنَا بِٱلدَّارِ ثَلَامًا تَبْعَثُ إِلَيْنَا ٱلضِّيَافَةَ مِنَ ٱلْغَنَمِ وَٱلْفَاكِهَةِ وَٱلدَّرَاهِمَ وَٱلْفُرُشَ وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّابِمِ دَخَلْنَاعَلَى ٱلسُّلْطَانِ ٣٩٤ ( ذِكُرُ سُلْطَانِ ٱلْقُسْطَنَطِينَيَةِ) وَٱسْمُهُ نِيكِفُورُ أَبْنُ ٱلسَّلْطَانِ جِرْجِيسَ وَأَبُوهُ ٱلسُّلْطَانُ جِرْجِيسُ بِقَيْدِ ٱلْحَيَاةِ لَٰكِنَّهُ تَزَهَّدَ وَتَرَهَّلَ وَأَ نُقَطَمَ لِلْعَبَادَةِ فِي ٱلْكَنَائِسِ وَتَرَكَ ٱلْمَلْكَ لِوَلَدِهِ وَسَنَذَكُرُهُ . وَفِي ٱلْيَوْمِ ٱلرَّابِعِ مِنْ وُصُولِنَا إِلَى ٱلْقُسْطَنْطِينَيَّةِ بَعَثَتْ إِلَيَّ ٱلْخَافُونُ ٱلْفَتَى سُنْبُلَ ٱلْهِنْدِيُّ وَأَخَذَ بَيْدِي وَأَدْخَلَنِي إِلَى ٱلْقَصْرِ فَجُزْنَا أَرْبَعَةَ أَبْوَابٍ فِي كُلِّ بَابٍ سَقَا نِفُ بِهَا دِجَالٌ وَأَسْلِحَتْهُمْ وَقَا نِدُهُمْ عَلَى دُكَّانَةٍ مَفْرُوشَةٍ مَ فَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى ٱلْبَابِ ٱلْخَامِسِ تَرَكَّنِي ٱلْفَتَى سُنْبُ لُ وَدَخَلَ ثُمَّ أَتَّى وَمَعَهُ أَدْبَعَةُ مِنَ ٱلْقِتْيَانِ ٱلرُّوميِّينَ فَفَتَّشُونِي لِئَـلَّا يَكُونَ مَعى سُِكِّينُ وَقَالَ لِي ٱلْقَـكَائِدُ : تِلْكَ عَادَةٌ لَهُمْ لَا بُدَّ مِنْ تَفْتِيشَ كُلِّ مَنْ يَدْخُلُ عَلَى ٱلْمَلِكِ مِنْ خَاصِّ أَوْ عَامٍّ غَرِيبٍ أَوْ مَلَدِيٍّ وَكَذَٰ لِمُكَ ٱلْفِمْلُ بِأَرْضِ ٱلْمِنْدِ • ثُمَّ لَمَّا فَتَّشُونِي قَامَ ٱلْمُوَكَّلُ بِٱلْبَابِ فَأَخَذَ بِيَدِي وَفَخَ ٱلْبَابَ وَأَحَاطَ بِي أَرْبَعَـةُ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَمْسَكَ ٱثْنَانِ بِكُمَّى وَٱثْنَانِ مِنْ وَرَاءِي قِدَخَلُوا بِي إِلَى مَشْوَرٍ كَبِيرٍ . حِيطَانُهُ بِٱلْفُسَيْفِسَاء قَدْ نُقِشَ مِيهَا صُوَّدُ ٱلْخُلُوقَاتِمِنَ ٱلْحُيَوَا نَاتِ وَٱلْجَمَادِ • وَفِي وَسَطِهِ سَاقِيَةُ مَاءٍ

وَمِنْ جِهَيَيْهَا ٱلْأَشْعِكَارُ . وَٱلنَّاسُ وَاقِفُونَ يَمِينًا وَيَسَارًا سُكُونًا لَا تَتَكَلَّمْ مَدْ مِنْهُمْ . وَفِي وَسَطِ ٱلْمَشْوَر ثَلَاثَةُ رَجَالَ وُقُوفٌ أَسْلَمَنَى أُولَئكُ زْبَعَةُ إِلَيْهِمْ • فَأَمْسَكُوا بِثِيَابِي كَمَا فَعَلَ ٱلْآخَرُونَ وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ رَجُلْ فَتَقَدُّمُوا بِي وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَهُودِيًّا • فَقَالَ لِي بِٱلْعَرَبِيِّ : لَا تَحَفْ فَهَكَذَا عَادَتُهُمْ أَنْ يَفْعَ لُوا بِٱلْوَارِدِ • وَأَنَا ٱلثَّرْجُمَانُ وَأَصلِي مِنْ بلَادِ ٱلشَّامِ • فَسَأَ لَنُهُ كَيْفَ أُسَلِّمُ . فَقَالَ : قُلِ: أَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ . ثُمَّ وَصَلْتُ إِلَى فُبَّةٍ عَظِيَةٍ وَٱلسُّلْطَانُ عَلَى سَريرِهِ وَزَوْجَتُـهُ أُمُّ هٰذِهِ ٱلْحَاثُونِ بَيْنَ يَدَيهِ • وَأَسْفَلَ ٱلسَّرِيرِ ٱلْخَاتُونُ وَإِخْوَتُهَا ۚ وَعَنْ يَمِينِهِ سِتَّةُ رِجَالٍ وَعَنْ يَسَارِهِ أَرْبَعَةْ وَعَلَى رَأْسِهِ أَرْبَعَةٌ وَكُلُّهُمْ بِٱلسِّلَاحِ فَأَشَارَ إِلَيَّ قَبْلَ ٱلسَّلَامِ وَٱلْوُصُولَ إِلَيْهِ بَٱلْجُلُوسِ هُنَيَّةً لِيَسْكُنَ رَوْعِي . فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ثُمَّ وَصَلْتُ إِلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ ٱحْلِمْ فَلَمْ أَفْعَلْ وَسَأَلَنَي عَنْ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ وَعَنِ ٱلصَّخْرَةِ ٱلْلَقَدَّسَةِ وَعَنِ ٱلْقُلْمَ الْمَةِ وَعَنْ مَهْدٍ عِيسَى وَءَنْ بَيْتَ لَحْمَ وَعَنْ مَدِينَةِ ٱلْخَلِيلِ • ثُمَّ عَنْ دِمَشْقَ وَمِصْرَ وَٱلْعَرَاقِ وَبِلَادِ ٱلرُّومُ فَأَجَبْتُهُ عَنْ ذَٰ لِكَ كُلِّهِ وَٱلْيَهُودِيُّ يُتَرْجِمُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَأَعْجَبُهُ كَلَامِي وَقَالَ لِأَوْلَادِهِ: أَكُرُمُوا هٰذَا ٱلرُّجُلَ وَأَمَّنُوهُ • ثُمُّ خَلَعَ عَلَىٌّ خِلْعَةً وَأَمَرَ لِي بِفَرَسٍ مُسْرَجٍ مُكْجَمٍ وَمِظَـلَّةٍ مِنَ ٱلَّتِي يُجْعَلَهَا ۚ ٱلْمَلَكُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَهِيَ عَلَامُهُ ۗ ٱلْأَمَّانِ • وَطَلَيْتُ مِنْكُ أَنْ نُمَسَّ مَنْ يَرْكُ مَعِي بِٱلْمَدِينَـةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ حَتَّى أَشَاهِدَ عَجَائِبَهَا وَغَرَائِبَهَا وَأَذَٰ كُرَهَا فِي بِلَادِي . فَعَيَّنَ لِي ذَٰ لِكَ . وَمِنَ ٱلْعَوَا ئِدِ عِنْدَهُمْ أَنَّ ٱلَّذِي

لَمْسَ خِلْعَةَ ٱلْلَكِ وَيَرْكَبُ فَرَسَهُ يُطَافُ بِهِ بِٱلْأَبْوَاقِ وَٱلْأَنْفَا وَٱلْأَطْبَالِ لِيَرَاهُ ٱلنَّاسُ لِئَلَّا يُؤْذُوهُ . فَطَافُواْ بِي فِي ٱلْأَسْوَاق ٣٩٥ ( ذِكُ ٱللَّدِينَةِ ) . وَهِيَ مُتَنَاهِيَةٌ فِي ٱلْكَبَرِ مُنْقَسَمَةٌ بِقِسْمَيْن بَيْنَهُمَا نَهْرْ عَظِيمْ فِيهِ ٱلْمَدُّ وَٱلْجَزْرُ • وَكَانَتْ عَلَيْهِ فِيَهَا تَقَدَّمَ قَنْطَرَةُ مَبْنِيَّـةٌ فَخَرَبَتْ وَهُوَ ٱلْآنَ يُعْبَرُ فِي ٱلْقَوَارِبِ • وَٱسْمُ هٰذَا ٱلنَّهْرِ أَبْسَمِي • وَأَحَدُ ٱلْقَسْمَيْنِ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ يُسَمَّى أَصْطَنْبُولَ وَهُوَ بِٱلْمُدْوَةِ ٱلشَّرْقَيَّةِ مِنَ ٱلنَّهْرِ. وَفَيهِ سُكْنَى ٱلسُّلْطَانِ وَأَرْبَابِ دَوْلَتِهِ وَسَائِرِ ٱلنَّاسِ. وَأَسْوَاقُهُ وَشَوَارِعُهُ مَفْرُوشَةٌ بَالصُّفَّاحِ مُتَّسعةٌ . وَأَهْلُ كُلِّ صِنَاعَةٍ عَلَى حِدَةٍ لَا يُشَارِكُهُمْ سِوَاهُمْ • وَعَلَى كُلِّ سُوقِ أَبْوَاتْ تُسَدُّ عَلَيْهِ بِٱللَّالِ وَأَكْثَرُ ٱلصُّنَّاء وَٱلْبَاعَةِ بِهَا ٱلنِّسَاءُ. وَٱلْمَدِينَـةُ فِي سَفْحٍ جَبَلِ دَاخِل فِي ٱلْبَحْرِ نَّحُوَ تِسْعَةِ أَمْيَالَ وَعَرْضُهُ مِثْلُ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ . وَفِي أَعْلَاهُ قَلْعَةٌ صَغيرَةٌ وَقَصْرُ ٱلشُّلْطَانِ . وَٱلسُّورُ يُحِيطُ بِهٰذَا ٱلجُّبَلِ وَهُوَ مَانِعٌ لَاسَبِيلَ لِأَحَدِ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ ٱلْبُحْرِ . وَفِيهِ نَحُوْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ قَرْيَةً عَامِرَةً . وَٱلْكَنيسَةُ ٱلْمُظْمَى هِيَ فِي وَسَطِ هٰذَا ٱلْقِسْمِ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ • وَأَمَّا ٱلْقِسْمُ ٱلثَّانِي مِنْهَا فَيْسَمَّى ٱلْغَلَطَةَ وَهُوَ بِٱلْغُدُوَّةِ ٱلْغَرْبِيَّةِ مِنَ ٱلنَّهْرِ شَبِيهُ برِ بَاطِ ٱلْفَتْحِ فِي قُرْ بِهِ مِنَ ٱلنَّهْرِ . وَهٰذَا ٱلْقَسْمُ خَاصَّ بنَصَارَى ٱلْإِفْرَأَجِ يَسْكُنُونَهُ . وَهُمْ أَصْنَافٌ فَيْنَهُمُ ٱلْجَنَوِيُّونَ وَٱلْبَنَادِقَةُ وَأَهْلُ رُومَةَ وَأَهْلُ إِفْرَنْسَةَ وَحُكْمُهُمْ إِلَى مَلِكِ ٱلْقُسْطَنْطِينِيَّةِ يُقَدِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَنْ يَرْتَضُونَهُ وَيْسَمُّونَهُ ٱلْقُمِصَ . وَعَلَيْهِمْ وَظَيْفَةُ فِي كُلِّ عَامٍ لِللَّكِ ٱلْقُسْطَنْطِينِّـةِ

وَرْبَّا ٱسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ فِيُحَارِبُهُمْ حَتَّى يُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ٱلْبَابَا . وَجَمِيعُهُمْ أَهْلُ تِجَارَةٍ • وَمَرْسَاهُمْ مِنْ أَعْظَمِ ٱلْمَرَاسِي رَأَيْتُ بِهِ نَعْوَ مِائَةِ جَهْنٍ مِنَ ٱلْقَرَاقِرِ وَسِوَاهَا مِنَ ٱلسَّفُنِ ٱلْكَبَادِ • وَأَمَّا ٱلصِّغَارُ فَلَا تَحْصَى كَثْرَةً • وَأَسْوَاقُ هٰذَا ٱلْقَسْمُ حَسَنَةُ يَشُقُّهَا نَهُرٌ صَغيرٌ قَذِرُ ۗ ٣٩٦ ﴿ ذَكُرُ ٱلْكَنيْسَةِ ٱلْمُظْمَى ﴾ وَإِنَّا نَذُكُرُ خَارَجَهَا وَأَمَّا دَاخِلُهَا فَلَمْ أَشَاهِدْهُ . وَهِيَ تُسَمَّى عِنْدَهُمْ أَيَا صُوفِيًّا . وَهِيَ مِنْ أَعْظَم كَنَالِسْ ٱلرُّوم وَعَلَيْهَا سُورٌ يُطيفُ بِهَا فَكَأنَّهَا مَدِينَةٌ ۚ . وَأَبْوَابُهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ بَابًا . وَلَمَا حَرَمُ هُوَنَّحُوْ مِيلَ عَلَيْهِ بَابُ كَبِيرٌ وَلَا يُنْعُ أَحَدٌ مِنْ دُخُولِهِ وَقَدْ دَخَلْتُهُ مَعَ وَالِدِ ٱلْمَلِكِ • وَهُوَ شِبْهُ مَشْوَرِ مُسَطِّحٌ ۖ بِٱلرُّخَامِ وَتَشُقُّهُ سَاقِيَةٌ ۗ تَّخْرُجُ مَنَ ٱلْكَنيسَةِ • لَهَا حَالِطَانِ مُرْ تَفِعَّانِ نَحْوَ ذِرَاعِ مَصْنُوعَانِ بِٱلرُّخَامِ ٱلْمُجَزُّعِ ٱلْمُنْقُوشِ بِأَحْسَنِ صَنْعَةٍ • وَٱلْأَشْجَارُ مُنْتَظِمَـةُ عَنْ جِهَتَى ٱلسَّاقِيَةِ . وَمِنْ بَابِ ٱلْكَنيسَةِ إِلَى بَابِ هٰذَا ٱلْمَشْوَر مُعَرَّشْ مِنَ لْخَشَبِ مُرْ تَفِعْ عَلَيْهِ دَوَالِي ٱلْعِنْبِ وَفِي أَسْفَلِهِ ٱلْيَاسِمِينُ وَٱلرَّيَاحِينُ. وَخَارِجَ بَالِ هَٰذَا ٱلۡشُورِ ثُنَّةُ خَشَرٍ كَبِيرَةٌ فِيهَا طَابَلاتُ خَشَرٍ يَجْلُسُ عَلَيْهَا خُدَّامُ ذَٰ لِكَ ٱلْبَابِ • وَعَنْ يَمِينِ ٱلْفُنَّةِ مَصَاطِبُ وَحَوَانِيتُ أَكْثَرُهَا مِنَ ٱلْخَشَبِ يَجْلِسُ بِهَا قُضَاتُهُمْ وَكُتَّابُ دَوَاوِينِهِمْ ، وَفِي وَسَطِ تُلْكَ ٱلْخُوَانِتِ قُنَّةُ خَشَبٍ يُصْعَدُ إِلَيْهَا عَلَى دَرَجٍ خَشَبٍ • وَفِيهَا كُوسِيّ كَبِيرْ مُطْبَقْ بِٱلْمِلَفِّ يَجْلِسُ فَوْقَهُ قَاضِيهِمْ • وَعَنْ يَسَارِ ٱلْفُنَّةِ ٱلِّتِي عَلَى

بَابِ هٰذَا ٱلْمُشْوَرِ سُوقُ ٱلْعَطَّارِينَ • وَٱلسَّاقِيَـةُ ٱلَّتِي ذَكُرْنَاهَا تَنْقَسِمُ

قِسْمَيْنَ أَحَدُهُمَا يَمَرُ بِسُوقِ ٱلْعَطَّادِينَ وَٱلْآخَرُ يَمَرُ ۚ بِٱلسُّوقِ حَيْثُ ٱلْفُضَاةُ وَٱلْكُتَّابُ وَعَلَى بَابِ ٱلْكَنِيسَةِ سَقَا فِنُ يَجْلِسُ بِهَا خُدَّانُهَا ٱلَّذِينَ يَفْتُونَ طُرْقَهَا وَيُوقِدُونَ سُرْجَهَا وَيُعْلَقُونَ أَبْوَابَهَا . وَلَا يَدَعُونَ أَحَدًا يَدْخُلُهَا حَتَّى يَسْجُدَ لِلصَّلِيبِ ٱلْأَعْظَم عِنْدَهُمُ ٱلَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ بَقِيَّةٌ مِنَ ٱلْحَشَبَةِ ٱلَّتِي صُلِبَ عَلَيْهَا عِيسَى • وَهُوَ عَلَى بَابِ ٱلْكَنيسَةِ عَجْعُولٌ فِي جَعْبَةِ ذَهَبٍ طُولُهَا نَحُوْعَشْرةِ أَذْرُع م وَقَدْعَرَضُوا عَلَيْهَا جَعْبَةَ ذَهَبٍ مِثْلُهَا حَتَّى صَارَتْ صَلِيبًا . وَلهٰذَا ٱلْبَابُ مُصَفَّحْ ۚ بِصَفَاثِحِ ٱلْفِضَّةِ وَٱلذَّهَب وَحَلْقَتَاهُ مِنَ ٱلذَّهَبِٱلْخَالِصِ وَذَكِرَ لِي أَنَّ عَدَدَ مَنْ جَهْذِهِ ٱلْكَنيسَةِ مِنَ ٱلرُّهْبَانِ وَٱلْقِسِّيسِينَ يَنْتَهِى إِلَى مِئَاتٍ . وَأَنَّ بَعْضَهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ ٱلْحَوَارَىينَ وَأَنَّ بِدَاخِلِهَا كَنيسَةً نُخْتَصَّةً بَالنَّسَاءِ . وَمِنْ عَادَةِ ٱلْمَلكِ وَأَرْ مَاٰبِ دَوْلَتِهِ أَنْ يَأْتُوا كُلَّ يَوْم صَبَاحًا إِلَى زَيَارَةِ هٰذِهِ ٱلْكَنيسَةِ ٣٩٧ ۚ ( ذِكُ ٱلْمَا نِسْتَارَات بِنُصْطَنْطِينَيَّةَ ) وَٱلْمَا نِسْتَارُ عِنْدَهُمْ شِبْهُ ٱلزَّاوَيَةِ عِنْــدَ ٱلْمُسْلِّمِينَ. وَهَذِهِ ٱلْمَانِسْتَارَاتُ بِهَا كَثِيرَةٌ فَهِنَّهَا مَانِسْتَارٌ عَمَّرَهُ ٱلْمُلكُ جِرْجِيسُ • وَمنْهَا مَانِسْتَارَانِ خَارِجَ ٱلْكَنيسَةِ ٱلْعُظْمَى عَنْ َيمين ٱلدَّاخِل إِلَيْهَا وَهُمَا فِي دَاخِل بُسْتَانٍ يَشُقُّهُمَـا أَنْهُرُ مَاءٍ وَأَحَدُهُمَا لِلرَّجَالَ وَٱلْآخَرُ لِلنِّسَاءِ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَنيسَةٌ وَيَدُورُ بهِمَا ٱلْبُيُوتُ لِلْمُتَعَبِّدِينَ وَٱلْمُتَعَبِّدَاتِ وَقَدْ حُبِسَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحْبَاسُ لِكُسْوَةِ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ وَنَفَقَتِهِمْ • وَمِنْهَا مَانِسْتَارَانِ عَنْ يَسَارِ ٱلدَّاخِلِ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلْمُظْمَى عَلَى مِثْلُ هٰذَيْنِ ٱلْآخَرَيْنِ وَيُطِيفُ بِهِمَا

بُوتْ وَأَحَدُهُمَا يَسْكُنُهُ ٱلْمُمْيَانُ وَٱلثَّافِي يَسْكُنُهُ ٱلشُّيُوخُ ٱلَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ ٱلْخِدْمَةَ مِمَّنْ بَلَغَ ٱلسِّيِّينَ أَوْ نَحْوَهَا . وَلَكُلَّ وَاحدٍ مِنْهُمْ كُسْوَيُهُ وَنَفَقَتُهُ مِنْ أَوْقَافٍ مُعَيَّـنَةٍ لذٰلكَ . وَفِي دَاخِلَ كُلَّ مَا نِسْتَار مِنْهَا دُوَيْرَةٌ لِتَعَبُّدِ ٱلْمَلِكِ ٱلَّذِي بَنَاهُ وَأَكْثَرُ هُوْلَاءَ ٱلْمُلُوكِ إِذَا بَلَغَ ٱلسَّتّينَ أَو ٱلسَّمْعِينَ مَنَى مَا نِسْتَارًا وَلَهِسَ ٱلْمُسُوحَ وَهِمِيَ ثِيَابُ ٱلشَّمْرِ وَقَلَّدَ وَلَدَهُ ٱلْمُلْكَ وَٱشْتَغَلَ بِٱلْمِيادَةِ حَتَّى يَمُوتَ • وَهُمْ يَحْتَفِ لُونَ فِي بِنَاءِ هَذِهِ ٱلْمَا نِسْتَارَاتِ وَيَعْمَلُونَهَا بِٱلرُّخَامِ وَٱلْفُسَيْفَسَاءِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ بَهِٰذِهِ ٱلْمَدِينَةِ . وَدَخَلْتُ مَعَ الرُّومِيِّ ٱلَّذِي عَيَّنَهُ ٱلْمَلِكُ لِلرَّكُوبِ مَعِي إِلَى مَا نِسْتَارِ يَشْقُهُ نَهُرْ وَفيهِ كَنيسَةٌ فِيهَا كَثِيرْ مِنَ ٱلْأَ بْكَارْعَايْهِنَّ ٱلْمُسْوحُ وَرُؤُوسُهُنَّ مَعْلُوقَةٌ فِيهَا فَلَانيسُ ٱللَّبَدِ وَعَلَيْهِنَّ أَثَرُ ٱلْعِبَادَةِ . وَقَالَ لِيَ ٱلرُّومِيُّ : إِنَّ هُؤُلَاء ٱلْبِنَاتِ مِنْ بَنَاتِ ٱلْلُولِيهِ وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِخِذْمَةِ هٰذِهِ ٱلْكَنيسَةِ. وَدَخَلْتُ مَعَهُ إِلَى كَنَائِم ، فِيهَا ٱلرُّهْ بَانُ يَكُونُ فِي ٱلْكَنيسَةِ مِنْهَا مِائَةُ رَجُل وَأَكْثَنُ وَأَقِلُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مُتَعَبِّدُونَ وَقِيبِيسُونَ وَكَنَائِسُهَا لَا تَحْصَى كَثْرَةً . وَأَهْلُ ٱلْمَدِينَـةِ مِنْ جُنْدِيِّ وَغَيْرِهِ صَغيرِ وَكَبِيرِ يَجْعَلُونَ عَلَى رْوُّوسهم ٱلْمِظَلَّاتِٱلْكِبَارَ شِتَاءً وَصَيْفًا . وَٱلنِّسَاءُ لَهُنَّ عَمَائِمُ كَارْ ٣٩٨ (ٰ ذِكْرُ ٱلْمَلكِ ٱلْمُتَرَهِّبِ جَرْجِيسَ) وَهٰذَا ٱلْمَلِكُ وَلَى ٱلْمُلْكَ لِاَّ بْنِهِ وَٱ نَقَطَعَ لِلْعَبَادَةِ وَبَنِي مَانِسْتَارًا كَمَا ذَكَرْنَا خَارِجَ ٱلْمُدِينَةِ عَلَى سَاحِلهَا • وَكُنْتُ يَوْمًا مَعَ ٱلرُّومِيِّ ٱلْمُعَيَّنِ لِلرُّكُوبِ مَعِي فَإِذَا بِهٰذَا ٱلْلَّكِ مَاشِيًّا عَلَى قَدَمَيْهِ ۚ وَعَلَيْهِ ٱلْمُسُوحُ وَعَلَى رَأْسِهِ قَلَنْسُوَةُ لَّبَدٍ وَلَهُ لِحَيَّةٌ بَيْضًا ۚ طَويلَةٌ

وَوَجْهُ خَسَنْ عَلَيْهِ أَثَرُ ٱلْعَبَادَةِ وَخَلْفَهُ وَأَمَامَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلرَّهْبَانِ وَبِيدِهِ عُكَّازٌ وَفِي عُنْقِهِ سُنْجَةٌ • فَلَمَّا رَآهُ ٱلرُّومِيُّ نَزَلَ وَقَالَ لِي: ٱنْزِلْ فَهٰذَا وَالِدُ ٱلْمَلكِ فَلَمَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ٱلرُّومِيُّ سَأَلَهُ عَنِي مُثُمَّ وَقَفَ وَبَعَثَ عَنِي فَجِئْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيدِي وَقَالَ لِذَٰ لِكَ ٱلرُّومِي ۗ وَكَانَ يَعْرِفُ ٱلِلسَانَ ٱلْعَرَبِيُ ۚ : قُلْ لِهٰذَا ٱلسَّرَاكِنُو يَعْنِي ٱلْمُسْلِمَ أَنَا أَصَافِحُ ٱلْيَدَ ٱلَّتِي هَخَلَتْ بَيْتَ ٱلْمُقْدِسِ وَٱلرِّجْلَ ٱلَّتِي مَشَتْ دَاخِلَ ٱلصَّغْرَةِ وَٱلْكَنِيسَةِ ٱلْعُظْمَى ٱلَّتِي تُسَمَّى فَمَامَةً وَبَيْتَ لَحْمَ وَجَعَلَ يَدَهُ عَلَى قَدَمَيَّ وَمَسَعَ بِهَا وَجْهَــهُ فَعَجِبْتُ مِنِ ٱعْتِفَادِهِمْ فِيَنْ دَخَلَ تِلْكَ ٱلْمَوَاضِعَ مِنْ غَيْرِ مِلَّتِهِمْ • ثُمُّ أَخَذَ بِيَدِي وَمَشَيْتُ مَعَهُ فَسَأَ لَنِي عَنْ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسَ وَمَنْ فِيهِ مِنَ ٱلنَّصَارَى وَأَطَالِ ٱلسُّوَّالَ وَدَخَلْتُ مَعَهُ إِلَى حَرَمِ ٱلْكَنيسَةِ ٱلَّذِي وَصَفْنَاهُ آنِفًا • وَلَمَّا قَارَبَ ٱلْبَابَ ٱلْأَعْظَمَ خَرَجَتْ جَمَاعَةُ مِنَ ٱلْقِسِّيسِينَ وَٱلرُّهْبَانِ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ وَهُوَمِنْ كِبَادِهِمْ فِي ٱلرَّهْبَانِيَّةِ . وَلَمَّارَآهُمْ أَرْسَلَ يَدِي فَقُلْتُ لَهُ أَرِيدُ ٱلدُّخُولَ مَعَكَ إِلَى ٱلْكَنيسةِ • فَقَالَ لِلتَّرْجَمَانِ : قُلْ لَهُ لَا بُدَّ لِدَاخِلِهَا مِنَ ٱلسَّجُودِ لِلصَّلِيبِٱلْأَعْظَمِ فَإِنَّ هٰذَا مِمَّا سَنَّتُهُ ٱلْأَوَائِلُ وَلَا يُمْكِنُ خِلَافُهُ فَتَرَكْتُهُ وَدَخَلَ وَحْدَهُ وَلَمُ أَرَهُ بَعْدَهَا...وَلَنَّا ظَهَرَ لِمْنَ كَانَ فِي صُحْبَةٍ ٱلْخَاتُونِ مِنَ ٱلْأَثْرَاكِ أَنَّهَا رَاغِيَّةٌ فِي ٱلْمَقَامَ مَعَ أَبِيهَا طَلَبُوا مِنْهَا ٱلْإِذْنَ فِي ٱلْعَوْدَةِ إِلَى بِلَادِهِمْ فَأَذِنَتْ لَهُمْ . وَأَعْطَتْهُمْ عَطَاءً جَزِيلًا وَأَجْزَلَتْ عَلَىَّ ٱلْعَطَاءَ وَأَوْصَتْ بِي أَحَدَ أَمَرَانِهَا فَوَدَّعْتُهَا وَٱنْصَرَفْتُ • فَكَانَ مُدَّةُ مُقَّامِي عِنْدَهُمْ شَهْرًا وَسَتَّةَ أَيَّامِ (تحفة النظَّار في عجائب الاسفار)



# في سكان السماوات وهم الملائكة

٣٩٩ إِعْلَمْ أَنَّ ٱلْمَلَائِكَةَ جَوَاهِرْ مُقَدَّسَةُ عَنْ ظُلْمَةِ ٱلشَّهْوةِ وَكُدُورَةِ الْفَضَبِ لَا يَعْضُونَ ٱللهَ مَا أَمَهُمْ بِذِكْ اللهِ تَعَالَى وَفَرَ حُهُمْ بِعِبَادَتِهِ وَقَالَ بَعْضُ ٱلْخُصَمَاء : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي فَضَاء ٱلْأَفْلاكِ وَسَعَةِ وَقَالَ بَعْضُ ٱلْحُصَمَاء : إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي فَضَاء ٱلْأَفْلاكِ وَسَعَةِ السَّمَاوَاتِ خَلَائِقُ فَكَيْفَ يَلِيقُ بِحِكْمَةِ ٱلْبَادِي تَعَالَى تَوَكَهَا فَارِغَةً خَاوِيةً السَّمَاوَاتِ خَلَائِقُ فَكَيْفَ يَلِيقُ بِحِكْمَةِ ٱلْبَادِي تَعَالَى تَوَكَهَا فَارِغَةً خَاوِيةً مَعَ شَرَفِ جَوْهُرِها وَإِنَّهُ لَمْ يَتَرُكُ فَعْرَ ٱلْجَارِ ٱللَّالَةِ ٱلْمُظْلَمَةِ فَارِغَا حَقَى خَلَقَ فِيهِ أَجْنَاسَ ٱلْمَيوَانَاتِ وَغَيْرَهَا وَلَمْ يَتَرُكُ جَوَّ ٱلْمُواء ٱلرَّقِيقِ حَلَقَ فِيهِ أَجْنَاسَ ٱلْمَايِسَةَ وَٱلْمَاتِ وَغَيْرَهَا وَلَمْ يَتُرُكُ خَوْ ٱلْمَاتِ ٱلنَّالِيسَة وَٱلْمَاتِ وَالْمَاتِ وَلَمْ يَتُرُكُ خَلَقَ وَالْجَبَالَ ٱلرَّاسِيةَ ٱلصَّلْمَة حَتَّى خَلَقَ فِيهِ أَجْنَاسَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلْوَحُوشُ وَلَمْ يَتُرَكُ خَلْمَاتِ ٱلتَّرَابِ حَتَى خَلَقَ فِيهِ أَجْنَاسَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلْوَحُوشُ وَ وَلَمْ يَتُرَكُ ظُلْمَاتِ ٱلتَّاسِية ٱلصَّلْمَة حَتَى خَلَقَ فِيهِ أَجْنَاسَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلْوَحُوشُ وَلَمْ يَتُرَكُ ظُلْمَاتِ ٱلتَّرَابِ حَتَى خَلَقَ فِيهِ أَجْنَاسَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلْوَحُوشُ وَ وَلَمْ يَتُرَكُ ظُلْمَاتِ ٱلتَّرَابِ حَتَى خَلَقَ فِيهِ أَجْنَاسَ ٱلسِّبَاعِ وَٱلْوَحُوشُ وَلَمْ يَتُرَكُ ظُلْمَاتِ ٱلتَّرَابِ حَتَى خَلَقَ فَيْعَ أَنْهَا وَالْمَاتِ ٱللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا وَالْمُوامِ وَالْمَاتِ اللَّهُ الْمَالَ السَّالِهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ وَالْمُؤْمَ وَلَا وَالْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ اللَّهُ عَلَى الْمَاتِ اللَّهُ وَالْمَاتِ وَلَمُ اللَّهُ الْمَاتِ الْمُؤْمِ وَالْمَاتِ الْمَاتِ اللَّهُ الْمَاتِ اللَّهُ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمَاتِ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَالرَّكُوعِ وَالسَّجُودِ لِيَسَبِّونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَمِنْهُمُ الْمُعَدُّونَ الْمُعَدُّونَ الْمُعَدِّنَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَارَ وَالْمَهَارُ وَالْمَهُمُ الْمُلَائِكَةُ الْمُوكَلُونَ بِالْمُرْكَاتِ وَيَصْعَدُونَ بِأَلْمُواحِ بِنِي آدَمَ وَأَعْمَالِهِمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ وَمِنْهُمْ الْمُلَائِكَةُ الْمُوكَلُونَ بِأَلْكَائِنَاتِ هُمْ مَلَائِكَةُ الْمُوكَةُ شَأَنْهُمْ إِصْلَاحُ الْكَائِنَاتِ وَدَفْعُ الْفَسَادِ عَنْهَا وَقَدْ وَكُيْلَ بِكُلِّ فَوْ دِمِنْ أَفْرَادِهَا مِنَ الْمُلَائِكَةِ مَا شَاءَ اللهُ وَقَدْ وَكُيْلَ بِكُلِّ فَوْ دِمِنْ أَفْرَادِهَا مِنَ الْمُلَائِكَةِ مَا شَاءَ اللهُ

٤٠٨ أَمَّا فَا نِدَتُهَا ٱلْمُظْمَى فَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : لَوْ لَمْ تَكُنِ ٱلْجِبَالُ لَكَانَ وَجُهُ ٱلْأَرْضِ مُسْتَدِيرًا أَمْلَسَ . وَكَانَتْ مِيَاهُ ٱلْجِادِ تُعَظِيهَا مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِهَا وَتُحِيطُ بِهَا إِحَاطَةَ كُرَةِ ٱلْمُواء بِٱللَّاء فَتَبْطُلُ ٱلْحِكُمَةُ ٱللْوَدَعَةُ فِي اللَّهَادِنِ وَٱلنَّبَاتِ وَٱلْحَيوانِ . فَا فَتَضَتِ ٱلْحِكْمَةُ ٱلْإِلْهِيَّةُ وُجُودَ فِي اللَّهَادِنِ وَٱلنَّبَاتِ وَٱلْحَيوانِ . فَا فَتَضَتِ الْحِكْمَةُ الْإِلْهِيَّةُ وُجُودَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي هُو مَادَّةُ كَيَاةِ لِوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُهِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي هُو مَادَّةُ وَكِياةِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْحَدِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَعْمِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُولُولَةُ اللَّهُ ا

ٱلنَّبَاتِ وَٱلْحَوَانِ وَذَٰ لِكَ لِأَنَّ سَيَ هٰذَا ٱلَّاء إِنَّا هُوَ ٱنْعَقَادُ ٱلَّخَارِ فِي ٱلْجُوَّأَعْنِي ٱلسَّحَابَ • وَٱلْجِبَالُ ٱلشَّاعِخَةُ ٱلطَّوَالُ عَلَى بَسِيطِ ٱلْأَرْضِ شَرْقًا وَغَرْبًا وَجَنُوبًا وَشَمَالًا تَمْنَعُ ٱلرَّيَاحَ أَنْ تَسُوقَ ٱلْنِخَارَ بَلِ تَجْعَلُهَــا مُنْحَصِرَةً بَيْنَهَا حَتَّى يَلِحْقَهَا ٱلْبَرْدَ فَتَصِيرَ مَطَرًا وَثَلْجًا . فَلَوْ فُرَضَتِ ٱلْجِبَالُ مُرْ تَفْعَةً عَنْ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ لَكَانَتِ ٱلْأَرْضُ كُرَةً لَاغَوْرَ فِيهَا وَلَا نُتُوءَ فَٱلْبُغَارُ ٱلْمُرْتَفِعُ لَا يَبْقَى فِي ٱلْجُوَّمُنْحُصِرًا إِلَى وَقْتِ يَضْرِبُهُ ٱلْبَرْدُ بَلْ لَيْخَلِّلُ وَيَسْتَحَيُّ لَى هَوَا ۗ فَلَا يَجْرِي ٱلْمَا ۚ عَلَى وَجْهِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلْمُطَرِثُمُّ تُنَشَّفُهُ ٱلْأَرْضُ • فَكَانَ يَعْرِضُ مِنْ ذَٰ لِكَ أَنْ يَكُونَ ٱلنَّبَاتُ وَٱخْيَوَانُ يَعْدَمُ ٱلْمَّا ۚ فِي ٱلصَّيْفِكَمَا فِي ٱلْبَوَادِي ٱلْبَعِيدَةِ م فَأُقْتَضَى ٱلتَّدْبِيرُ ٱلْإِلْمِيُّ وُجُودَ ٱلْجِبَالِ لِتَعْصُرَ ٱلْبَخَارَ ٱلْمُرْتَفِعَ مِنَ ِ ٱلْأَرْضَ بَيْنَ أَغْوَارِهَا وَتَمْنَعَهُ مِنَ ٱلسَّيَلانِ وَقَمْعَ ٱلرَّيَاحَ أَنْ تَسُوقَهُ

٤٠٢ أَلَمَادِنُ لَا تَكَادُ أَخْصَى لَكِنَّ مِنْهَا مَا يَعْرِفُهُ ٱلنَّاسُ وَمِنْهَا مَا لَا يَعْرِفُهُ ٱلنَّاسُ وَمِنْهَا مَا لَا يَعْرِفُونَهُ وَهِيَ مَقْسُومَةُ إِلَى مَا يَذُوبُ وَ إِلَى مَا لَا يَدُوبُ . وَٱلَّذِي الشَّهَرَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْمَادِنِ سَبْعَةُ وَهِيَ ٱلذَّهَبُ وَٱلْقِضَّةُ وَٱلنَّحَاسُ وَالْمَدِيدُ وَٱلْأَشْرُبُ وَٱلْآارَصِينِيُ اللَّهَبُ وَٱلْقَصَدِيدُ وَالْأَشْرُبُ وَٱلْآارَصِينِيُ اللَّهُ اللَّ

٤٠٣ (َ أَلذَّهَبُ) · طَبْعُهُ حَارُّ لَطِيفُ لَا يَحْتَرَّقُ بِٱلنَّارُ لِأَنَّ ٱلنَّارَ لَا تَقْدِرُ عَلَى تَفْرِيقِ أَخْزَا ئِهِ (\* ) · وَلَا يَبْلَى فِي ٱلثُّرَابِ وَلَا يَصْدَأُ عَلَى طُولِ

<sup>( \* )</sup> ذهب الاقدمون الى ان الاحتراق متوقف على افتراق الاجزاء وقد اتَّفق الحدَثون

ٱلزَّمَانِ . وَهُوَ لَيِّنْ أَصْفَرْ بَرَّاقْ طَيِّبُ ٱلرَّائِحَةِ تَقَيلْ رَزينْ . فَصُفْرَةُ لَوْ نهِ مِنْ نَاريَّتهِ • وَلينُهُ مِنْ دُهْنيَّتهِ • وَبَريقُهُ مِنْ صَفَاء مَا يِّيَّتهِ • وَثَقَلُهُ مِنْ تُرَا بِيَّتِهِ. وَهُوَ أَشْرَفُ نِعْمَةِ ٱللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ إِذْ بِهِ قِوَامُ أَمُورِ ٱلدُّنيَا وُنظَامُ أَحْوَالِ ٱلَّذِلْقِ لِأَضْطِرَارِهِمْ إِلَيْهِ فِي حَاجَاتِهِمْ . فَإِنَّ كُلَّ إِنْسَانِ مُعْتَاجْ إِلَى أَعْيَانَ كَثِيرَةٍ مِنْ مَطْعَمهِ وَمَلْبَسهِ وَمَسْكُنهِ وَسَائِر حَاجَاتِهِ • وَلَعَلَّهُ يَّلْكُ مَا يَسْتَغْنَى عَنْهُ كَمَنْ يَمْكُ ٱلثَّيَاتَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ٱلْبُرَّ. وَلَعَــلَّ صَاحِبَ الْبُرَّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ٱلنَّيَابِ فَلَا بُدَّمِنْ مُتَوَسَّطٍ يَرْغَبُ فِيهِ كُلُّ أَحَدِ . فَخَلَقَ ٱللهُ تَعَالَى ٱلدَّرَاهِمَ وَٱلدَّنانيرَ مُتَوَسِّطَيْن بَيْنَ ٱلْأَشْيَاءِ حَتَّى يُبْذَلًا فِي مُقَابَلَةِ كُلِّ شَيْءٍ وَنُيْبَذَلَ فِي مُقَابَلَتِهِمَا كُلُّ شَيْءٍ . وَهُمَا كُأْلْقَاضِيَيْنِ بَيْنَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ يَفْضِيَانِ حَوَاثِجَ كُلِّ مَنْ لَقِيُّهُمَا ٤٠٤ (أَلْحُـدِيدُ) ۚ . جِسْمُ (بَسِيطٌ) كَدِرُ ٱلْمَادَّةِ أَسْوَدُ ٱللَّوْنِ . وَهُوَ أَكْثَرْ فَا بِدَةً مِنْ سَائِر ٱلْفِلزَّاتِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ ثَمَنًا. فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ . فَٱلْبَأْسُ فِي ٱلنُّصُولِ ٱلْمُتَّخَذَةِ مِنْـهُ . وَٱلْمَنَافِعُ فِي ٱلْآلَاتِ وَٱلْأَدَوَاتِ حَتَّى قِيلَ: مَامِنْ صَنْعَـةٍ إِلَّا وَالْحَدِيدِ فِيهَا فِي أْدَوَاتِهَامَدْخَلْ

#### الشحو

وَالشَّعَرُ) . هُوَكُلُ مَا لَهُ سَاقُ مِنَ النَّبَاتِ . وَالْأَشْجَارُ ٱلطِظَامُ
 مَقَابَةِ ٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلْعِظَامِ وَٱلنِّجُومُ مَبَثَابَةِ ٱلْحَيْوَانَاتِ ٱلصِّغَارِ . وَالْأَشْجَارُ

ٱلْعظَامُ لَا ثَمَرَكُما كَالْسَاجِ وَالدُّلْبِ وَٱلْعَرْعَرِ ﴿ ﴾ لِأَنَّ ٱلْمَادَّةَ كُلَّهَا صُرفَتْ إِلَى نَفْسِ ٱلشَّجَرَةِ • وَلَا كَذٰلِكَ ٱلْأَشْجَارُ ٱلْمُثْمَرَةُ فَإِنَّ مَادَّتَهَا صُرِفَتْ إِلَى ٱلشَّجَرَةِ وَٱلثَّرَةِ • وَقَدْ يُشَارِكُ ٱلنَّبَاتُ ٱلْحَيَوَانَ فِي أَمْرِ ٱلتَّغْذِيةِ • فَإِنَّ ٱلْغَذَاءَكَما يَسْرِي فِي بَدَنِ ٱلْحَيَوَانِ حَتَّى لَا تَبْقَى شَعْرَةٌ إِلَّا أَخَذَتُ مِنْهَا قِسْطَهَا فَكَذٰلِكَ ٱلْمَاءُ ٱلَّذِي صُبَّ فِي أَسْفَلَ ٱلشُّحِرَةِ فَإِنَّهُ يَعْلُو إِلَى ٱلْأَغْصَــانِ فِي دَاخِل تَجَاوِيفِ ٱلْأَشْجَارِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يُنْشَرَ فِي جَمِيعٍ أَوْرَاقِ ٱلْأَشْجَارِ وَفِي جَمِيعٍ أَطْرَافِ ٱلْأَوْرَاقِ وَ'يُغَدِّيَ كُلَّ 'جْزُء مِنْ كُلُّ وَرَقَةٍ وَيَجْرِيَ مِنْ تَجَاوِيفِ ءُرُوقٍ شَعْرِيَّةٍ صِغَارٍ تُرَى فِي أَصْلِ ٱلْوَرَقِ وَكَأَنَّ ٱلْهِرْقَ ٱلْكَبِيرَ نَهْرٌ ۚ وَمَا يَتَشَعَّبُ عَنْهُ جَدَاوِلُ فِي جِمِيع عَرْضِ ٱلْوَرَقِ فَيَصِلُ ٱلْمَا ۚ إِلَى سَانِرِ أَجْزَا ۗ ٱلْوَرَقَةِ • وَكَذَلِكَ إِلَى سَائِرِ أَجْزَاءُ ٱلْفَوَاكِهِ (\*). وَمِنْ عَجِيبِ صُنْعِ ٱلْبَادِي تَعَالَى خَلْقُ ٱلْأَوْرَاقِ عَلَى ٱلْأَشْجَارِ زِينَـةً لَمَّا وَوَقَايَةً لشَمَارَهَامِنْ نَكَايَةِ ٱلشَّمْسِ وَٱلْمُواءِ • ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَهَا مُوْ تَفِعَةً عَنِ ٱلدِّمَارِ مُتَفَرِّقَةً بَعْضَ ٱلتَّفَرَّقِ لَا مُتَكَا ثِنَا مَا عَلَيْهَا وَلَا بَعِيدَةً عَنْهَا لِتَأْخُذَ ٱلثَّمَارُ مِنَ ٱلنَّسِيمِ تَارَةً وَمِنَ ٱلشَّمْسِ تَارَةً أُخْرَى • وَلَوْ تَكَاثَفَتْ عَلَيْهَا حَتَّى مَنَعَتْهَا إِصَابَةَ ٱلنَّسِيمِ وَشُعَاعَ ٱلشَّمْسِ لَبَقِيَّتْ عَلَى فَجَاجَتَهَا غَلَيظَةَ ٱلْجِلْدِ قَلَيْـلَةَ ٱلْمَا يِّيَّةِ • وَإِذَا

<sup>( \* )</sup> يردُّ قول القزويني ان الجوزوالنارجيل يشوران وكلاهما من الانتجار العظام والصحيح ان غمر الاشجار العظام اصغر من غمر الاشجار الصغار

<sup>( ﴿ ﴾</sup> كَان قدماً - الطبيعيين يُظنون ان الشَّجرة لا تفتذي الَّا باصلها وفروعها وانما غذاؤها يكون ايضًا باوراقها التي هي فيها بمنزلة المسام في الحسد

سَقَطَ عَنْهَا بَعْضُ ٱلْوَرَقِ أَصَابَتْهَا ٱلشَّمْسُ وَأَحْرَفَتْهَا كَمَّا تَرَى فِي ٱلزُّمَّانَة ٱلَّتِي ٱحْتَرَقَ مِنْهَا أَحَدُ ٱلْجُوَانِبِ • ثُمَّ إِذَا فَرَغَتِ ٱلثَّرَةُ تَنَاثَرَتِ ٱلْأُوْرَاقُ حَتَّى لَا تَجْذِبَ مَا نَيَّةَ ٱلشِّجَرَةِ فَتَضْعُفَ قُوَّتُهَا ﴿ لِلقزويني ﴾ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَدُ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَلَّا بِمَصْرَ بِعَيْنَ أَثْمُسْ فِي مَوْضِع مُحَاطِ عَلَيْهِ مُعْتَفَظٍ بِهِ مِسَاحَتُهُ نَحُوْ سَبْعَـةِ أَفْدِنَةٍ • وَأَرْتِفَاعُ شَعَرَتُهِ نَحْوُ ذِرَاعٍ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَٰ لِكَ وَعَلَيْهَا قِشْرَانِ ٱلْأَعْلَى أَحْمُ خَفِيفٌ وَٱلْأَسْفَلُ أَخْضَرُ تَحْيِنُ . وَإِذَا مُضِغَ ظَهَرَ فِي ٱلْفَمِ مِنْهُ دُهْنيَّةُ وَرَائِحَةٌ عَطِرَةُ ۚ . وَوَرَفُهُ شَبِيهُ بِوَرَقِ ٱلسَّذَابِ وَيُجْتَنَى دُهْنُهُ عِنْدَ طُلُوعٍ ٱلشِّعْرَى بِأَنْ نُشْدَخَ ٱلسُّوقُ بَعْدَ مَا يُحَتُّ عَنْهَا جَمِيعُ وَرَقِهَا . وَشَدْخُهَا يَكُونُ بِحَجَرَةٍ تُتَّخَـذُ نُحَدَّدَةً وَيَفْتَقُرُ شَدْخُهَا إِلَى صِّنَاعَةٍ بَحَيْثُ يُقْطَعُ ٱلْقَشْرُ ٱلْأَعْلَى وَيُشَقُّ ٱلْأَسْفَ لُ شَقًّا لَا يَنْفُذُ إِلَى ٱلْخَشَبِ • فَإِنْ تَفَدَ إِلَى ٱكْخَشَبِ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٍ . فَإِذَا شَدَخَهُ كَمَا وَصَفْنَا أَمْهَلَهُ رَثِيَّما تَسَلُ لَثَ أَهُ عَلَى ٱلْمُودِ فَيُجْمَعُهُ بِإِصْبِهِ مَسْعًا إِلَى قَرْنِ . فَإِذَا ٱمْتَلَأَ صَبَّهُ فِي قَنَا فِيِّ زُجَاجٍ وَلَا يَزَالُ كَذٰلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ جَنَاهُ وَيَنْقَطعَ لَثَاهُ • كُلَّمَا كَثْرَ ٱلنَّـدَى فِي ٱلجُو كَانَ لَثَاهُ أَكْثَرَ وَأَغْزَرَ • وَفِي ٱلجَدْبِ وَقَلَّةٍ ٱلنَّدَى يَكُونُ ٱلَّكَي أَنْرَرَ م ثُمَّ تُؤْخِّذُ ٱلْقَنَانِيُّ فَتُدْفُنُ إِلَى ٱلْقَيْظِ وَحَمَارَّةِ ٱلْحَرِّ وَتَخْرَجُ مِنَ ٱلدَّفْنِ وَتَجْعَلُ فِي ٱلشَّمْسِ • ثُمَّ نُتَفَقَّدُ كُلَّ يَوْم فَيُوجَدُ ٱلدُّهٰنُ وَقَدْ طَفَا فَوْقَ رُطُوبَةٍ مَا نَيَّةٍ وَأَثْقَالَ أَرْضَيَّةٍ فَيُقْطَفُ ٱلدُّهْنُ. ثُمَّ تُعَادُ إِلَى ٱلشَّمْسِ . وَلَا يَزَالُ يُشَمِّسُهَا وَيَقْطِفُ دُهْنَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى

فِيهَا دُهُنْ . فَيُؤْخَذُ ذَٰ لِكَ ٱلدُّهُنُ وَيَطْنِخُهُ قَيَّمُهُ . ثُمَّ يَرْفَعُهُ إِلَى خِزَانَةِ ٱلْمَلكِ وَمِقْدَارُ ٱلدُّهْنِ ٱلْخَالِصِ مِنَ ٱللَّهَى بِٱلتَّرْوِيقِ غَوْ عُشر ٱلْجُمْلَةِ ٤٠٧ (أَلْجُمَّيْزُ) . كَأَنَّهُ بِينْ بَرِّيٌّ وَتَخْرُجُ ثَمَرَتُهُ فِي ٱلْحُشَبِ لَاتَحْتَ ٱلْوَرَقِ • وَيُحَلِّفُ فِي ٱلسَّنَةِ سَبْعَةَ بُطُونِ • وَيُؤْكُلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَيَحْمَلُ وَقُرًا عَظِيًّا • وَقَبْ لَ أَنْ يُجْنَى بأَيَّام يَصْعَدُ رَجُلْ إِلَى ٱلشَّحِرَةَ وَمَعَهُ حَدِيدَةٌ يَسِمُ بِهَا حَبَّةً حَبَّةً مِنَ ٱلثَّرَةِ فَيُجْرِي مِنْهَا لَبَنْ أَبْيَضُ. ثُمَّ يَسْوَدُ ٱلْمَوْضِعُ وَتَحْلُو ٱلثَّرَّةُ بِذَلِكَ ٱلْفَعْلِ . وَقَدْ يُوجِدُ مِنْــهُ شَيْءٍ شَدِيدُ ٱلْحَلَاوَةِ أَحْلَى مِنَ ٱلدِّينِ لَكِنَّهُ لَا يَنْفَكُّ فِي آخر مَضْغَهِ مِنْ طَعْم خَشَيَّةٍ مَا • وَتَعَبَرُنُّهُ كَبِيرَةٌ كَشَجَرَةٍ ٱلْجُوْزِ ٱلْعَاتِيةِ وَيَخْرُجُ مِنْ ثَمَرِهِ وَغِصَلَتِهِ إِذَا فُصِدَتْ لَبَنْ أَبْيَضُ إِذَا طُلِيَ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِهِ صَبَغَ ۖ وَأَحْرَّ و وَخَشَيْهُ تُعْمَرُ بِهِ ٱلْمُسَاكِنُ وَتُتَّخَذَّ مِنْهُ ٱلْأَبْوَاتُ وَغَيْرُهَامِنَ ٱلْآلَاتِ ٱلْجَافِيَةِ • وَلَهُ بَقَامُ عَلَى ٱلدَّهْرِ وَصَبْرٌ عَلَى ٱللَّاءِ وَٱلشَّمْسِ • وَقَلَّمَا يَتَأَكَّلُ هٰذَا مَعَ أَنَّهُ خَشَتْ خَفَيفٌ فَليلُ ٱللَّهُ وَنَةٍ . وَيُتَّخَذُ مِنْ ثَمَرَتِهِ خَارُ حَادَقُ وَنَسَدُ حَادُ (من كتاب الافادة والاعتبار لعبد اللطيف) ٤٠٨ (أَلْعَنْمَةُ ) . وَهِيَ شَجَرَةُ نُشْبِهُ أَشْجَارَ ٱلنَّارَنْجِ إِلَّا أَنَّهَا أَعْظَمُ أَجْرَامًا وَأَكْثَرُ أَوْرَاقًا ۚ وَظِلُّهَا ۚ أَكْثَرُ ٱلظَّلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ ثَقَيلٌ فَهَنْ نَامَ تَحْتَهُ وُعكَ. وَثَمَرُهَا عَلَى قَدْرِ ٱلْإِجَّاصِ ٱلْكَبِيرِ . فَإِذَا كَانَ أَخْضَر قَبْلَ تَمَامِ ·نُضْجِهِ أَخَذُوا مَا سَقَطَ مِنْهُ وَجَعَلُوا عَلَيْهِ ٱلْمُلْحَ وَصَيَّرُوهُ كَمَا يُصَيَّرُ ٱللَّيمُ وَٱللَّيْوُنُ بِهِلَادِنَا وَكُذٰ لِكَ يُصَيِّرُونَ أَيْضًا ٱلزَّنْجَبِيلَ ٱلْأَخْضَرَ وَعَنَاقِيَهُ

ٱلْفُلْفُلِ وَبَأَكُمُونَ ذَٰ لِكَ مَعَ ٱلطَّعَامِ يَأْخُذُونَ بِإِثْرَكُلِّ لَقُمَةٍ يَسِيرًا مِنْ لْهَذِهِ ٱلْمُمْلُوحَاتِ ۚ فَإِذَا نَضِيِّجَتِ ٱلْعَنْبَةُ فِي أَوَانِ ٱلَّذِيفِ ٱصْفَرَّتْ حَبَّاتُهَا فَأَكُلُوهَا كَأَلْتُفَّاحٍ وَفَبَعْضُهُمْ يَقْطَعُهَا بِٱلدِّكِينِ وَبَعْضُهُمْ يُصُّهَا مَصَّاهُ وَهِيَ خُلُوةٌ كَمَازِجُ حَلَاوَتَهَا يُسيرُ ْ هُوضَةٍ وَلَهَا نُوَاةٌ كَيْرَةٌ يَزْرُعُونَهَا فَتَنْتُ مِنْهَا ٱلْأَشْجَادُ كَمَّا نُزْرَعُ نَوَى ٱلنَّارَفْجِ وَغَيْرِهَا (لابن بطوطة) ٤٠٩ (ٱلَّوْزُ). مَعَادِنُهُ عُمَانُ. وَتَنْبُتُ ٱلمُّوزَةُ نَبَاتَ ٱلْبَرْدِيَّةِ لَمَا عُنْقَرَةٌ عَلِيظَةُ وَوَرَقَةٌ طَويلَةٌ عَرِيضَةٌ نَحْوَ ثَلَاثِ أَذْرُع فِي ذِرَاعَيْنِ • لَيْسَتْ بُمْغَوطَةٍ عَلَى نَبَاتِ ٱلسَّعَفِ لَكِنْ شِبْ لَالْمَ بَّعَةِ • وَتَرْ تَفَعُ ٱلْمُوزَةُ قَامَةً نَاسِطَةً . وَلَا تَزَالُ فِرَاخُهَا تَنْبُتُ حَوْلَهَا وَاحدَةً أَصْغَرَ مِنَ ٱلْأَخْرَى . فَإِذَا أَجْرَتْ وَذَٰ لِكَ إِدْرَاكُ مَوْزِهَا قُطعَتِ ٱلْأُمُّ حِينَنَذٍ مِنْ أَصْلِهَا وَيُؤْخَذُ قَنْوُهَا • وَيَطْلُمُ أَكْبَرُ فِرَاخِهَا فَيَصِيرُ هُوَ ٱلْأُمَّ وَتَبْقِي ٱلْبَوَاقِي فِرَاخًا لَهَا وَلَا تَزَالُ عَلَى هٰذَا أَبَدَ ٱلدَّهْرِ • وَلِذٰ لِكَ قَالَ أَشْعَتُ لِا ۚ بْنِهِ فِيَهَا يَرْوى عَنْهُ ٱلْأَصْمَعِيُّ : يَا نُبَيَّ لِمَ لَا تَكُونُ مِثْلِي • فَقَالَ : أَنَا مِثْلُ ٱلْمُوْزَةِ لَا تُصْلُحُ (لابي حنيفة الدينوري) ٤١٠ ﴿ أَ لَفُلْفُ لُ ﴾ . شَجَرَةُ ٱ لَفُلْفُل شَبيهَةٌ بدَوَا لِي ٱلْعنَبِ وَأَهْلُ ٱلْهِنْد

يَغْرِسُونَهَا إِزَاءَ ٱلنَّارَجِيلِ. فَتَصْعَدُ فِيهَا كَصُعُودِ ٱلدَّوَالِي إِلَّا أَنَّهَا لَيْسَ لَمَا عُسَلُوجٌ وَهُوَ ٱلْغَزْلُ كَمَّا لِلدَّوَالِي • وَأَوْرَاقُ شَجَرِهِ نَشْبِهُ أَوْرَاقَ ٱلْخِيلِ • وَبَعْثُهَا يُشْبِهُ أَوْرَاقَ ٱلْعُلَّقِ. وَيُهْم عَنَاقِيدَ صِغَارًا حَبُّهَا كَحُبِّ أَفِي قِنْمَةَ إِذَا كَانَتْ خُضْرًا ۚ وَإِذَا كَانَ أَوَانُ ٱلْخَرِيفِ قَطَفُوهُ وَفَرَشُوهُ عَلَى ٱلْحُصْر

فِي ٱلشَّمْسِكَمَا يُصْنَعُ بِا لْعِنَبِ عِنْدَ تَزْبِيبِهِ . وَلَا يَزَالُونَ يُقَلِّبُونَهُ حَتَّى يَسْتَحُكِمَ يَبْسُهُ وَيَسْوَدَ . ثُمَّ يَبِيعُونَهُ مِنَ ٱلنُّجَّادِ . وَلَقَدْ رَأَيْنَهُ بَعِدِينَةِ قَالِقُوطَ يُصَبُّ لِلْكَيْلِ كَالذُّرَةِ بِبِلَادِنَا (لابن بطوطة) قَالِقُوطَ يُصَبُّ لِلْكَيْلِ كَالذُّرةِ بِبِلَادِنَا (لابن بطوطة)

النجوم

٤١١ (أَلَّخُومُ) كُلُّ نَبْتٍ لَيْسَ لَهُ سَاقُ صُلْبُ مُرْ تَفِعٌ كَا لَرُّرُوعِ وَٱلْبُقُولِ وَالرَّيَا حِينِ وَٱلْحُشَائِشِ ٱلْبَرِّيَةِ • وَقَدْ أَجْرَى الله عَادَتَه فِي كُلِّ سَنَةٍ أَنَّه يَخِي الله عَادَتَه فِي كُلِّ سَنَةٍ أَنَّه يَخِي الله عَادَقُه فِي كُلِّ سَنَةٍ أَنَّه يَخِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَيُحْرِي يَا بِسَ أَنْهَارِهَا وَيَنْشُرُ رُفَاتَ نَبَاتِهَا حَتَّى تَرَى مِنَ ٱلْأَرْهَارِ مُحْمَرَةً وَمُصْفَرَّةً • وَمِنَ ٱلْأَرْهَارِ مُحْمَرَةً وَمُصْفَرَّةً • لَيَستَدِلَ بِهِ ذُو ٱلطَّبْعِ ٱلسَّلِيمِ • وَٱلْفَهْمِ ٱلْمُسْتَقْيَمِ • عَلَى إِحْمَا وَالْأَمُولَتِ • لِيَسْتَدِلَ بِهِ ذُو ٱلطَّبْعِ ٱلسَّلِيمِ • وَٱلْفَهْمِ ٱلْمُسْتَقْيَمٍ • عَلَى إِحْمَا وَالْأَمْوَاتِ • وَإِعَادَةِ ٱلْعَظَامِ ٱلرُّفَاتِ

وَمِنَ الْأُمُورُ الْعَجِيبَةِ الْقُوَّةُ الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْحَبِ فَإِنَّهَا اللهُ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْحَبَ فَإِنَّهَا اللهُ اللهُ وَقَعَتْ فِي بَطْنِ الْأَرْضِ جَدَ بَتْ بِوَاسِطَةِ يَلْكَ الْفُوَّةِ الرَّطُوبَةَ الَّتِي فِي السِّرَاجِ بِوَاسِطَةِ قُوَّة خَلَقَهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى فَيْهَا . ثَمَّ عَلَى فَيْسِ اللهُ اللهُ عَلَى فَيْسِ اللهُ اللهُ عَلَى فَيْسِ اللهُ اللهُ عَلَى فَيْهَا . فَا اللهُ عَلَى فَيْهَا اللهُ عَلَى فَيْسِ اللهُ اللهُ عَلَى فَيْسِ اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيْسِ اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ وَي السِّرَاجِ فِي السَّرَاجِ فِي السَّرَاجِ فِي السَّمَا اللهُ عَلَى فَيْهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَي السَّرَاجِ فِي السَّمَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى فَيهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَأَمَّا ٱخْمَوَا نَاتُ ٱلْكَبَارُ فَإِنَّهَا تَصْبَرُ عَلَى ٱلْبَرْدِ وَكَذَٰ لِكَ ٱلْأَشْجَارُ . ثُمَّ إِنَّ عُقُولَ ٱلْمُقَلَاءِ مُتَعَيِّرَةٌ فِي أَمْرِ ٱلْحَشَائِشِ وَعَجَائِبِهَا . وَأَفْهَامَٱلْأَذْ كَيَاءَقَاصِرَةٌ عَنْ ضَبْطِ خَوَاصِّهَا وَفَوَا بِئدِهَا . وَكَيْفَ لَامَعَ مَا يُشَاهَدُ مِنْ تَنَوَّع ِ صُورِ قُضْبَانِهَا وَٱخْتَلَافِ أَشْكَالِ أَوْرَاقِهَا وَتَحِيبُ أَلْوَانِ أَزْهَارِهَا وَتَنَوْعُ كُلَّ لَوْنِ مِنْهَا وَكَالْخُهْرَةِ مَثَلًا فَإِنَّهَا قَدْ تَكُونُ أَدْ جُوانِيَّةً كَمَا تَرَى فِي ٱلسُّوسَنِ وَقَدْ تَكُونُ مُشْبَعَةً جِدًّا كَمَا تَرَى فِي شَقَائِقُ ٱلنُّعْمَانِ. وَقَدْ تَكُونُ نَارِيَّةً كَا لَاذَرْيُونِ . وَقَدْ تَكُونُ خَفِيفَةً كَا لُوَرْدِ هَكَذَا حَالُ كُلِّ لَوْن مِنْهَا . ثُمُّ عَجَائِثُ رَوَاثِعِهَا وَمُغَالَفَةُ بَهْضِهَا بَعْضًا مَعَ أَشْتَرَاكُ ٱلْكُلِّ فِي ٱلطِّيبِ ثُمُّ عَجَائِثُ أَشَكَالَ خُبُوبِهَا . فَإِنَّ لِكُلِّ حَبِّ وَوَرَق وَزَهْر وَعِرْق شَكْلًا وَلَوْنًا وَطَعْمًا وَرَائِحَةً وَخَاصَّيَّةً بَلْ خَاصَّيَّاتٍ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا ٱللهُ • وَٱلَّتِي عَرَفَهَا ٱلْإِنْسَانُ بِٱلنِّسَبَةِ إِلَى مَا لَمْ يَعْرِفُهُ قَطْرَةٌ مِنْ بَحْرِ (للقزويني) ٤١٢ (أَلْبَامِيَةُ) • وَهِيَ ثَمَنُ بِقَـدْر إِبْهَامِ ٱلْيَدِ كَأَنَّهُ جِرَاءُ ٱلْقَثَّاءِ شَدِيدُ ٱلْخُضْرَةِ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ زِئْبَرًا مُشُوكًا وَهُوَ نُخَمَّسُ ٱلشَّكْلِ يُجِيطُ بِهِ خَّمْــَةُ أَضْلَاعٍ فَإِذَا شُقَّ ٱ نُشَقَّ عَنْ خَّمَـــةٍ أَ بِيَاتٍ يَيْنَهَا حَوَاجِزُ . وَفِي يَلْكَ ٱلْأَبْيَاتِ حَتٌّ مُصْطَفٌّ مُسْتَدِيرٌ أَيْضُ أَصْغَرُ مِنَ ٱللُّوبِيَاء هَشَّ يَضْرِثُ إِلَى ٱلْحَلَاوَةِ . وَفِيهِ ٱللَّمَا بَيَّةُ كَثِيرَةٌ . يَطْنُخُ أَهْلُ مِصْرَ بِهِ ٱللَّهْمَ بِأَنْ نُيقَطَّمَ مَعَ فُشُورِهِ صِغَارًا وَيَكُونُ طَعَامًا لَا بَأْسَ بِهِ • أَلْغَالِبُ عَلَى طَبْعِهِ ٱخْرَارَةُ وَٱلرُّطُوبَةُ وَلَا يَظْهَرُ فِي طَبِيغِهِ قَبْضٌ مَلْ لُرُوجَةٌ ٤١٣ ﴿ أَلْقُلْقَاسُ) • هُوَ أُصُولُ بِقَدْرِ ٱلْخِيَارِ • وَمِنْهُ صِغَارٌ كَٱلْأَصَابِمِ

يَضْرِبُ إِلَى حُمْرَةٍ حَفِيفَةٍ نِيَّشُرُ ثُمَّ يُشَقَّقُ عَلَى مِثْلِ ٱلسَّلْجَمِ. وَهُو كَثِيفٌ مَكْتَرَ يُشَابِهُ ٱلْمُوْزَ ٱلْأَخْضَرَ ٱلْفَجَّ فِي طَعْمِهِ. وَفِيهِ قَبْضُ يَسِيرُ مَعَ حَرَافَةٍ قَوِيَّةٍ وَهُذَا دَلِيلُ عَلَى حَرَارَتِهِ وَيَبْسِهِ. فَإِذَا سُلِقَ زَالَتْ حَرَافَتُهُ ثَمْلَةً وَحَدَثَ لَهُ مَعْمَا فِيهِ مِنَ ٱلْقَبْضِ ٱلْسِيرِ لُرُوجَةٌ مُغَرِّيةٌ كَانَتْ فِيهِ بِأَلْفُوَةٍ وَ إِلّا أَنْ مُعْمَا فِيهِ مِنَ ٱلْقَبْضِ ٱلْسَيرِ لُرُوجَةٌ مُغَرِّيةٌ كَانَتْ فِيهِ بِأَلْفُوّةٍ وَإِلّا أَنَّهُ لِللَّا صَارَ عِذَاوُهُ فَاللَّهُ مَا فَعِيمِ مَنَ ٱلْمَعْدَةِ وَ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّا فَيهِ مِنَ ٱلْقَبْضِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ لِللَّا أَنَّهُ لِللَّا فَيهِ مِنَ ٱلْقَبْضِ وَاللَّهُ مَا وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

### جنس الحيوان

أَخْمَوَانُ مَا فِيهِ حَمَاةٌ • قَالَ ٱلْجَاحِظُ : ٱلْحَوَانُ عَلَى أَرْبَعَـةِ أَقْسَامٍ • شَيْءِ يَشْمِي وَشَيْءِ يَطِيرُ وَشَيْءِ يَعْدُومُ وَشَيْءِ يَلْسَاحُ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا أَنَّ كُلَّ شَيْء يَطِيرُ يَشِي وَلَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ يَشِي يَطِيرُ. فَأَمَّا ٱلنَّوْعُ ٱلَّذِي يَمْشِي فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام : نَاسٌ وَبَهَائُمُ وَسِمَاعُ. وَٱلطَّيرُ كُلَّهُ سَبْعٌ وَبَهِيمَةٌ وَهَمَجٌ ۗ . وَٱلْخِشَاشُ مَا لَطُفَ حِرْمُهُ وَصَغْرَ جَسَّمُهُ وَكَانَ عَدِيمَ ٱلسِّلَّاحِ. وَٱلْهَمَجُ لَيْسَ مِنَ ٱلطُّيْودِ وَلَكِنَّهُ يَطِيرُ . وَهُوَ فِيَمَا يَطِيرُ كَالْخُشَرَاتِ فِيَا يَشِي • وَالسَّبْءُ مِنَ الطَّيْرِ مَا أَكَلَ اللَّهُمَ خَالِصاً • وَٱلْبَهِيَةُ مَا أَكُلَ ٱلْحُتَّ خَالِصًا . وَٱلْشَيَرَكُ كَا لَهُصَفُورِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِذِي عِنْلَبِ وَلَا مِنْسَرِ وَهُوَ يَلْقُطُ ٱلْحُتَّ وَمَعَ ذَلِكَ يَصِيدُ ٱلنَّمَلَ وَيَصِيدُ ٱلْجَرَادَ وَيَأْكُلُ ٱللَّهُمَ وَلَا يَزُقُ فِرَاحَهُ كَمَا يَزُقُ ٱلْحَمَامُ فَهُوَ مُشْتَرَكُ ٱلطَّبِعَـةِ • وَأَشْبَاهُ ٱلْعَصَافِيرِ مِنَ ٱلْمُشْتَرَكِ كَثِيرَةٌ وَلَيْسَ مُكُلُّ مَا طَارَ بِجَنَاحَيْنِ مِنَ

ٱلطَّيْرِ فَقَدْ يَطِيرُ ٱلْحِمْلَانُ وَٱلذُّبَابُ وَٱلزَّبَابِ وَٱلزَّبَابِ وَٱلْجَرَّادُ وَٱلنَّلُ وَٱلْفَرَاشُ وَٱلْبُعُوضُ وَٱلْأَرَضَةُ وَغَيْرُ ذَلِكَ وَلَا ٱسَمَّى طُيُورًا (للدميري) الانسان

(إنْسَانُ) • قَالَ ٱلْقَاضِي أَبُو بَكُرْ بْنُ ٱلْعَرَ بِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ ٱلْإِمَامُ ٱلْمَلَّامَةُ : لَيْسَ بِلَّهِ تَعَالَى خَلْقُ أَحْسَنُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ • فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَى خَلَقَهُ حَيَّاعَالِمًا قَادِرًا مُتَكَلَّمًا سَمِيعًا بَصِيرًا مُدَبِّرًا حَكَيَّا وَهٰذِهْ صِفَاتُ ٱلرَّبّ جَلَّ وَعَلَا. قَالَ تَعَالَى : لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ فِيأَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَهُوَ ٱعْتَـدَالُهُ وَتَسُويَةُ أَعْضَائِهِ لِأَنَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيءَ مُنْكَبًّا عَلَى وَجْهِهِ وَخَلَقَهُ سَوِيًّا . وَلَهُ لِسَانٌ ذَلِقُ يَنْطِقُ بِهِ وَيَدْ وَأَصَا بَعُ يَقْبِضُ بِهَا . مُؤَدًّا بْٱلْأَمْسِ نُهَذَّمًا بِٱلتَّمْيِزِ . يَتَنَاوَلْ مَأْكُولَهُ وَمَشْرُوبَهُ بِيَدِهِ • وَٱفْتَتَحَ ٱبْنُ بَخْتِيشُوعَ ٱلطَّبِيبُ ٱلنَّصْرَانِيُّ كُنَابَهُ فِي ٱلْحَيَوانِ بِٱلْإِنْسَانِ وَقَالَ : إِنَّهُ أَعْدَلُ ٱلْحَمَوَانِ مِزَاجًا وَأَكْمَلُهُ أَفْعَالًا وَأَلْطَفُ لهُ حِسًّا وَأَنْفَذُهُ رَأَيًّا • فَهُوَ كَالْلَكِ ٱلْمُسَلَّطِ ٱلْقَاهِرِ لِسَامْرِ ٱلْخَلِيقَةِ وَٱلْآمِرِ لَهَا . وَذٰ لِكَ بَا وَهَ ٱللهُ تَعَالَى لَهُ مِنَ ٱلْعَقْلِ ٱلَّذِي بِهِ يُمَيَّزُ عَلَى عُلِّ ٱلْحَيَوَانِ ٱلْبَهِيمِيِّ فَهُوَ بِٱلْخَقِيقَةِ مَلَكُ ٱلْعَالَمِ . وَلِذَ لِكَ سَمَّاهُ قَوْمٌ مِنَ ٱلْأَقْدَمِينَ ٱلْعَالَمَ ٱلْأَصْغَرَ

٤١٦ أَلَنْهَمُ وَهِيَ تَشْمُ لُ ٱلْإِبِلَ وَأَلْبَقَرَ وَٱلْغَنَمَ هِيَ كَثِيرَةُ ٱلْفَائِدَةِ سَهْلَةُ ٱلِاَنْفِيَادِ . لَيْسَ لَهَا شَرَاسَةُ ٱلدَّوَابِّ وَلَا نَفْرَةُ ٱلسِّبَاعِ . وَلِشِدَّةِ حَاجَةِ ٱلنَّاسَ إِلَيْهَا يَخْلُقُ ٱللهُ سُجَانَهُ وَتَعَالَى لَهَا سِلَاحًا شَدِيدًا كَأَ نَيَابِ ٤١٩ (ظَبْيُ ٱلْمِسْكِ) . هُوَ كَسَائِرِ ٱلظِّبَاءِ عِنْدَنَا فِي ٱلْقَدَّ وَٱللَّوْنِ وَدِقَّةِ ٱلْقَوَائِمِ وَٱفْتِرَاقِ ٱلْأَظْلَافِ وَٱنْتِصَابِٱلْقُرُونِ وَٱنْبِطَافِهَا . وَلَهُ نَابَانِ دَقَيْقَانِ أَ بْيَضَانِ فِي ٱلْفَكَّيْنِ قَاعْمَانِ فِي وَجْهِ ٱلظَّـٰبِي • طُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْدَارُ فِتْرَ وَدُونَهُ عَلَى هَيْئَةِ نَابِٱلْفِيلِ فَهُوَ ٱلْفَرْقُ بُيْنَهَا وَبَيْنَ سَائِرُ ٱلظَّيَاءِ . وَأَجْوَدُ ٱلْمِسْكِ كُلَّهِ مَا حَكَّهُ ٱلظَّنْيُ عَلَى أَخْجَارِ ٱلْجَبَالِ إِذْ كَانَ مَادَّةً تَصِيرُ فِي شُرَّتِهِ وَيَجْتَمَهُ دَمَّا عَبِيطًا كَاُحْتِمَاعِ ٱلدَّم فِيمَا يَعْرِضُ مِنَ ٱلدَّمَامِلِ • فَإِذَا أَدْرَكَ حَكُّهُ وَأَضْعَرَهُ فَيَفُونَوُ إِلَى ٱلْحِجَارَةِ حَتَّى يَخْرُقَهُ فَيَسِيلُ مَا فِيهِ فَإِذَا خَرَجَ عَنْهُ جَفَّ وَٱ نْدَمَلَ وَعَادَتِ ٱلْمَادَّةُ تَحْبَتَمهُ فِيهِ كَمِنْ ذِي قَبْـل. وَبِٱلتَّبَّتِ رِجَالٌ يَخْرُجُونَ فِي طَلَبِ هٰذَا وَلَهُمْ بِهِ مَعْرِفَةٌ ۚ . فَإِذَا وَجَدُوهُ ٱلْتَقَطُّوهُ وَجَمُّوهُ وَأَوْدَعُوهُ ٱلنَّوَافِجَوَّحَلُوهُ إِلَى مُلُوكِهِمْ . وَهُوَ نِهَا يَةُ ٱلْمِسْكِ إِذْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَ عَلَى حَيَوَانُهِ • وَصَارَ لَهُ فَضَلْ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ ٱلْمِسْكِ كَفَضْلِ مَا يُدْرِكُ مِنَ ٱلثِّمَادِ فِي شَجَرِهِ عَلَى سَائِرِ مَا يُنْزَعُ مِنْهُ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ ۚ (للسعودي)

٤٢٠ (فَرَسُ) . مِنْ أَحْسَنِ ٱلْحَيْوَانَاتِ بَعْدَ ٱلْإِنْسَانِ صُورَةً وَأَشَدِّ الْدَّوَاتِ عَدْوًا وَذَكَا ﴿ وَلَهُ خِصَالُ حَمِيدَةٌ وَأَخْلَقُ مَرْضَيَةٌ . مِنْ ذَلِكَ خُسْنُ صُورَتِهِ وَتَعَاسُبُ أَجْزَائِهِ وَأَعْضَائِهِ وَصَفَا ﴿ لَوْنِهِ وَسُرْعَةُ عَدْوِهِ خُسْنُ طَاعَتِهِ لِفَارِسِهِ كَيْفَ صَرَفَهُ ٱ نْقَادَ لَهُ . وَمِنْهَا مَا يَلْعَبُ ٱلْفَارِسُ عَلَى ظَهْرِهِ إِلْكُرُةِ فَلَا يَحْتَاجُ ٱلرَّاكِ أَنْ يَصْرِفَهُ بَلْ عَيْنُهُ إِلَى ٱلْكُرَةِ عَلَى ظَهْرِهِ إِلْكُرُةِ فَلَا يَحْتَاجُ ٱلرَّاكِ أَنْ يَصْرِفَهُ بَلْ عَيْنُهُ إِلَى ٱلْكُرَةِ فَلَا يَحْتَاجُ ٱلرَّاكِ أَنْ يَصْرِفَهُ بَلْ عَيْنُهُ إِلَى ٱلْكُرَةِ فَلَا يَحْتَاجُ ٱلرَّاكِ أَنْ يَصْرِفَهُ بَلْ عَيْنُهُ إِلَى ٱلْكُرَةِ فَلَا يَعْرَفُ صَاحِبَهُ فَلَا يُعْتَلِ مَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَلَا يَكُنَ الطَّبِي مَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَلَا يَكُنُ الْظَبِي عَيْرَهُ مِنْ دُكُوبِهِ . وَمِنَ ٱلْخَيْلِ مَا يَلْحَقُ ٱلظَّبِي مَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَلَا يَعْرَفُ مَنْ دُكُوبِهِ . وَمِنَ ٱلْخَيْلِ مَا يَلْحَقُ ٱلظَّبِي مَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَلَا يَعْرَبُ مَنْ دُكُوبِهِ . وَمِنَ ٱلْخَيْلِ مَا يَلْحَقُ ٱلظَّبِي مَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَلَا يَعْرَفُهُ مِنْ دُكُوبِهِ . وَمِنَ ٱلْخَيْلِ مَا يَلْحَقُ ٱلظَّبِي مَا يَعْرِفُ مَنْ دُكُوبِهِ . وَمِنَ ٱلْخَيْلِ مَا يَلْحَقُ الطَّبِي عَلَى الْطَبْقِي عَلَيْهِ مَا يَعْرِفُ مَا الْقَالَةُ مَى الْطَلْمُ مَا يَعْرِفُ مَا يَعْرِفُ مَلْ الْمَالَاقُ مَنْ دُو عَلَيْكُونُ الْطَلْمَ عَلَا الْقَالِقُهُ عَلَى عَلْمُ الْمَالِمُ مَنْ يُعْرِفُ مَا الْعَلَى مَا يَعْرِفُ مَا الْعَلَى مَا يَعْرِفُ مَا الْعَلْمَ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ مُنْ دُولَالِهُ عَلَى الْعَلَى الْمَالَاقِ مَا يَعْرِفُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَعُونَ الْمُعْلِمُ الْعَلَى مَا يَعْمَلُونُ الْمَالَاقُ مَا الْعَلَالِمُ الْمَالَعُ مَا الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِقُ الْمَالَقُونُ الْمَالَقُ مُ الْمَالَقُونُ الْمَالَقُونُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُولُ مَنْ الْطَلَيْقُ مَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمَالَعُلُونُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْم

#### السباع

١٤٥ (إِنْ آوَى) . جَمْ هُ بَنَاتُ آوَى وَسُمِّيَ اَبْنَ آوَى لِأَنَّهُ يَأْوِي إِلَّا لَيْ عُواءً أَنْنَاء جِنْسِهِ وَلَا يَعْوِي إِلَّا لَيْ لَا . وَذَلِكَ إِذَا اُسْتَوْحَشَ وَبَقَيَ وَحْدَهُ . وَصُيَاحُهُ يُشْبِهُ صُيَاحَ الصِّبْيَانِ . وَهُو طَوِيلُ الْخَالِبِ وَالْأَفْقَادِ يَعْدُو عَلَى غَيْرِهِ وَيَا كُلُ مِمَّا يَصِيدُ مِنَ الطَّيُورِ وَغَيْرِهَا . وَالْأَفْقَادِ يَعْدُو عَلَى غَيْرِهِ وَيَا كُلُ مِمَّا يَصِيدُ مِنَ الطَّيُورِ وَغَيْرِهَا . وَالْأَفْقَادِ يَعْدُو عَلَى غَيْرِهِ وَيَا كُلُ مِمَّا يَصِيدُ مِنَ الطَّيُورِ وَغَيْرِهَا . وَالْأَفْقَادِ يَعْدُو عَلَى عَيْرِهَا وَيَعْمَ خُرْمَةً مِنَ وَهِي عَلَى الشَّيْرِةِ وَالْقَالَ وَإِذَا أَرَادَ صَيْدَ طَيْرِ اللَّا جَمَعَ خُرْمَةً مِنَ الْوَى يُغَيِّرًا . وَابْنُ الْعَلَيْ اللَّهُ عَلَى السَّيْمِ وَالْقِيمَ عَلَيْهَا وَ يَعْطَادُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ الْمَالِي اللَّهُ وَيَعْطَادُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَى الشَّكُلُ صَعْبُ لَهُ نَابَانِ كَنَاقِي فَا اللَّيْرِيمُ اللَّهُ مَعْ عَلَيْهِ فَا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ مَعْمَ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَعْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَ مَعْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِ مَعْمَ اللَّهُ الْمَالِ كَنَاقِي فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِ مَعْمَ الْمَالُولُ مَا وَيَعْطَادُ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ فَا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ كَنَاقِي فَا اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمَالُولُ كَنَاقِي فَيْ الْمَالُولُ كَنَاقِي فَا الْمَالِ مَعْمَ الْمَالُولُ الْمَالَ عَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُولُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُولُ ال

ٱلْفِيــل يَضْرِبُ بهمًا • وَزَأْمُهُ كَرَأْسِ ٱلْجَامُوسِ • وَلَهُ ظِلْفُ كَمَا لَابَقَر لْلَطِخْ بَدَنَهُ بِٱلطِّينِ وَٱلْأَشْيَاءِ ٱللَّزَجَةِ حَتَّى يَصِيرَ جِلْدُهُ كَٱلْجُوشَنِ لَا تَعْمَلُ فِيهِ أَ نْيَابُ ٱلْخَنَازِيرِ عِنْدَ ٱلْخُصُومَةِ وَأَ نْنَاهُ أَنْسَلُ ٱلْحَيُوا نَاتِ لِأَنَّهَا تَضَعُ عِشْرِينَ خِنَّوْصًا . فَٱلْخِنْزِيرُ يَأْكُلُ ٱلْحَيَّةَ أَكْلًا ذَرِيعًا وَسَمُّ ٱلْحَيَّةِ لَا يَعْمَلُ فِي ٱلْخِنْزِيرِ • وَهُوَ أَرْوَغُ مِنَ ٱلتَّعْلَبِ • يَهْرُبُ مِنَ ٱلْفَارِسِ حَتَّى يَطْمَعَ فِيهِ ٱلْفَارِسُ وَيَعْدُو خَلْفَهُ وَيَتْعَبَ ثُمَّ يَكُرُ عَلَيْهِ وَيَضْرِبُ ٱلْفَرَسَ أَوِ أَلْهَارِسَ ضَرَّ بَةً شَدِيدَةً بِنَابِهِ فَيَقْتُلُهُ ۚ (لَلْقَرُوبِنِي) ٤٢٣ (أَلذَّئُبُ). حَيَوَانُ كَثيرُ ٱلْخَبْثِ ذُو غَارَاتٍ وَخُصُومَاتِ وَمُكَابَرَةٍ وَخَتْلِ شَدِيدٍ • وَقَلَّمَا يُخْطِئُ فِي وَثْبَتِهِ • وَعَنْدَ ٱجْتِمَاعِهَا لَا يَنْهَرِ دُ أَحَدٌ مِنْهَا إِذْ لَا يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا . وَإِذَا أَصَابَ أَحَدَهَا جَرْحَةُ أَوْ صَرْبَةٌ عَلَمَتْ أَنَّهُ صَعِيفٌ فَأَجْتَعَتْ وَأَكَلَتْهُ . وَإِذَا نَامَتِ ٱلذَّمَّاتُ وَاجَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَا يَنَامُ خَلْفَهُ حَتَّى يَيْظُرَ أَحَدُهُمَا إِلَى ٱلْآخَرِ وَقَيلَ إِنَّهُ يَنَامُ بِإِحْدَى عَيْنَــيْهِ وَيَفْتَحُ ٱلْأَخْرَى • قَالَ حُمَيْدُ ٱلْهِلَالِيُّ : يَنَامُ بِإِحْدَى مُقُلَتَهِ وَيَتَّقِى ٱلْـمَنَايَا بِأُخْرَى فَهُوَ يَقْظَانُ هَاجِعُ وَ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَلَبَةِ مَنْ لِيُقَاوِمُهُ يَعْوِي حَتَّى يَأْتِي مَا يَسْمَعُ عُوَاءَهُ مِنَ ٱلذَّنَابِ يُعَاوِنُهُ . وَإِذَا مَرضَ ٱ نُفَرَدَ عَنِ ٱلذَّنَّابِ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا إِنْ أَحَسَّتْ عِرَضِهِ أَكَلَتْهُ . وَفِيهِ مِنْ فُوَّةِ حَاسَّةِ ٱلشَّمِّ أَنَّهُ يُدْرِكُ ٱلشَّهُومَ مِنْ فَرْسَخٍ مِ وَأَكْثَرُ مِا يَتَعَرَّضُ لِلْغَنَمِ فِي ٱلصَّبْحِ وَ إِنَّا يَتَوَقَّمُ فَثْرَةَ ٱلْكَلْبِ وَنَوْمَهُ وَكَلَالَهُ لِأَنَّهُ يَظَلُّ طُولٌ لَيْ لِهِ حَادِسًا مُتَيَقِّظًا . وَمِن غَرِيبِ

أَمْرِهِ أَنَّهُ إِذَا كَدَّهُ ٱلْجُوعُ عَوَى فَتَجْتَمِعُ لَهُ ٱلذِّنَّابُ وَيَقِفُ بَعْضُهَا إِلَى بَمْضِ فَمَنْ وَلَّى مِنْهَا وَثَبَ إِلَيْـهِ ٱلْبَاقُونَ وَأَكَلُوهُ • وَإِذَاعَرَضَ لِلْإِنْسَانِ وَخَافَ ٱلْعَجْزَ عَنْهُ عَوَى عُوَا ۚ ٱسْتِغَاثَةٍ فَتَسْمُمُهُ ٱلذَّبَابُ فَتُقْبَلُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ إِفْبَالًا وَاحِدًا وَهُمْ سَوَا ﴿ فِي ٱلْحِرْصِ عَلَى أَصُالِهِ • فَإِنْ أَدْمَى ٱلْإِنْسَانُ وَاحِدًا مِنْهَا وَتُبَ ٱلْبَاقُونَ عَلَى ٱلْمُدْمَى فَمَزَّقُوهُ وَتَرَكُوا ٱلْإِنْسَانَ . وَقَالَ بَعْضُ ٱلشُّعَرَاء يُعَاتِثُ صَدِيقًا مَالَ عَنْهُ : وَكُنْتَ كَذِئْبِ ٱلسَّوْءِ لَمَّا رَأَى دَمَّا ﴿ بِصَاحِبِ ۗ يَوْمًا أَحَالَ عَلَى ٱلدَّمِ ٤٢٤ (أَلسَّنُورُ) - حَيَوَانُ أَلُوفُ مُمَّلَقُ خَلَقَهُ ٱللهُ تَعَالَى لِدَفْعِ ٱلْقَاْرِ . وَهُوَ يُحِبُّ ٱلنَّظَافَةَ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِلْعَابِهِ • وَإِذَا تَلَطَّخَ شَيْ إِمِنْ بَدَنِهِ لَا مَلْبَثُ حَتَّى يُنظِّفَهُ . وَإِذَا أَلِفَ ٱلسِّنُّورُ مَنْزِلًا مَنَعَ غَيْرَهُ مِنَ ٱلسَّنَانِيرِ ٱلدُّخُولَ إِلَى ۚ ذَٰ لِكَ ٱلْمَنْزِلِ وَحَارَبَهُ أَشَدَّ مُحَارَبَةٍ وَهُوَ مِنْ جِنْسِهِ عِلْمًا مِنْهُ بِأَنَّ أَرْبَابَهُ رُبًّا ٱسْتَحْسَنُوهُ وَقَدَّمُوهُ عَلَيْهِ أَوْ شَارَكُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي ٱلْمَطْعَمِ وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا مِمَّا يَخْزُنُهُ أَصْحَابُ ٱلْمَنْزِلُ عَنْهُ هَرَبَ عِلْمًا مِنْهُ بِمَا يَنَــَالُهُ مِنْهُمْ مِنَ ٱلضَّرْبِ • وَإِذَا طَرَدُوهُ تَمَلَّقَهُمْ وَتَمَسَّحَ بِهِمْ عِلْمًا مِنْهُ بَأَنَّهُ يُخَلِّصُـهُ ٱلتَّمَانُ وَيُحَصِّلُ لَهُ ٱلْعَفُو وَٱلْإِحْسَانَ • وَإِذَا مَرَّ. ٱلْفَأْرُ عَلَى ٱلسَّقْفِ ٱسْتَلْقَى ۚ يُحَرِّكُ يَدَّيْهِ وَرْجُلَيْـهِ لِيَرَاهُ ٱلْفَأْرُ فَيَسْقُطَ مِنَ ٱلسَّقْفِ فَزَعًا • وَإِذَا صَادَ شَيْئًا مِنَ ٱلْفَأَر يَلْعَبُ بِهَا زَمَانًا فَرُبًّا يُخَلِّيهَا حَتَّى ثُمْنَ فِي ٱلْهَرَبِ وَظَنَّتْ أَنَّهَا نَجَتْ • ثُمَّ يَثُ عَلَيْهَا وَيَأْخُذُهَا • فَلَا تَزَالُ يَخْدَعُهَا بِٱلسَّلَامَةِ وَيُورِثُهَا ٱلْحَسْرَةَ وَٱلْأَسَفَ وَيَلْتَذُّ بِتَعْذِيبِهَا ثُمَّ

يَأْكُلُهَا ۚ وَٱلسَّنُّورُ ثَلَاتُهُ ۚ أَنْوَاعٍ ۚ أَهْلِيٌّ وَوَحْشَى ۗ وَسِنُّورُ ۗ ٱلزَّبَادِ • وَكُلُّ مِنَ ٱلْأَهْلِيِّ وَٱلْوَحْشِيَّ لَهُ نَفْسُ غَضُوبَةٌ وَيَفْتَرسُ وَيَأْكُلُ ٱللَّحْمَ ٱلْحَيَّ • وَأَمَّا سِنَّوْرُ ٱلزَّبَادِ فَهُوَ كَا لَسَّنُّورِ ٱلْأَهْلِيِّ لَكِنَّهُ أَطْوَلَ مِنْهُ ذَنَالًا وَأَكْبَرُ جَنَّةً وَوَبَرُهُ إِلَى ٱلسَّوَادِ أَمْيَلُ وَرُبًّا كَانَ أَثْرَ . وَيُجْلَفُ مِنْ بِلَادِ ٱلْهِنْدِ وَٱلسَّنْدِ . وَٱلزَّبَادُ فِيهِ شَبيٰهُ بٱلْوَسَخِ ٱلْأَسْوَدِ ٱللَّزِجِ وَهُوَ ذَفِرُ ٱلرَّافِحَةِ يُخَالِطُهُ طيتُ كَطيبِ ٱلْمِسْكِ (للدميري) ٤٢٥ (أَلَنَّمرُ). ضَرْبُ مِنَ ٱلسَّبَاعِ فِيهِ شَبَـهُ مِنَ ٱلْأَسَدِ إِلَّاأَنَّهُ أَصْغَرُ مِنْهُ ۚ وَهُوَ ذُو ثُوَّةٍ وَقَهْر وَسَطْوَةٍ صَادِقَةٍ وَوَثَبَاتٍ شَدِيدَةٍ وَهُوَ أَعْدَى عَدُوَّ لِلْحَيَوَانَاتِ • وَهُوَ ذُو وَشِّي وَأَلْوَان حَسَنَةٍ لَا يَرْدَعُهُ سَطْوَةُ أَحَدٍ وَلَا يَيْصَرِفُ عَنِ ٱلْعَسْكَرِ ٱلدَّهْمِ وَخُلْقُهُ فِي عَالَيةِ ٱلضِّيقِ لَا يَسْتَأْنِسُ ٱلْبَتَّةَ وَعِنْدَهُ كِبْرٌ وَغُجْتُ بِنَفْسُ لِهِ إِذَا شَبِعَ نَامَ أَيَّامًا فَإِذَا ٱنْتَبَهَ جَائِعًا خَرْخَرَ شَدِيدًا يَعْرِفُ مَا حَوْلَهُ مِنَ ٱلْحَيَوَّانِ أَنَّــهُ يُرِيْدُ ٱلصَّيْدَ . وَٱلنَّمِرُ يَتَعَرَّضُ لِكُلِّ حَيَوَانٍ رَّآهُ فِي جُوعِهِ وَشِبَعِهِ بِخِلَافِ ٱلْأُسَدِ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِلْحَيَوَانِ إِلَّاعِنْدَ جُوعِهِ

#### الطيور

٤٢٦ (أَبُو بَرَاقِشَ) · طَائِرٌ حَسَنُ ٱلصُّورَةِ طَوِيلُ ٱلرَّقَبَةِ وَٱلرِّجَلَيْنِ أَحْمُ ٱلْمِنْقَارِ فِي تَحْجِمِ ٱلْقُلْقِ · يَتَلَوَّنُ كُلَّ سَاعَةٍ بِلَوْنِ آخَرَ مِنْ أَحْمَرَ وَأَصْفَرَ وَأَخْضَرَ يُضْرَبُ بِهِ ٱلْمَثَلُ فِي ٱلتَّنْقُلُ وَٱلتَّحَوُّلِ • قَالَ ٱلشَّاعِرُ : كَأْبِي بَرَاقِشُ كُلَّ يَوْ مَ لَوْنَهُ يَتَقَلَّبُ وَعَلَى لَوْنِ هَذَا ٱلطَّائِرِ أَسِجَتْ ثِبَابْ تَسَمَّى أَبَا قَلَمُونَ ثَجُلَبُ مِنَ ٱلرُّومِ وَعَجَبُ هَذَا ٱلطَّائِرِ فِي لَوْنِهِ وَشَكْلِهِ (للقزويني) \$ \$ ( أَلدَيكُ) . أَكْثَرُ ٱلطُّيُورِ عُجَّبًا بِنَفْسِهِ وَهُو أَبْلَهُ ٱلطَّيِعَةِ وَعَلَامَتُهُ مُرَّةُ ٱلْمُرْفِ وَعَلَظُ ٱلرَّقَةَ وَضِيقُ ٱلْعَيْنِ وسَوَادُهَا وَحِدَّةُ وَعَلَامَتُهُ مُرَّةُ ٱلْمُرْفِ وَعَلَظُ ٱلرَّقَةَ وَضِيقُ ٱلْعَيْنِ وسَوَادُهَا وَحِدَّةُ الْخُالِبِ وَرَفْعُ ٱلصَّوْتِ . وَأَعْظَمُ مَا فِيهِ مِنَ ٱلْعَجَانِ مَعْوِفَة ٱللَّوْقَاتِ النَّيْلَةِ . فَيُقَسِطُ أَصُواتَهُ عَلَيْهَا تَقْسِطًا لَا يَكَادُ يُعَادِرُ مِنْهُ شَيْئًا سَوَا اللَّالَةِ . فَيُقَسِطُ أَصُواتَهُ عَلَيْهَا تَقْسِيطًا لَا يَكَادُ يُعَادِرُ مِنْهُ شَيْئًا سَوَا اللَّالَةُ وَقَصُرَ . وَيُوالِي صُياحَهُ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ وَبَعْدَهُ فَسُجُانَ مَنْ هَدَاهُ لِذَلِكَ . قَالَ ٱ بْنِ ٱلْمُعْتَرِ يَصِفُ دِيكًا :

بَشَّرَ بِٱلصُّبْحِ طَائِرْ هَتَفَ هَاجَ مِنَ ٱلَّذِيلِ بَعْدَ مَا ٱنْتَصَفَا مُذَرِّرًا بِٱلصَّبَاحِ صَاحَ بِنَـا كَخَاطِبٍ فَوْقَ مِنْـبَر وَقَفَا صَفَّقَ إِمَّا ٱرْتَيَاحَةُ لِسَنَا ٱلْفَجْرِ وَإِمَّا عَلَى ٱلدُّجَى أَسَفَىا ٨٢٨ (أَلصَّقُرُ) . أَحَدُ أَنْوَاعِ ٱلْجُوَارِمِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَهِيَ ٱلصَّقْرُ وَٱلشَّاهِينُ وَٱلْمُقَابُ وَٱلْبَادِي وَتُنْعَتُ أَيْضًا بِٱلسَّبَاعِ . وَهُوَ أَصْبَرُ عَلَى ٱلشَّدَّةِ وَأَحْمَلُ لِغَلِظِ ٱلْغَذَاءِ وَٱلْأَذَى وَأَحْسَنُ أَلْفَةً وَأَشَدُّ إِقْدَامًا عَلَى جُمْلَةِ ٱلطَّيْرِ مِنَ ٱلْكُرْكِيِّ وَغَيْرِهِ • وَصَيْدُهُ أَعْجَبُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْجُوَارِحِ فَإِذَا أَرْسِلَ صَفْرَانِ عَلَى ظَبْيَةٍ أَوْ بَقَرِ وَحْشِ يَنْزِلُ أَحَدُهُمَا عَلَى رَأْسِهِ وَيَضْرِبُ بِجَنَاحِهِ عَيْنَهِ ثُمَّ يَقُومُ وَيَنْزِلُ ٱلْآخَرُ وَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ وَيَشْفَ لَا نِهِ عَنِ ٱلْمَشِي حَتَّى يُدْرِكَهُ مَنْ يَبْطُشُ بِهِ • وَمِنَ ٱلْعَجَبِ أَنَّ ٱلصَّقْرَ مَعَ صِغَرِ جُثَّتِهِ يَثِبُ عَلَى ٱلْكُرُكِيِّ مَعَ ضَخَامَتِهِ (للدميري)

٤٢٩ (أَ لَقُبَّرَةُ) • ٱلطَّائرُ ذُو ٱلْأَصْوَاتِ ٱلْمُطْرَبَةِ وَٱلنَّغَمَاتِ ٱللَّذِيذَةِ َلَى رَأْسِهِ قُنْزُعَةٌ شَبِيهَةٌ بَمَا لِلطَّاوُّوسِ • وَهُوَ شَدِيدُ ٱلِاّحْتَيَاطِ إِذَا وَقَعَ عَلَى شَيْءَ يَنْظُرُ يَمِينَهُ وَشَهَالُهُ وَوَرَاءَهُ . وَمَعَ كَثَرَةِ ٱحْتَيَاطِهِ كَثِيرُ ٱلْوُتُوعَ فِي ٱلْفَحْ مِيَتَّخِذُ عُشَّاعَجِيبًا لَهُ تَأْلِيفُ مُعْجِبُ وَهُوَ أَنَّهُ يَعْمِدُ إِلَى ثَلَا ثَة أَعْوَادٍ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْكَرْمِ أَوْ شَجَرَةٍ مِثْلُهَا عَريضَةِ ٱلْأَوْرَاقِ • وَيَأْتِي بِحَشيش فِي غَايَةِ ٱللَّطَافَةِ وَيَنْسُخُ بَيْنَ تِلْكَ ٱلْأَعْوَادِ سُلَىْلَةً لَطَفَةً عَجِيبَةَ ٱلتَّأْلِيفِ لَا يُمْكُنُ لَلْبَشَرِ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْلِهَا • وَيَدَعُ ٱلْبَيْضَةَ فيهَا وَتَكُونُ ٱلسُّلَيْــلَةُ مُسْتَتِرَةً بِأُورَاقِ ٱلشَّجَرِ لَا يَرَاهَا شَيْءٌ مِنْ جَوَارِح ٱلطَّيْرِ • حَكَى بَعْضُهُمْ قَالَ: كَانَ طَرَفَةُ مَعَ عَيِّهِ فِي سَفَرٍ وَهُوَ ٱبْنُ سَبْعٍ سِنيِنَ فَنَزَلُوا عَلَى مَاءٍ فَذَهَبَ طَرَفَةُ بِفَعَ ۖ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَنَصَبَهُ لِلْقَنَا بِر وَبَيِّيَ عَامَّةَ يَوْمِهِ لَمْ يَصِدْ شَيْئًا . ثُمَّ حَمَّلَ فَخَهُ وَعَاذًا إِلَى عَمَّهِ فَرَحَلُوا مِنْ ذَاكَ ٱلْمُكَانِ فَرَأَى ٱلْقَنَارَ يَلْقُطْنَ مَا نَثَرَ لَمِّنَّ مِنَ ٱلْحُبِّ فَقَالَ: يَا لَكِ مِنْ ۚ قُـبَّرَةٍ ۚ بَعْمَرِ خَلَا لَكِ ٱلْجُوُّ فَبِيضِي وَٱصْفري قَدْ رُفِعَ ٱلْفَخُ ۚ فَمَاذَا تَحْ ذَرِي وَنَقِرِي مَا شِئْتِ أَنْ تُنَقِّرِي قَدْ ذَهَبُ ٱلصَّيَّادُ عَنْكِ فَأَبْشِري لَا بُدَّ مِنْ أَخْذِكِ يَوْمًا فَأَخْذَرِي

## الهوام وللحشرات

٤٣٠ (حَيَّةُ) • إِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْخَيُواَ نَاتِ خِلْقَةً وَأَشَدَّهَا بَأْسًا وَأَقَلِّهَا غِذَا ۗ وَأَطُولُهَا عُرًا • قَالُوا لَيْسَ فِي حَيَوا نَاتِ ٱلْبَرِّ شَيْ \* يَقْتُلُ نَهْشُهُ أَسْرَعَ مِنَ ٱلْخَيَّةِ وَلَاشَيْ ۚ يَغْتَذِي بِٱلتَّرَابِ غَيْرُهَا • وَمِنْ عَجَائِبِ ٱلْخَيَّةِ أَسْرَعَ مِنَ ٱلْخَيَّةِ وَلَاشَيْ ۚ يَغْتَذِي بِٱلتَّرَابِ غَيْرُهَا • وَمِنْ عَجَائِبِ ٱلْخَيَّةِ

أَ نَهَا أَذَا عَرَفَتْ أَنَّهَا مَفْتُولَةٌ أَحْرِزَتْ رَأْسُهَا بِبَدِّيهَا وَجَعَلَتْ بَدَّنَهَا وِقَايَةً لِرَأْسِهَا وَلَا تَزَالُ تَنْطَوِي لِئَلًا تَقَعَ ٱلْضَّرَبَةُ عَلَى رَأْسِهَا مِلَاكِ ٱلْحُسِاةِ • وَلَيْسَ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ مِشْـلُ ٱلْحَيَّةِ إِلَّا وَجِنْمُ ٱلْحَيَّـةِ ٱقْوَى مِنْهُ٠ وَإِذَا إِذَا أَذَخَلَتْ صَدْرَهَا فِي حُجْر أَوْ صَدْع لِمْ يَسْتَطِع أَ قُوَى ٱلنَّاس إِخْرَاجَهَا مِنْـهُ وَرُبَّكَا تَقَطَّمَتْ وَلَا تَخْرُجُ. وَلَيْسَ لَهَا قَوَائِمُ وَلَا أَظْفَارُ تَتَشَبَّتْ بِهَا وَإِنَّا قُويَ ظَهْرُهَا هٰذِهِ ٱلقُـوَّةَ لِكَثْرَةِ أَضَلَاعِهَا ۖ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثِينَ ضِلْعًا ۚ وَإِذَا مَشَتْ عَلَى بَطْنِهَا فَتَتَدَافَعُ أَجْزَاوُهُمَا وَتَسْعَى بِذَلِكَ ٱلدُّفْعِ ٱلشَّــدِيدِ. وَلِسَانُهَا مَشْقُوتٌ فَيَظُنُّ بَعْضُ ٱلنَّاسِ أَنَّ لَهَا لِسَانَيْنِ. وَتُوصَفُ ۚ بِٱلنَّهَمِ وَٱلشَّرَهِ لِلْأَنَّهَا تَبْتَلِعُ ٱلْفِرَاخَ مِنْ غَيْرِ مَضْغ ِ كَمَا يَفْعَلُ ٱلْأَسَدُ ۚ وَمِنْ شَأْنِهَا أَنَّهَا إِذَا ٱبْتَلَعَتْ شَيْئًا لَهُ عَظْمٌ أَتَتْ شَجَرَةً أَوْ نَحْوَهَا فَتَلْتُوي عَلَيْهَا ٱلْتِوَا ۚ شَدِيدًا حَتَّى يَتَكَسَّرَ ذٰلِكَ فِي جَوْفِهَا ۚ وَٱلْحَيَّهُ مِنَ ٱلْأُمَم ِ ٱلَّتِي تَكْثُرُ أَصْنَانُهَا فِي ٱلصِّغَرِ وَٱلنَّكِبَرِ وَٱلتَّمَوْضِ لِلنَّاسِ وَٱلْهَرَبِ مِنْهُمْ · فَمِنْهَا مَا لَا يُؤذِي إِلَّاإِذَا وَطِئَهُ وَاطِئٍ ۗ وَمِنْهَا مَا لَا يُؤذِّي إِلَّا إِذَا آذَاهُ ٱلنَّاسُ مَرَّةً . وَمِنْهَا ٱلْأَسْوَدُ ٱلَّذِي يَحْقِدُ وَيَتَمَكَّنُ حَتَّى يُدْرِكَ طَالِبَهُ ۚ وَشَرُّ ٱلْحَيَاتِ ٱلْأَفَاعِي وَمَسَاكِنُهَا ٱلرِّمَالُ وَٱلْأَفْمَى حَيَّــةٌ رَفْشًا ﴿ هَقِيقَةُ ٱلغُنُقِ عَرِيضَةُ ٱلرَّأْسِ . وَٱلْمَقِرُ ٱلوَّحْثِينُ يَأْكُلُهَا أَكُــلَّا ذَرِيمًا ۗ وَهِيَ أَعْدَى عَدُورٍ لِلْإِنْسَانِ . قَالَ أَلْجَاحِظُ : ٱلْأَفْعَى تَظْهَرُ ٱلصَّيْفَ فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ إِذَا سَكَنَ وَهُجُ ظَاهِرِ ٱلْأَرْضِ فَتَأْتِي قَارِعَةَ ٱلطَّرِيقِ وَتَسْتَدِيرُ كَأَنَّهَا رَحًا وَيَلْصَقُ بَدَ'نهَا بِٱلْأَرْضِ وَيَشْخَصُ رَأْسُهَا مُتَمَرِّضَةً لِأَنْ يَطَأَ

إِنْسَانٌ أَوْ دَابَةٌ لِتَنْهَشَهُ وَسُمْهَا مَوْتٌ سَرِيعٌ

٤٣١ (ألتنجاب) وَحيوان على حد الكر بُوع و أكبر من الفار وسَعَوهُ في عَايَة النَّهُومَة يُتَّخَذُ مِن جِلْدِهِ الفَوَا الْمَلْسُهُ الْمَتَنَقِمُونَ وَهُوَ شَدِيدُ الْخَيلِ إِذَا أَبْصَرَ الْإِنسَانَ صَعِدَ الشَّجَرَة الْعَالِيةَ وَفِيهَا يأْوِي وَمِنهَا يَأْوِي وَمِنهَا يَأْمُلُ وَهُو كَثِيرٌ بِبَلَادِ الصّقالِيةِ وَاللّٰهِ لِا وَمَن الْجهُ حَارٌ وَظُلِّ لِسُرعة مَر كُنّهِ عَن حَر كَة الإِنسَانِ وَأَحْسَنُ جُلُودِهِ الْأَزْرَقُ الْأَمْلَسُ حَرَكتِهِ عَن حَر كَة الإِنسَانِ وَأَحْسَنُ جُلُودِهِ الْأَزْرَقُ الْأَمْلَسُ عَر كَتِهِ عَن حَر كَة الْإِنسَانِ وَأَخْسَنُ جُلُودِهِ الْأَزْرَقُ الْأَمْلَسُ عَر كَتْهِ عَن حَر كَة الْإِنسَانِ وَأَخْسَنُ جُلُودِهِ الْأَزْرَقُ الْأَمْلَسُ عَر كَتِهِ عَن حَر كَة الْإِنسَانِ وَإِذَا لَدَعْتُ هَرَبتُ فِي الْخَالِ وَإِذَا حَرَجَت أَرْبُلِ وَإِذَا لَدَعْتُ هَرَبتُ فِي الْخَالِ وَإِذَا حَرَجَت مِن بَيْتِهَا أَوْلَ اللَّيلِ تَلْدَعُ كُلّ شَيْءٍ تَلْقَاهُ مِن حَيُوانِ أَوْ جَمادٍ وَرُبّا وَرُبّا مَن بَيْتِهَا أَوْلَ اللَّيلِ تَلْدَعُ كُلّ شَيْءٍ تَلْقَاهُ مِن حَيُوانٍ أَوْ جَمَادٍ وَرُبّا مِن اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ مَن الْمَالَ شَي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَالِ فَا لَلْكَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْكَالُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رَأَيْتُ عَلَى صَخْرَةً عَقْرَبًا وَقَدْ جَعَلَتْ ضَرْ بَهَا دَيْدَ نَا فَقُلْتُ هَا إِنَّهِا وَيْدَ نَا فَقُلْتُ لَمَا إِنَّهِا صَخْرَةٌ وَطَنْعُكِ مِنْ طَبْعِهَا أَلَيْنَا فَقَالَتْ صَدَقْتَ وَلَكِنَّنِي أَرِيدُ أُعَرِّ فَهِا مَنْ أَنَا

وَمِنْ عَجِيبِ أَمْرِهَا أَنَّمَا لَا تَضْرِبُ ٱلْمَيْتَ وَلَا ٱلنَّارِمُ حَتَّى يَتَحَرَّكَ بِشَيْء مِنْ بَدَنِهِ فَإِنَّهَا عِنْدَ ذَلِكَ تَضْرِ بِهُ • وَمِنْ شَأْنِهَا أَنَهَا إِذَا لَسَعَتِ ٱلْإِنسَانَ فَرَّتْ فِرَادَ مُسِيءٍ يَخْشَى ٱلْهِقَابَ (للدميري)

٤٣٣ (تُنفُذُ). الْحَيَوَانُ الَّذِي سِلَاحُهُ عَلَى ظَهْرِهِ وَهُوَ الشَّوَكُ الَّذِي عَلَى ظَهْرِهِ وَهُوَ الشَّوَكُ الَّذِي عَلَيْهِ وَيَشْعِبُ الْهُوَاءَ وَيَشَّخِذُ عَلَيْهِ وَيَشْعِبُ الْهُوَاءَ وَيَشَّخِذُ لِمَا يَشْعَبُ الْهُوَاءِ وَيَشَّخِذُ لِمَا يَشْعَلُ الْمُؤْمِدِ عَلَيْهِ اللَّهِ إِوَالْآخِرُ مُسْتَقْبُ الْجُنُوبِ لِللَّهِ إِوَالْآخِرُ مُسْتَقْبُ الْجُنُوبِ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْآخِرُ مُسْتَقْبُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٤٣٤ (نَمْلُ). حَيُوانٌ حَريصٌ عَلَى جَمْعِ ٱلْفِذَاءِ وَهُوَ عَظِيمُ ٱلْجِيلَةِ فِي طَلَبِ ٱلرِّزْقِ فَإِذَا وَجَدَّ مَثِينًا أَنْذَرَ ٱلْبَاقِينَ لِيَأْ ثُوا إِلَيْهِ • وَيُقَالُ إِنَّا يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْهَا رُوَّسَاوَ هَا . وَمِنْ طَنْعِهِ أَنَّهُ نَخْتَـكِرُ ثُوتَهُ مِنْ زَمَن ٱلصَّيْفِ لِرَكْمَن ٰ ٱلشِّيَّاء . وَلَهُ فِي ٱلْإِحْثِكَادِ مِنَ ٱلْجِيَلِ مَا إِنَّهُ إِذَا ٱحْتَكُرَ مَا يَخْافُ إِنْبَاتَهُ قَسَمَهُ نِصْفَيْنِ مَا خَلَا ٱلْكُسْبُرَةَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُهَا أَرْبَاعًا لِمَا أَلِهم مَنْ أَنَّ كُلَّ نِصْفٍ مِنْهَا يَنْبُتُ وَإِذَا خَافَ ٱلْعَفَنَ عَلَى ٱلْحُبِ أَخْرَجُهُ إِلَى ظَاهِرِ ٱلْأَرْضِ وَنَشَرَهُ وَإِذَا أَحَسَّتْ بِٱلْهَيْمِ رَدَّتُهُ إِلَى مَكَانِهَا خَوْفًا مِنْ ٱلْطَو · فَإِنِ ٱبْتَلَّ آشَيْءُ مِنْهَا تَبْسُطُهُ يَوْمَ ٱلصَّحْوِ فِي ٱلشَّمْسِ · وَمِنْ عَجَائِمِهِ ٱرِّتخَاذُهُ ٱلْقَرْيَةَ تَعْتَ ٱلْأَرْضِ وَفِيهَا مَنَاذِلُ وِدَهَالِسِيزُ وَنُورَفُ وَطُبَقَاتٌ ۗ مُنْعَطِفَاتٌ يَمْلاَ هَا حُبُوبًا وَذَخَا ثِرَ لِللَّقِتَاء . وَتَجْعَلُ بَعْضَ بُيُوتِها مُنْخَفِضا لِيُنْصَبُّ أَيْسِهِ ٱلَّهَاءُ وَبَعْضُهَا مُرْتَفِعًا لِلْحَبِّينَ ۚ وَمِنْهَا أَيْضًا أَنَّهُ مَعَ لَطَافَة

شَخْصِهِ وَخِفَّةِ وَزْنِهِ لَهُ تَشَمَّ لَيْسَ لِشَيْءِ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ مِثْلُ ذَٰلِكَ • فَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ يَدِ ٱلْإِنْسَانِ فِي مَوْضِعِ لَا تَرَى فِيهِ شَيْئًا مِنَ ٱلنَّمْلِ فَلَا يَلْبَثُ أَنْ يُشْلِلَ كَٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ٱلْمَدُودِ إِلَى ذَٰلِكَ ٱلشَّيْء • وَيَشُمُّ رَائِحَةَ الشَّيْء ٱلَذِي لِوْ وَضَغْتَهُ عَلَى أَنْفِكَ مَا وَجَدتً لَهُ رَائِحَةً (للقزويني)

٤٣٥ أَلَسَمَكُ مِنْ خَلْقِ أَلَاء وَهُوَ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهُ كِبَارٌ. وَمَا لَا يُدْرِكُهُ ٱلطَّرْفُ لِصِغَرِهِ وَكُلُّهُ يَأْدِي ٱلْمَاءَ وَيَسْتَنْشِقُهُ كَمَا يَسْتَنْشِقُ بَنُو آدَمَ وَحَيَوَانُ ٱلْهَرِ ٱلْهَوَاءَ إِلَّا أَنَّ حَيَوَانَ ٱلْهَرِّ يَيْسَتَنْشِقُ ٱلْهُوَاءَ بِٱلْأَنْفِ وَيُصِلُ بِدَٰلِكَ ۚ إِلَىٰ قَصَيَةِ ٱلرَّئَةِ ۚ وَٱلسَّمَكُ يُسْتَنْشِقُ ۚ بِأَصْدَاغِهِ فَيَقُومُ لَهُ اَ لَمَاهُ فِي تَوَلُّهِ ٱلرُّوحِ ٱلْحَيَوَانِيِّ فِي قَلْبِهِ مَقَامَ ٱلْهَوَاءِ ۖ وَإِنَّمَا ٱسْتَغْنَى عَن ٱلْهَوَاء فِي إِقَامَةِ ٱلْحَيَاةِ وَلَمْ نَسْتَغْن نَحْنُ وَمَا أَشْبَهَنَا مِنَ ٱلْحَيُوانِ عَنْــهُ لِأَنَّهُ مِنْ ءَاكُمْ ِ ٱلْمَاءِ وَنَحْنُ مِنْ عَاكُمْ ِ ٱلْأَرْضِ ۚ وَصِغَارُ ٱلسَّمَكِ تَحْتَرِسُ مِنْ كِبَارِهِ وَلِذَٰلِكَ تَطْلُبُ مَاءَ ٱلشُّطُوطِ وَٱلَّاءَ ٱلقَلِيلَ ٱلَّذِي لَا يَحْمِلُ ٱلْكِبِيرَ • وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَرَكَةِ لِأَنَّ قُوَّتُهُ ٱلمُعَرَّكَةَ لِلْإِرَادَةِ تَجْرِي فِي مَسْلَكُمْ وَاحِدٍ لَا يَنْقَسِمُ فِي عُضُو خَاصٍّ . وَلٰهذَا بِعَيْنِ مِوْجُودٌ فِي ٱلْحَيَاتِ . وَمِنْ نَجْمَلَةِ أَنْوَاعِهِ ٱلسَّقَنْفُورُ وَٱلدُّلْفِينِ وَٱلْجِرْشَفْلَى وَٱلبَّنْسَاحُ • وَمِنْ أَصْنَافِهِ مَا هُوَ عَلَى شَكْلِ ٱلْحَيَّاتِ وَغَيْرِ ذَلكَ ۖ

٤٣٦ ( أَلدُّافِينُ) . دَابَّةٌ مِنَ ٱلْبَحْرِ ثُنَجِّي ٱلغَرِيقَ تُسَكِّنُهُ مِنْ ظَهْرِهَا لِيَسْتَفْينَ بِهِ عَلَى ٱلسِّبَاحَةِ . وَهُوَ كَثِيرٌ ۚ بِأَوَاخِر نِيل ِمِصْرَ مِنْ جِهَةِ ٱلْبَحْرِ

أُنْهُ لِأَنَّهُ يَقْذِفُ بِهِ أَلَيْمُ إِلَى ٱلنِّيلِ وَصَفَتُهُ كَصَفَةِ ٱلزِّقِ ٱلْمُنُوخِ وَلَهُ رَأَسُ صَغِيرُ جِدًّا وَلَيْسَ فِي دَوَابِ ٱلْبَحْرِ مَالَهُ رَبَّةُ سَوَاهُ فَلِذَاكَ يُسْمُعُ مِنْهُ ٱلنَّفُخُ وَٱلنَّفُسُ وَهُو إِذَا ظَفِرَ بِٱلْفَرِيقِ كَانَ أَقْوَى ٱلْأَسْبَابِ فِي كُمْ مِنْهُ ٱلنَّفُخُ وَٱلنَّفُسُ وَهُو إِذَا ظَفِرَ بِأَلْفَرِيقِ كَانَ أَقْوَى ٱلْأَسْبَابِ فِي نَعْمَ مِنْهُ ٱلنَّهُ لَا يَذَالُ يَدْفَهُ إِلَى ٱلبَرِّحَتَى يُنْجِيهُ وَلَا يُونِ وَلاَ يُؤْذِي أَحَدًا وَلا يَأْكُلُ إِلَّا ٱلسَّمَكَ . وَرُبَّا ظَهَرَ عَلَى وَجِهِ ٱللَّا فَا أَنَّهُ مَيْتُ وَهُو يَلِدُ وَيُرْضِعُ . وَأَوْلَادُهُ تَتَبِعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ وَلاَ يَلِدُ إِلَّا فِي ٱلصَّيْفِ . وَمِنْ طَبْعِهِ ٱلأَنْسُ وَأَوْلَادُهُ تَتَبِعُهُ حَيْثُ ذَهَبَ وَلاَ يَلِدُ إِلَّا فِي ٱلصَّيْفِ . وَإِذَا لَيْتَ فِي وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَ



ذكر دولة الكلدانيين (من ١٩٠٠ الى ٣٨٥ قبل المسيم)

٤٣٧ أَلْكَلْدَانِيُّونَ أَمَّةُ قَدِيَةُ ٱلرِّنَاسَةِ نَبِيهَةُ ٱلْلُوكِ. كَانَ مِنْهُمُ ٱلنَّارِدَةُ ٱلْكَلْدَانِيُّونَ أَمَّةُ قَدِيَةُ ٱلرِّنَاسَةِ نَبِيهَةُ ٱلْلُوكِ. كَانَ أَوَّهُمْ غُرُودَ مِنْ بَنِي حَام بَانِي ٱلْعِدَلِ. وَكَانَ مِنْ وُلْدِغُرُ وَدَ بُخْتَ نَصَّرُ ٱلَّذِي غَزَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ خَلْقًا كَثِيرًا وَسَى وَلَا غَرُورَ مَنْ الْمِسَالِةِ وَدَوَّحَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْمِسَلَادِ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَلْفِ اللَّهِ مِنْ أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَنْ أَلْمُ مَا أَلْمُ الْمُؤْمَالُولَ الْمُؤْمَالُولَ مِنْ أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمُ مَا أَلْمِيمًا لِلْمُؤْمِ مَا أَلْمُهُمُ مَا أَلْمَ مَا مُلْمُ الْمُؤْمَالُهُ مَا أَلْمَالُولِي إِلَا إِلَى أَلْمُ الْمُؤْمَالُولُ مَا مُنْ أَلْمُ مِنْ أَلْمِ مَا أَلْمُ الْمُؤْمِ مَا مُعْمَلُومُ الْمُؤْمُ وَمُنْ مُنْ أَلْمُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْمُ الْمُؤْمُ وَقَالَ مَا مُنْ مُنْ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ الْمُؤْمِ مُلْمُ الْمُؤْمِ مُلْمُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْمُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْمُ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ مِنْ أَلْمُ الْمُؤْمِ مُلْمُ الْمُؤْمُ مُلْمُ الْمُؤْمِ مُ أَلْمُ الْمُؤْمِ مِ أَلْمُ الْمُؤْمِ مُ أَلْمُ الْمُؤْمُ مُلْمُ الْمُؤْمُ مُلْمُ مُلْمُ أَلْمُ لِمُ الْمُؤْمِ مُلْمُ مُنْ مُلْمُ أَلْمُ لِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ لِمُ أَلْمُ لِمُ مُلْمُ أَلْمُ لِمُ مُنْ مُلْمُ أَلْمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ لِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُ لِمُ مُنْفِقًا مُلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ لَمُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ مُنْ مُنْمُلِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْم

وَعَلَنُوهُمْ عَلَى مَمْلَكَتِهِمْ وَأَبَادُوا كَثِيرًا مِنْهُمْ فَدَرَسَتْ أَخْبَارُهُمْ وَطَّسَتَ آَلُوهُمْ وَعَلَيْ مِنْهُ وَلَا مِنْهُمْ فَلَا مُعْمُ وَلَا مِنْ أَلْمُ الْمُواكِ وَعَمْ فَعَجُوا لِأَهْلِ الْفَكِ وَمَعْرِفَةُ مَشْهُورَةُ بِطَهَا بِعَ النَّجُومِ وَأَحْكَامِهَا • وَهُمْ نَعَجُوا لِأَهْلِ الْفَكِ وَمَعْرِفَةُ مَشْهُورَةُ بِطَهَا بِعَ النَّجُومِ وَأَحْكَامِهَا • وَهُمْ نَعَجُوا لِأَهْلِ الشَّقِ الْفَرْبِي مِنْ مَعْمُورِ الْأَرْضِ الطَّرِيقَ إِلَى تَدْبِيرِ الْهَيَاكِلِ الشَّقِ الْفَرْبِي الْمُعَلِي لِإِظْهَادِ طَلَابِعِ الْكَواكِ بِضُرُوبِ التَّدَابِيرِ الْخُصُوصَةِ بِهَا • وَلَمْ يَصِلُ لِإِظْهَادِ طَلَابِعِ الْكَواكِ بِضُرُوبِ التَّدَابِيرِ الْخُصُوصَةِ بِهَا • وَلَمْ يَصِلُ إِلْنَامِنَ مَذَاهِبِ الْكَواكِ بِضُرُوبِ التَّدَابِيرِ الْخُصُوصَةِ بِهَا • وَلَمْ يَصِلُ إِلَيْنَامِنَ مَذَاهِبِ اللّهِ الْمُولِي فَي حَكَاتِ النّهُومِ وَلَا مِنْ أَرْصَادِهِمْ عَنْ الشَهِ مِن الشَهْ مِن مَلَوهم وَن الشَهْ مِن مَلَوهم

١٣٨ أَمَّا الْهُرْسُ فَأَهْلُ الشَّرَفِ الشَّاعِ وَالْعِنِ الْبَاذِحِ وَأَوْسَطُ الْأَمْمِ وَالَّهُ وَالْمَا وَالْمَرَ وَالْمَا وَالْمَرَ وَالْمَا وَالْمَرَ وَالْمَا وَالْمَالِحِ وَالْمُوالِمُ وَالْمَالِحِ وَالْمَالَامِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمِ وَالْمَالِمُ وَلَالْمُ وَلَامَا وَالْمَالَامِ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُلْكُونُ وَالْمُالِمُ وَلَالْمُ الْمُلْمُ وَلَامُ الْمُلْمُ وَلَامُ الْمُلْمُ وَلَامُ الْمُلْمُ وَلَامُ الْمُلْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ الْمُلْمُ وَلَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ الْمُلْمُ وَالْمُوالُولُومُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُومُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُومُ وَالْمُلْمُ وَال

ٱلسَّاسَانِيَّةُ (٢٢٦ للمسيح) أَوَّلُهُمْ أَزْدَشِيرُ بْنُ بَابِكَ مِنْ بَنِي كُشْتَاسَابَ فَأَحْسَنَ ٱلسَّبِرَةَ وَبَسَطَ ٱلْعَدْلَ (لابي الفرج) ٤٣٩ ۗ وَٱشْتَهَرَ فِي ٱلدَّوْلَةِ ٱلسَّاسَانِيَّـةِ (سَابُورُ بْنُ أَزْدَشيرَ ٢٤١ ٢٧٢) وَكَانَ جَمِلَ ٱلصُّورَةِ حَازِمًا شَخَصَ إِلَى نَصِيبِنَ فَمَلَّكَهَا عَنْوَةً . فَقَتَلَ وَسَنِي وَٱفْتَتَعَ مِنَ ٱلشَّامِ مُدُنًّا وَأَسَرَ وَالَارِيَانُسَ وَحَمَلَهُ إِلَى جُنْدَيْسَابُورَ وَيْقَالُ جَدَعَأَ نْفَهُ بَلْ قَتَلَهُ . وَيْقَالُ فِي زَمَانِهِ ٱسْتَخْرَجَتِ ٱلْمُودُ وَهِيَ ٱلْمِلْهَاةُ ٱلَّتِي نُغَنَّى بِهَا • وَمِنْهُمْ (بَهْرَامُ بْنُ هُرْ مُزَ ٢٧٦ ) وَكَانَ حَلِيها وَقُورًا وَأَحْسَنَ ٱلسِّيرَةَ وَٱقْتَدَى بَآبَا نِهُ وَكَانَ مَا نِي صَاحَتُ ٱلْقُوْلِ بِالنُّورِ وَالظُّلْمَةِ فِي أَيَّامِهِ فَجَمَعَ بَهْرَامُ ٱلْعُلَمَاءَ لِأُمْتِحَانِهِ فَأَشَارُوا بكُفْرِهِ فَقَتَــلَهُ . وَمِنْهُمْ (سَانُورُ بْنُ هُرْنُزَ ٣١٠ـــ ٣٨٠) . وَظَهَرَ مِنْهُ نَجَابَةُ ` عَظِيَةٌ مِنْ صِبَاهُ وَلَمَّا بَلَغَ مِنَ ٱلْعُمْرِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَـةً ٱنْتَخَبَ فُرْسَانَ عَسْكَرِهِ عِدَّةً وَسَارَ بِهِمْ إِلَى ٱلْعَرَبِ وَقَتَلَمَنْ وَجَدَهُ مِنْهُمْ • وَكَانَ يَنزعُ ٱكْتَافَ ٱلْأَسْرَى فُسُمِّيَ سَابُورَ ذَاٱلْأَكْتَافِ • وَلَمْ يَنْزُلْ بَمَاءِ لِلْعَرَبِ إِلَّا وَغَوَّرَهُ وَلَا بِنُمْ إِلَّا وَطَهَّكَا ثُمَّ عَطَفَ عَلَى بِلَادِ ٱلرُّومِ فَقَتَلَ مِنْهُمْ وَسَبِّي حَتَّى هَادَنَهُ قُسْطَنْطِينُ • وَٱسْتَمَّ عَلَى ذَٰ لِكَ حَتَّى ثُو ُ فَي قُسْطَنْطِينُ وَبَنُوهُ • ثُمَّ مَلَكَ عَلَى ٱلرُّومِ لِلْيَانُسُ وَٱرْتَدَّ إِلَى عِبَادَةِ ٱلْأَصْنَامِ وَقَتَـٰ لَ ٱلنَّصَارَى وَأَخْرَبَ ٱلْكَنَائِسَ وَأَحْرَقَ ٱلْإِنْجِيلَ. وَسَارَ إِلَى قَالِ سَابُورَ فَأْصَّالِهُ مَهُمْ فِي بَعْضِ حُرُوبِهِ غَرَبَ فِي فُوَّادِهِ فَقَتَلَهُ (٣٦٣) • وَٱنْتَظَمَ ٱلصَّلَحُ وَٱلْمَوَدَّةُ بَيْنَ ٱلْفُرْسِ وَٱلرُّومِ . وَمِنْهُمْ (أَنُوشِرْوَانُ ٥٣١) هٰذَا

قَوِيَ بَعْدَ ضُعْفِهِ بِإِدَامَةِ ٱلنَّظِ وَهَجْ ِٱلْلَاذِ وَرَدُ اللَّهُو . وَقَوَّى جُنْدَهُ الْأَسْلِحَةِ وَٱلْكُرَاعِ وَعَمَّرَ ٱلْلِلَادَ وَرَدَّ إِلَى مُلْكِ مِكْثِيرًا مِنَ ٱلْأَطْرَافِ اللَّيْعَةِ وَٱلْكُرَاعِ وَعَمَّرَ ٱلْلِلَادَ وَرَدَّ إِلَى مُلْكِ مِكْثِيرًا مِنَ ٱلْأَطْرَافِ وَرُورُ سَتَانُ وَغَيْرُهَا وَبَنَى ٱلْمُعاقِلَ وَٱلْحُصُونَ . وَمِنْهُمْ (هُرَهُرُ بْنُ أَنْوِيرُ وَانَ ١٩٥٥) وَكَانَ عَادِلًا يَأْخَذُ لِلْأَدْ نَى مِنَ ٱلشَّرِيفِ وَبَالَغَ فِي أَنْوَيْرُ وَانَ ١٩٥٩) وَكَانَ عَادِلًا يَأْخَذُ لِلْأَدْ نَى مِنَ ٱلشَّرِيفِ وَبَالَغَ فِي أَنْوَيْرُ وَانَ ١٤٦ وَكُولُ أَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَى أَنْ مَلَكَ يَرْدَجِ دُذُنْ شَهْرَ يَارَ ٱلْمَادِلُ وَهُو آخِرُ مُلُوكِ ٱلْفُرْسِ . فَلَمَّا مَلِكَ أَنْ مَلَكَ يَرْدَجِ دُذُنْ أَشْرَقِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ ال

نظر في دولة اليونانيان وفلاسفهم ( من ١٨٨١ لل ١٤١ قبل المسيح) على الما الله وَالله الله وَ اله وَ الله وَ الله

مِنْهُمْ مِنْ أَدْفَعِ ٱلنَّاسِ طَبَقَـةً وَأَجَلِّ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ مَنْزِلَةً لِلَا ظَهَرَ مِنْهُمْ مِنَ ٱلِاُعْتِنَاء بِفُنُونِ ٱلْحِكُمَةِ وَمَعَادِفِ ٱلسِّيَاسَاتِ ٱلْمَنْزِلِيَّةِ (اللهِي الفرج) ٤٤١ ۗ وَجَمِيعُ ٱلْعُلُومِ ٱلْعَقْلَيَّةِ مَأْخُوذَةٌ عَنِ ٱلْيُوثَانِيِّينَ مِثْلُ ٱلْعُلُومَ ٱلْنُطِقِيَّةِ وَٱلطَّبِيعِيَّةِ وَٱلْإِلْهِيَّةِ وَٱلرِّيَاضِيَّةِ . وَٱلْعِلْمُ ٱلرِّيَاضِيُّ مُشْتَمِلْ عَلَى عِلْمِ ٱلْهَيْئَةِ وَٱلْهَنْدَسَةِ وَٱلْحِسَابِ وَٱلْكُونِ وَٱلْإِيقَاعِ وَغَيْرِ ذَٰ لِكَ • وَكَانَ ٱلْعَالِمُ بِهِذِهِ ٱلْعُلُومِ يُسَمَّى فَيْلَسُوفًا وَتَفْسِيرُهُ نُحِبُّ ٱلْحِصَّةَ ۚ • وَمِنْ فَلَاسِفَتِهِمْ ( ثَالِيسُ ٱلْمِلِطِيُّ ٦٣٩). ( وَفِيثَا غُورُسُ ٤٨٠) مِنْ كِبَارِ ٱلْحُكَمَاء وَٱلْفَلَكِيِّينَ • كَانَ يَقُولُ : مَا سَمِعْتُ شَيْئًا أَلَذَّ مِنْ حَرَكَاتِ ٱلْأَفْلَاكِ وَلَا رَأْيْتُ شَيْئًا أَبْهَى مِنْ صُورَتِهَا . وَمِنْهُمْ بُقْرَاطُ ٱلْحَكِيمُ ٱلطَّيبُ ٱلْمَشْهُورُ . وَمِنْهُمْ (سُقْرَاطُ ٤٧٠) وَكَانَ حَكَيافاضِلًا زَاهِدًا أَشْتَفَلَ بِٱلرَّيَاضَةِ وَأَعْرَضَ عَنْ مَلَاذَّ ٱلدُّنْيَا . وَنَهَى ٱلنَّاسَ عَنْ عِبَادَةِ ٱلْأَصْنَامِ فَثَارَتْ عَلَيْهِ ٱلْعَامَّةُ وَأَخَارُوا مَلِكَهُمْ إِلَى قَتْلِهِ فَحَبَسَهُ ثُمَّ سَقَاهُ مُمَّا فَأَتِ. وَمِنْهُمْ (أَفْلَاطِونُ ٱلْإِلْهِيُّ ٤٣٠) وَكَانَ تِأْمِيذًا لِسُقْرَاطَ • وَلَمَّا ٱغْتِيلَ سُقْرَاطُ بِٱلسُّمِّ قَامَ أَفْلَاطُونُ مَقَامَهُ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسَيِّهِ • وَمِنْهُمْ أَرِسْطُو ٱلشَّهِيرُ (٣٨٤) وَكَانَ تِلْمِيدًا لِأَفْلَاطُونَ وَلَّا صَارَ عُمْرُ أَرِسْطُوَ ٱلْمُذْكُورِسَبْعَ عَشْرَةً سَنَةً أَسْلَمَـهُ أَبُوهُ إِلَى أَفْلَاطُونَ فَمَكَثَ عِنْدَهُ نَيْقًا وَعِشْرِينَ سَنَةً ثُمَّ صَارَحُكِيًّا مُبَرِّزًا يُشْتَغَلُ عَلَيْهِ • وَمِنْ جُمَّلَةِ تَلامِذَةِ أَرِسْطُوَ ٱلْمَلَكُ إِسْكَنْـدَرُ ٱلَّذِي مَلَكَ غَالِبَ ٱلْمَمُودِ مِنَ ٱلْغَرْبِ إِلَى ا ٱلشَّرْقِ وَأَقَامَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ يَتِعَلَّمُ عَلَى أَدِسْطُوَ خَمْسَ سِنِينَ وَبَلَغَ فِيهِكَا

أُحْسَنَ ٱلْمَالِغِ وَنَالَ مِنَ ٱلْفَلْسَفَةِ مَا لَمْ يَنَلْ سَائِ ٱللهِيذِ أَرِسْطُو . وَمِنْهُمْ أَقْلِيدُسُ (٣٢٠) صَاحِبُ كِتَابِ ٱلْإِسْتَقْصَّاتِ ٱلْمُسَمَّى بِٱسْهِ وَكَانَ فِي أَقْلِيدُسُ (٣٢٠) صَاحِبُ كِتَابِ ٱلْإِسْتَقَصَّاتِ ٱلْمُسَعَّى بِٱسْهِ وَكَانَ فِي أَنَّامِ مُلُوكِ ٱلْمُونَانِ ٱلْبَطَالِسَةِ . فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ أَرِسْطُو بِبَعِيدٍ . وأَمَّا بَطَلْمِيُوسُ وَجَالِينُوسُ فَإِنَّ زَمَانَهُمَا مُتَا يَخْرُ عَنْ زَمَنَ ٱلْمُونَانِ وَكَانَا فِي بَطَلْمُيُوسُ وَجَالِينُوسُ فَو رَمَن بَطَلْمِيُوسُ وَبَطَالْمِيُوسُ هُو رَمَن الرَّومِ وَقَدْ أَدْرَكَ جَالِينُوسُ ذَمَن بَطَلْمِيُوسُ وَبَطَالِمِيوسُ أَدْورِيُوسُ ( ٢٦٠ الله سيع ) وَكَانَ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةً صُودَ عَلَى ٱلْجُولُ الرَّومِ يَالشَّامِ وَكَانَ بَعْدَ زَمَن جَالِينُوسَ . وَكَانَ مَنْ أَهْلِ مَدِينَةً صُودَ عَلَى ٱلْجُولُ الرَّومِ يَالشَّامِ وَكَانَ بَعْدَ زَمَن جَالِينُوسَ . وَكَانَ مِنْ أَهْلِ مَدِينَةً صُودَ عَلَى ٱلْجُولُ الرَّومِ وَقَدْ فَسَرَ كُنْبَهُ لَمَا إِلَيْهِ ٱلنَّاسُ غُمُوضَهَا وَعَجْزَهُمْ عَلَامًا بِكَلَامِ أَرِسْطُو وَقَدْ فَسَرَ كُنْبَهُ لَمَا إِلَيْهِ ٱلنَّاسُ غُمُوضَهَا وَعَجْزَهُمْ عَلَامً بِكَلَامٍ أَرِسْطُو وَقَدْ فَسَرَ كُنْبَهُ لَمَا إِلَيْهِ ٱلنَّاسُ غُمُوضَهَا وَعَجْزَهُمْ عَنْ فَهُم كَلَامِهِ لَاللَّهُ مِكَالِكُ مِلْمُ كَلَامِهِ وَقَدْ فَسَرَ كُنْبَهُ لَمَا الْبَعْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِدِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَامُ اللَّهُ الْمَالَالِي اللَّهُ الْمُؤْمَةُ وَمَنْ فَهُمْ كَلَامِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

ملك استخدر ذي القرنين (من ٣٣٦ الى٣٢٣)

٢٤٧ وَمِنْ جُمْلَةِ مُلُوكِ ٱلْيُونَانِيِينَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ بْنُ فِيلِيفُوسَ ٱلْمَقْدُونِيُّ الَّذِي أَجْمَ مُلُوكُ ٱلأَرْضِ طُرَّاعَلَى ٱلطَّاعَةِ لِسُلْطَانِهِ وَمَلَكَ سِتَ سِنِينَ الْإِسْكَنْدَ وَالْكَ سِتًّا أَخْرَى وَفَتَحَ بِلَادًا كَثِيرَةً حَتَّى بَلَغَ مُلْكُ إِلَى أَقْصَى ٱلْمِنْدِ وَأَوَا بَلْ حُدُودِ ٱلصِّينِ وَشَيَى ذَا اللَّهْ وَاللَّهُ مِنْ الْمُغْرِبُ . وَقَتَلَ خُسَتَةً اللَّهُ مِنَ الْمُغْدِ وَهِي سَمُونَ الْمُغْدِ وَهِي سَمُ قَنْدُ . وَقَتَلَ خُسَانًا وَثَلَا ثِينَ لِبُلُوعِهِ وَوَاحِدَةً فِي بَلِدِ الصَّغْدِ وَهِي سَمْ قَنْدُ . وَأَخْرَى فِي بَلِدِ وَهُمَا اللَّهُ مِنْ الْمُؤْدِ وَوَصُولِهِ إِلَى أَنْقَالِ فِي بَلِدِ الصَّغْدِ وَهِي سَمْ قَنْدُ . وَأَخْرَى فِي بَلِدِ السَّالِ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْدِ وَوُصُولِهِ إِلَى بَالِمِ اللَّهُ مِنَ الْمُؤْدِدِ وَوُصُولِهِ إِلَى بَالِلَّ الْمُؤْدِ وَمُ مَا وَوُصُولِهِ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْمُؤْدِدِ وَوُصُولِهِ إِلَى بَالِكَ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْدِدِ وَوُصُولِهِ إِلَى بَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْدِدِ وَوُصُولِهِ إِلَى بَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْكَ وَمُ مَا وَوُصُولِهِ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَا وَوُصُومَ فَي عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ مَسْمُومًا وَوُصُولَهِ إِلَى الْمُؤْدِ وَهُمَ مَنْ الْمُولِدِ الْمُؤْدِ وَمُ مَا وَوُصُولَهُ إِلَى الْمُؤْدِ وَمُ مُ وَالْمُ لَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَانَ مَسْمُومًا وَوُصُومَ فَي عَلْمُ الْمُؤْدِ وَهُمَا عَلَى أَصَالَ عَلَى الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدِ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ

وَٱلأَشْرَافِ إِلَى إِسْكَنْدَريَّةِ ٱلْقِبْطِ وَدُفِنَ بِهَا. وَبَعْدَ مَوْتِ ٱلْإِسْكَنْدَرِ تَّقَاسَمُ ٱلْمَالِكَ أَرْبَعَـةُ مِنْ عَبِيدِهِ وَهُمْ بَطَلْمِيُوسُ بْنُ لَاغُوسَ وَأَرِيذَاوُسُ وَأُ نَطِيُوخُوسُ وَسَلُوقُوسُ ( لابي الفرج) ذكر الرومانيين ومبادئ دولتهم الى زمان الشيخة (من١٥٥ الى١٠٠ قبل السيح ) ٤٤٣ فَذِهِ ٱلْأُمَّةُمِنْ أَشْهَرِ أَمَم ٱلْعَالَمَ وَمَوَاطِنْهُمْ مِنَ ٱلنَّاحِيَةِ ٱلْغَرْبِيَّةِ مِنْ خَلِيجِ ٱلْقُسْطَنْطِينَيَّةِ إِلَى بِلَادِ ٱلْإِفْرَنْجَـةِ فِيَمَا بَيْنَ ٱلْبَحْرِ ٱلْعَجِيط وَٱلْبُحْرِ ٱلرُّومِيّ مِنْ شَمَالِيّهِ • وَكَانَ مَقَرُّ مُلُوكِهِمْ دُومَةَ ٱلْكُبْرَى قَبْـلَ غَلَبَهِمْ عَلَى ٱلْيُونَانِ • وَكَانَ ٱلرُّومُ يَدِينُونَ بدِينِ ٱلصَّا بِثِينَ وَلَهُمْ أَصْنَامٌ عَلَى أَسْمَا ۚ ٱلْكُوَاكِ ٱلسَّبْعَةِ يَعْبُدُونَهَا ۚ وَكَانَ مَبْدَأُ أَمْرِهُمْ أَنَّ بُرُقَاشَ مَلِكَ ٱللَّطِينِيِّـينَ بَعْدَ وَفَاتِهِ أَجَازَ ٱلْمُلْكَ إِلَى حَافِدَيْهِ وَهُمَا رُومُلُسُ وَرَامَاشُ وَأَشْتَقُ رُومُلُسُ أَسْمَ رُومَةَ مِنْ أُسْمِهِ (٧٥٤) • وَكَانَتْ مِنْ أَحْفَلِ مُدُنِ ٱلْعَالَمَ لَمْ تَزَلُ دَارَ مَمْلَكَةِ ٱللَّطِينِينَ وَٱلْقَيَاصِرَةِ حَتَّى أَصْبَحِهُمُ ٱلْإِسْلَامُ وَهِيَ فِي مُلْكِهِمْ . ثُمَّ بَعْدَ ٱ بْيِّنَاء رُومَةً وَثَبَ رُومُلُسُ عَلَى أَحْيهِ فَقَتَلَهُ وَمَلَكَ بَمْدَ قَتْلِهِ ثَمَانِيًا وَأَلاثِينَ سَنَةً وَحْدَهُ وَٱتَّخَذَ رُومُلُسُ برُومَةَ مَلْعَبًا عَجِيبًا . وَعُدُّ بَعْدَ رُومُلْسَ خَمْسَةٌ مِنَ ٱلْمُلُوكِ (والصحيح ستة) ٱغْتَصَبَ ٱبْنُ آخِرِهِمْ رَجُلًا فِي زَوْجِهِ فَقَتَلَتْ نَفْسَهَا . فَسَمِّمَ ٱللَّطِينَيُّونَ وَلَايَةَ ٱلْمُلُوكِ وَأَجَمُوا أَنْ لَا يُولُوا عَلَيْهِمْ مَاكًا وَقَدَّمُوا شُيُوخًا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يُدَبِّرُونَ مُلْكَهُمْ . وَصَارَ هَكَذَا أَمْرُهُمْ شُورَى رَبْنَ ٱلْوُزَرَاء (٥١٠) • وَكَانَ لِلرُّومِ مُرُونِ مَعَ ٱلْأُمَمِ ٱلْمُجَاوِرَةِ لَهُمْ مِنْ مُكلِّ في التاريخ -----

جِهَةٍ فَأَجَازُوا إِلَى أَفْرِيقِيَّةَ فَمَلَكُوهَا وَخَرَّ بُوا قَرْطَاجَنَّةَ ثُمَّ مَلَكُوا جَزِيرَةً صَقِلَّيَةَ (٢٤١) ثُمَّ جَزِيرَةً ٱلْأَنْدَلُسِ (٢٠٢) ثُمَّ حَارَبُوا ٱلْيُونَانِيِّينَ (١٤٦) ثُمَّ حَارَبُوا ٱلْفُرْسَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَٱسْتَوْلُواْعَلَى ٱلشَّامِ (٦٤) وَمِصْرَ (٣٠) للخبر عن تخريب قرطاجنة (من٢٦٤ الى ١٤٦ قبل السيم)

كَانَ بِنَا ۚ قَرْطَاجَنَّةَ قَبْلَ بنَاء رُومَةَ بِثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَنَةً (والصحيح بمائةٍ وثلاث سنبين)عَلَى يَدَيْ دِيْدُنَ • وَكَانَ بِهَا أَمِيرُ يُسَمَّى مَلْكُونَ وَهُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ إِلَى ٱلْإِسْكَنْدَرِ بِطَاعَتِهِ عِنْدَ ٱسْتَنِــَلَائِهِ عَلَى طَرَّسُوسَ. ثُمَّ صَارَ مُلْكُ أَفْرِيقِيَّةَ إِلَى أَمِلْقَارَ مِنْ مُلُوكِهِمْ فَأَ فَتَنَّعَ صِقْلَيَةً وَهَاجَتِ ٱلْخُرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلرُّومَانِيِّينَ بِسَبَبِ أَهْلِ سَرْدَانِيَّـةَ . ثُمُّ وَقَمَتِ ٱلسِّلْمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ وَلِّي بِقَرْطَاجَنَّةَ أَمِلْقَارُ ٱبْنَهُ أَيِّيبَ لَ فَأَجَازَ إِلَىٰ بِلَادِ ٱلْإِفْرَنْجِ وَغَلَبَهُمْ عَلَى بِلَادِهِمْ وَزَحَفَ إِلَيْهِ ثُوَّادُرُومَةَ فَوَالَى عَأَيْهِم ٱلْهَزَائِمَ وَبَعَثَ أَخَاهُ أَشْدَرُ بَالَ إِلَى ٱلْأَنْدَلُس فَلَكَهَا وَخَالَهَهُ قُوَّادُ ٱلرُّومَانِيِّينَ إِلَى أَفْرِيقِيَّةَ بَعْدَ أَنْ مَلَكُوا مِنْ خُصُونِ صِقِلْيَةَ أَرْبَعِينَ أَوْ. نَحْوَهَا ثُمَّ أَجَازُوا إِلَى أَفْرِيقِيَّةَ فَلَكُوهَا وَقَتَلُوا خَلِيفَةَ أَيْسَلَ فِيهَا وَٱفْتَكُوا مَدِينَةَ جَرْدَا • وَخَرَجَ آخَرُونَ مِنْ فُوَّادِ رُومَةَ إِلَى ٱلْأَنْدَلُس فَهَزَمُوا أَشْدَرُبَالَ وَٱتَّبَهُوهُ إِلَى أَنْ قَتَــلُوهُ (٢٠٧) . وَفَرَّ أَخُوهُ أَنْيَـلِمُ عَنْ بِلَادِهِمْ بَعْدَ ثَلَاثَ عَشِرَةً سَنَةً مِنْ إِجَازَتِهِ إِلَيْهِمْ وَبَعْدَ أَنْ حَاصَرَ رُومَةَ وَأَثْخُنُ فِي نُوَاحِيهَا . فَلَحَقَ بِأَفْرِيقَيَّةَ وَلَقِيَهُ قُوَّاٰذُ أَهْلِ رومَةَ ٱلَّذِينَ لَّجَازُوا إِلَى أَفْرِيقَيَّةَ فَهَزَمُوهُ • وَحَاصَرُوهُ بِقَرْطَاجَنَّةَ حَتَّى سَأَلَ ٱلصَّلْحَ

عَلَى أَنْ يَغْرَمُ لَهُمْ ثَلَاثَةَ آلَافِ قِنْطَارِ مِنَ الْفضَّةِ فَأَجَابُوهُ إِلَيْهِ وَسَحَنَتِ الْحُرْبُ بَيْنَهُمْ • ثُمَّ ظَاهَرً بَعْدَ ذَلِكَ أَنِيبَلُ صَاحِبُ أَفْرِيقِيةَ مُلُوكَ الشَّرْيَانِيِينَ عَلَى حَرْبِ أَهْلِ رُومَةَ فَهَلَكَ فِي حَرْبِهِمْ أَفْرِيقِيةَ مُلُوكَ الشَّرْيَانِيِينَ عَلَى حَرْبِ أَهْلِ رُومَةَ فَهَلَكَ فِي حَرْبِهِمْ مَسْمُومًا (١٨٣)، وَبَعْدَ أَنْ تَخَلَّصَ أَهْلُ رُومَةَ مِنْ يَلْكَ الْخُرُوبِ رَجَعُوا إِلَى اللَّهُ الْخُرُوبِ رَجَعُوا إِلَى اللَّهُ اللْمُولِقُلُولُ اللَّهُ ال

حال اللطينيين الى وفاة اوغسطس (من ١٤٦ قبل المسيح الى ١٤ بعد المسيح ) ٤٤٥ وَلَمْ يَزَلَ أَمْنُ هُولُاء ٱللَّطينة بِنَ رَاجِعًا إِلَى ٱلْوُزَرَاء مُنْذُ سَبْم مِائَةِ سَنَةٍ مِنْ عَهْدِ رُومَةَ تَقْتَرِعُ ٱلْوُزَرَا ۚ فِي كُلِّ سَنَـةٍ فَيَخْرُجُ قَا لِلَّهُ مِنْهُمْ إِلَى كُلِّ نَاحِيَةٍ كُمَّا تُوجِبُهُ ٱلْقُرْعَةُ فَيْحَادِ بُونَ أَمَمَ ٱلطَّوَا فِفِ وَيَفْتَحُونَ ٱلْمَمَالِكَ مَحَتَّى إِذَا هَلَكَ ٱلْإِسْكَنْدَرُ وَٱفْتَرَقَ أَمْرُ ٱلْبُونَانِينَ وَفَشَلَتْ رِيحُهُمْ وَقَعَتْ فِتْتَةُ هُؤُلَاءِ ٱللَّطِينِيّينَ مَعَ أَهْلِ أَفْريقَيَّةَ وَٱسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا وَمَلَكُوا ٱلْأَنْدَلُسَ وَمَلَكُوا ٱلشَّامَ وَأَرْضَ ٱلْحِجَازِ وَقَهَرُوا ٱلْعَرَبَ بِٱلْحَجَازِ • وَٱفْتَتَحُوا بَيْتَ ٱلْمُقْدِسِ وَأَسَّرُوا مَلِكَمَا يَوْمَئِذٍ مِنَ ٱلْيَهُودِ وَهُوَ أَرِسْطَابُولُسُ تَأْمِنُ مُلُوكٍ بَنِي حَشَّمَنَايَ وَغَرَّبُوهُ إِلَى رُومَةً • إِلَى أَنْ خَرَجَ يُولُشُ قَيْصَرُ وَمَعْنَاهُ شُقَّ عَنْهُ لِأَنَّ أَمَّهُ مَا تَتْ قَبْلِ أَنْ تَلِدَهُ فَشَقُوا بَطْنَهَ ۚ وَأَخْرَجُوهُ فَلُقِّبَ قَيْصَرَ وَصَارَ لَقَبًا لِلْمُوكِ ٱلرُّومِ • فَسَارَ إِلَى جِهَةِ ٱلْأَنْدَلُس وَحَارَبَ مَنْ كَانَ بِهَامِنَ ٱلْإِفْرَنْجِ إِلَى أَنْ مَلَكَ بِرَطَانِيَةً وَإِشْبُونَةً وَرَجَعَ إِلَى رُومَةً • وَٱسْتَخْلَفَ عَلَى ٱلْأَندَلُسِ

أُكْتَمْنَانَ أغْسَطْسَ أَنِيَ أَخِيهِ • وَكَانَ للشُّيُوخِ نَا يُبُ بِنَاحِيَةِ ٱلشَّرْقِ يْقَالْ لَهُ فُنْيُوسٌ • فَلَمَّا بَلَغَهُ ذٰلِكَ زَحَفَ بِعَسَاكِرِهِ إِلَيْهِ • فَخَرَجَ إِلَيْهِ يُولُشُ فَهَزَمَهُ ( ٤٨ ) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى رُومَــةَ وَشَعَرَ ٱلْوُزَرَاءُ أَنَّهُ يَرُومُ ٱلاُستِبْدَادَ عَلَيْهِمْ فَقَتَلُوهُ (٤٤) • فَزَحَفَ أَكْتَبْيَانُ ٱبْنُ أَخِيهِ مِنَ ٱلْأَنْدَلُس فَأَخَذَ بَثَارِهِ وَمَلَكَ بِرُومَـةَ (٤٢) • ثُمَّ عَصَى أَنْطُونِيُوسُ عَلَى أُغْسَطْسَ وَأَنْهَزَمَ إِلَى مِصْرَ بِسَبِّبِ عُشْفِ هِ قَلَاوُفَطْرًا • فَخَرَجَ أَغْسَطُسُ فِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّانَيَةَ عَشْرَةَ مِنْ مُلْكَهِ مِنْ رُومَةَ بِعَسَا كَرَ عَظِيَةٍ فِي ٱلْبَرَّ وَٱلْبَحْرِ وَسَارَ إِلَى ٱلدِّيَارِ ٱلْمِصْرِيَّةِ وَأَسَرَ وَلَدَيْ قَـلَاوُفَطْرَا ٱلْمُسَمَّى أَحَدُهُمَا شَمْسًا وَٱلْآخَرُ قَرًا وَقَتَلَهُمَـا • وَلَمَّا سَمِعَ أَنْطُونِيُوسُ وَقَلَاوُفَطْرَا بِقَتْلِ ٱلْوَلَدَيْنِ وَكَانَا مُحَاصَرَيْنَ فِي بَعْضِ ٱلْخُصُونِ شَرَبَا سُمًّا وَمَا تَا (٣٠) . وَلَمَّا مَلَكَ أَغُسُطُسُ دِيَادَ مِصْرٌ وَٱلشَّامِ دَخَلَ بَنُو إِسْرَا يُيلَ تَحْتَ طَاعَتِهِ كَمَا كَانُوا تَحْتَ طَاعَةِ ٱلْبَطَالِسَةِ فَوَلَّى أَغْسَطُسُ بَيْتِ ٱلْقَدِسِ عَلَى ٱلْيَهُودِ وَالِيَّا مِنْهُمْ وَكَانَ لِلَقَّبُ بِهِيرُودُسَ . وَفِي أَيَّامِ أَغْسَطُسَ وُلدَ ٱلْسِيحُ لِثنَّةُ بنِ وَأَرْبَعِينَ مِنْ مُلْكِهِ (لابن العميد بتصرُّف) دولة القياصرة بني اغسطس (١٤ – ٦٩)

٤٤٦ ثُمَّ وَلِيَ مِنْ بَعْدِ أَغُسْطُسَ طِبَادِيُوشُ قَيْصَرُ وَكَانَ جَاثِرًا وَٱسْتَوْلَى عَلَيْ اللَّهَ وَكَانَ جَاثِرًا وَٱسْتَوْلَى عَلَيْ اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ وَأَقَامَ عَلَيْ اللَّهِ وَعَلَى عَهْدِهِ كَانَ شَأْنُ ٱلْسِيحِ وَبَغَى ٱلْيَهُودُ عَلَيْهِ وَأَقَامَ الْحَوَارِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱلْيَهُودُ يَحْبِسُونَهُمْ وَيَضْطَهِدُونَهُمْ • ثُمَّ ٱفْتَرَفُوا فِي ٱلْاَقَاقِ لِإِقَامَةِ ٱلدِّينِ وَحَمْلِ ٱلْأُمْمَ عَلَى عِبَادَةِ ٱللهِ • وَمَاتَ طِبَادِيُوشُ فِي ٱلْآَفَاقِ لِإِقَامَةِ ٱلدِّينِ وَحَمْلِ ٱلْأَمْمَ عَلَى عِبَادَةِ ٱللهِ • وَمَاتَ طِبَادِيُوشُ

لِثَلَاثِ وَعِشْرِينَ مِنْ مُلْكِهِ (٣٧) • ثُمَّ مَلَكَ غَايُسُ قَيْصَرُ (٣٧\_ ٤١) وَأَمَرَ أَنْ تُنْصَبِ ٱلْأَصْنَامُ فِي مَعَادِيبِ ٱلْيَهُودِ وَوَثَبَ عَلَيْهِ بَعْضُ فُوَّادِهِ فَقَتَلَهُ وَمَلَكُ مِنْ بِعْدِهِ قُلُودِيُوشُ ( ٤١ ــ ٥٥ ) وَوَقَمَتْ فِي أَيَّامِهِ شِدَّةٌ ْ عَلَى ٱلنَّصَارَى وَقُتلَ يَعْقُوبُ أَخُو يُوحَنَّا مِنَ ٱلْحُوَار بِّينَ وَحُبسَ شِمْهُونُ أَ ٱلصَّفَا • ثُمَّ خَلَصَ وَسَارَ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ وَأَقَامَ بِهَا وَدَعَا إِلَى ٱلنَّصْرَانِيَّةِ • ثُمَّ قَوَجَّهُ إِلَى رُومَةَ وَدَبَّرَهَا وَنَصَتَ فِيهَا ٱلْأَسَاقَقَةُ • وَتَنَصَّرَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ ٱلْمَلِكِ فَعَضَدَتِ ٱلنَّصَارَى . وَلَقِيَ ٱلَّذِينَ بِٱلْقُدْس شَدَا بِدَمِنَ ٱلْيَهُودِ وَكَانَ عَلَيْهِمْ يَوْمَـٰ إِنْ يَعْفُوبُ بْنُ حَلْفًا مِنَ ٱلْحُوَارِ يِينَ فَثَارَ ٱلْيَهُودُ عَلَى مَنْ كَانَ بِأَلْقَدِسِ مِنَ ٱلنَّصَارَى وَقَتَلُوا أَسْقَفُهُمْ وَهَدَمُوا ٱلْبِيعَةَ . وَأَخَذُوا ٱلصَّلِيبَ وَٱلْخَشَبَتَيْنِ وَدَفَاُوهَا إِلَى أَنِ ٱسْتَغْرَجَتْهَا هِيـلَانَةُ أَمُّ قُسْطَنْطينَ • وَمَلَكَ مِنْ بَعْدِ قُلُودِيُوشَ ٱ بْنُــهُ نيرُونُ وَهُوَ خَامِسُ ٱلْقَيَاصِرَةِ وَكَانَ غَشُومًا فَاسِقًا وَفِي أَيَّامِهِ كَلنَ سِيمُونُ ٱلسَّاحِرُ برُومَةَ . وَبَلَغَهُ أَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ رُومَةً أَخَذُوا بِدِينِ ٱلْسِيحِ فَنَكَرَ ذَٰ لِكَ وَقَتَلَهُمْ حَيْثُ وُجِدُوا • وَقَتَلَ بُطْرُسَ مِنْ بَعْدِ خَمَّس وَعِشْرِينَ سَنَــةً مَضَتْ لِبُطْرُسَ فِي كُرْسِيِّهَا وَهُوَ رَأْسُ ٱلْحُوَارِ يِّينَ وَرَسُولُ ٱلْمُسِيحِ إِلَى رُومَةَ (٦٦) • وَقُتِلَ مَرْقُسُ ٱلْإِنْجِيلِيُّ بِٱلْإِسْكَنْدَر يَّةِ لِتَنْتَىٰ عَشْرَةَ مِنْ مُلْكِ نِيرُونَ وَبَعَثَ نِيرُونُ قَائِدَهُ إِسْبَاشِيَانُوسَ وَأَمَرَ بِقَسْلِ ٱلْيَهُودِ وَخَرَابِ ٱلْفُدْسِ م ثُمَّ إِنَّ نِيرُونَ قَيْصَرَ ٱ نَتَقَضَ عَلَيْهِ أَهْلُ مُلْكَبِهِ . فَرَجَعَ أَهْلُ أَرْمِينِيَةَ إِلَى طَاعَةِ ٱلْفُرْسِ وَخَرَجَ عَنْ طَاعَتِهِ أَهْلُ بِرْطَانِيَّةَ مِنْ جَهِ الْجُوْفِ، فَبَعَثُ شُواطِيَا نُسَ فَسَارَ إِلَيْهِمْ فِي الْعَسَاكِ وَعَلَبَهُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ ، ثُمَّ قَارَ بِنِيرُونَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُوَّادِهِ فَقَتَ لُوهُ ( ٦٨ ) وَمَلَّكُوا غَلَبَانَ فَأَقَامَ عَلَيْهِمْ أَشَهُرًا وَقَتَ لُوهُ غِيلَةً وَقَدَّمُوا عِوَضَهُ أَثُونَ قَلَمُوا غَلَبُهُمْ أَشْهُرًا وَقَتَ لُوهُ غِيلَةً وَقَدَّمُوا عِوَضَهُ أَثُونَ قَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَلَعُوهُ وَمَلَّكُوا بَطَّالِسَ وَكَانَ رَدِي السِّيرَةِ ، وَبَلَغَ إِسْبَاشِيانُوسَ مَوْتُ نِيرُونَ وَهُو يُحَاصِرُ الْقُدْسَ فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَصْعَابُهُ بِاللَّا نَصِرَافِ إِلَى رُومَةً وَبَشَرَهُ يُوسُفُ بْنُ كُرْ بُونَ وَكَانَ أَسِيرًا عِنْدَهُ بِاللَّا نَصِرَافِ إِلَى رُومَةً وَجَلَّفَ ا بْنِهُ طِيطُسَ عَلَى حِصَارِ الْقُدْسِ ، فَاللَّهُ فَا نَظَلَقَ إِلَى رُومَةً وَجَلَّفَ ا بْنِهُ طِيطُسَ عَلَى حِصَارِ الْقُدْسِ ، وَلَيْهُ وَسِتَّ عَشْرَةً سَنَةً مِنْ مَبْدَ إِلَيْهُ وَسِتَّ عَشْرَةً سَنَةً مِنْ مَبْدَ إِلَى رُومَةً وَخَلَّفَ ا بْنِهُ فِي جَمِيعٍ مَمَالِكِ الرَّومِ وَتَسَمَّى وَلَيْهِمْ وَاسْتَقَامَ مُلْكُ إِسْبَاشِيانُوسَ فِي جَمِيعٍ مَمَالِكِ الرَّومِ وَتَسَمَّى وَوَلَتِهِمْ وَاسْتَقَامَ مُلْكُ إِسْبَاشِيانُوسَ وبنِيهِ الفلابِينِ ( ١٩٠ – ١٩ ) دولة فلابيوس اسباشيانوس وبنيهِ الفلابيين ( ١٩٠ – ١٩)

٤٤٧ وَمَلَكَ إِسْبَاشِيَا نُوسُ عَشْرَ سِنِينَ وَهُو بَنَى قُوفُاسَ أَيْ مَنَارَةً الْإِسْكُنْدَرِيَّةٍ طُولُهُا مِائَةٌ وَخَمَسْ وَعَشْرُ وَنَ خُطُوةً . وَفِي السَّنَةِ الثَّانِيةِ مِنْ مُلْكَهِ اَفْتَحَ طِيطُسُ ا بُنهُ مَدِينَةَ أُورَ شَلِيمَ وَقَتَلَ فِيهَا زُهَا سِتِينَ أَلْفِ نَفْسِ وَمَاتَ فِيهَا مِنَ الْجُوعِ خَلْقُ كَثِيرٌ وَالْبَاقُونَ تَشَيَّنُوا فِي الْبِلَادِ وَدَعْتَرَهَا وَأَخْرَبَ هَيْكَامَا . وَتَمَّتُ نُبُوءَ أُي يَعْفُوبَ حَيْثُ قَالَ : لَنْ تُنفقد هِرَاوَةُ الْملْكِ مِنْ يَهُوذَا وَلَا اللَّذِرُ نَبُوءَ أُي النَّيْ عَنْ ذُرِيعِ الْمَخَلِّ مَنْ لَهُ الْعَلَيْةُ وَإِيَّاهُ تَتَوَقَّعُ الشَّعُموبُ . وَتَمَا اللَّهُ وَا يَاهُ تَتَوَقَّعُ الشَّعُموبُ . وَتَمَا اللَّهُ وَا يَاهُ تَتَوَقَّعُ الشَّعُموبُ . وَتَمَا اللَّهُ وَإِيَّاهُ تَتَوَقَّعُ الشَّعُموبُ . وَتَمَا اللَّهُ وَا يَاهُ تَتَوَقَّعُ الشَّعُموبُ . وَتَمَا اللَّهُ وَا يَاهُ تَتَوَقَّعُ الشَّعُموبُ . وَتَمَا اللَّهُ وَا يَاهُ تَتَوَقَّعُ الشَّعُوبُ . وَتَمَا اللَّهُ وَا يَاهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْمُ ا

بِكِ آعْدَاؤُكُ وَيَكْبِسُونَكِ وَبَنِيكِ فِيكِ. وَكَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَدْبَعِينَ سَنَةً مِنْ صَلْبِ النَّسِيعِ (٧٠)

وَذُكَرَ يُوسِيفُوسُ ٱلْعِبْرِيُّ آنَّهُ ظَهَرَ قَبْلَ خَرَابِ أُورَشَلِيمً عَلَامَاتُ فَظِيعَةُ وَذَٰ لِكَ آنَّهُ ظَهَرَ فَوْقَ ٱلْمَدِينَةِ غَجْمُ طُويِلُ كَثِيفٌ مِنْ نَادٍ يَلْمَعُ وَ أَبْوَابُ ٱلنَّحَاسِ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَى بَابِ ٱلْهَيْكُلِ وَلَمْ تَكُنْ تَغْلَقُ وَتُغْتَعُ دُونَ ٱجْتِمَاعٍ عِشْرِينَ رَجُلًا وُجِدَتْ نِصْفَ ٱلَّايْلِ مَفْتُوحَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَانُوا عَامَّةَ ٱلسَّنَةِ يَسْمَعُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ أَصْوَاتًا مُغْتَلَقَةً تَقُولُ : إِنَّا سَنَتْقَلُ مِنْ هُنَا

وَلَّا مَلَكَ طِيطُثُنُ بَيْتَ ٱلْمُقْدِسِ رَجَعَ ٱلنَّصَارَى ٱلَّذِينَ كَانُوا عَبَرُوا إِلَى ٱلْأَرْدُنَّ فَبَنُوا كَنيسَةً بِٱلْمَقْدِسِ وَسَكَنُوا وَكَانَ ٱلْأَسْقُفُ فِيهِمْ شِمْعَانَ بْنَ كَلَاوْفَا وَهُوَ ٱلثَّانِي مِنْ أَسَاقِفَةِ ٱلْمُقْدِسِ • ثُمَّ هَلَكَ إِسْبَاشِيَانُوسُ لِتِسْمِ سِنِينَ مِنْ مُلْكِهِ وَمَلَكَ بَعْدَهُ ٱبْنَهُ طِيطُشُ قَيْصَرُ سَنَتَيْنِ وَكَانَ مُتَفَتَّنًا فِي ٱلْعُلُوم مُلْتَزِمًا لِلْغَيْرِ عَادِفًا بِٱللَّسَانِ ٱلْغِرِيــةِيّ وَٱللَّطينِيِّ. وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّانيَةِ لِللَّهِ ٱنْشَقَّ جَبَلْ بٱلرُّومِ وَخَرَجَ مِنْــهُ شْهُنُ نَاَّدٍ أَحْرَقَتْ مُدُنَّا كَثِيرَةً وَوَقَعَ بِرُومَةً حَرِيقٌ كَثِيرٌ • ثُمَّ مَلَكَ دُوم طْيَانُوسُ قَيْصَرُ( ٨١\_٩٦) وَنَفَى مِنْ رُومَةَ ٱلنُخِّمينَ وَٱضْحَابَ ٱلزَّجْرِ وَٱلْهَأَلِ وَٱلْهِيَافَةِ وَٱلطِّيرَةِ وَآمَرَ أَنْ لَا يُغْرَسَ بِرُومَةَ كُوْمٌ ٱلْبَتَّةَ • ثُمَّ ٱصْطَهَدَ ٱلنَّصَارَى ٱصْطِهَادًا شَدِيدًا وَمَعَ هٰذَا كَانَ ٱلنَّاسُ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱلْمُسيحِ أَفْوَاجًا وَيَتَمَسِّكُونَ بِهِ تَمَّسُّكُوا أَشَدَّ • وَٱسْتَنَارَ فَطْرُوفِيلُسُ الْنَحْصِلُ وَاخْتَارَا بَيَاعَ النَّصَارَى بِالسِّيرَةِ الْحَمَّلَ وَوَفِي هٰذَا الدُّنِيَا وَمَلَاذَهَا يُفِيدُهُمُ الْأَيْدَ بِالْقُولِ وَالْعَمَلِ وَفِي هٰذَا الرَّمَانِ عُرف أَفُولُونِيسُ الطِّلسُمَاطِيقِ وَكَانَ يُضَادُ التَّكرِمِيدَ الزَّمَانِ عُرف أَفُولُونِيسُ الطِّلسُمَاطِيقِ وَيَقُولُ: الوَيْلُ فِي إِنْ سَبقِنِي الْفَاعِيلِةِ الْمُخَالِفَةِ لِأَفَاعِيلِ الْمُسيحِ وَيَقُولُ: الوَيْلُ فِي إِنْ سَبقِنِي الْمُسْتِعِ وَيَقُولُ: الوَيْلُ فِي إِنْ سَبقِنِي الْمُنْ مَرْيَم وَنَفَى دُومِ طَيَانُوسُ يُوحَنَّا الْإِنجِيلِيَّ إِلَى بَعْضِ الْجَزَاثِرِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ دِيُونُوسِيُوسُ أَسْقُفُ أَيْنَا كِتَابًا يَقُولُ فِيهِ: لَا يَعْتَرِينَّكَ وَكَتَبَ إِلَى يَعْمَلُ لَكَ الْجَلَاصَ وَكَتَبَ وَاللّهُ يَعْمَلُ لَكَ الْجَلَاصَ وَلَيْلُ فَتِلَ دُومِ طَيْانُوسُ قَيْصَرُ عَلَى فَلَمْ مُنْ الْعَمِيدِ بَصِرْف ) فَأَلِمْهُ فِي عُلِسِهِ (لابن العبري وابن العميد بتصرف ) فَاللهِ فِي عُلِسِهِ (لابن العبري وابن العميد بتصرف)

دولة الانطونيين (٩٦ –١٩٣)

٤٤٨ وَمَلَكَ بَعْدَهُ يَرْوَاسُ وَأَحْسَنَ ٱلسِّيرَةَ وَأَمَى بِرَدِّ مَنْ كَانَ مَنْهِيًا مِنَ ٱلنَّصَادَى وَخَلَاهُمْ وَدِينَهُمْ فَرَجَعَ يُوحَنَّا ٱلْإِنْجِيلِيُّ إِلَى أَفَسُسَ بَعْدَ مِنَ ٱلنَّصَادَى وَخَلَاهُمْ وَدِينَهُمْ فَرَجَعَ يُوحَنَّا ٱلْإِنْجِيلِيُّ إِلَى طَرَيالُسَ مِنْ عُظَمَاء سِتِ سِنِينَ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلَدُ فَعَهِدَ بِاللَّكَ إِلَى طَرَيالُسَ مِنْ عُظَمَاء فَوَّادِهِ فَوَلِيَ بَعْدَهُ ( ٩٨ ) وَتَسَمَّى قَيْصَرَ وَقَتَلَ شِمَانَ بْنَ كَلَاوُفَا أَسْفُفَ بَيْتِ ٱلْقَدِسِ وَإِغْنَاطِيُوسُ أَسْفُفُ أَنْظاكِية رُمِي لِلسِّبَاعِ ( ١٠٧ ) . وَتَنَبَّعَ أَنْتَهُمْ بِالنَّقَالُ وَأَسْتَعْبَدَ عَامَّهُمْ وَفِيلِينُوسُ صَاحِبُ ٱلشَّرَطِ لَمَا عَجَزَ مِنْ أَنْشَكُمْ مُنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَعْقَ عَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُكُومُونَ ٱلْأَضَامَ . فَأَمَرَ قَيْصَرُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُكُومُونَ ٱلْأَصْنَامَ . فَأَمَرَ قَيْصَرُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمَا إِلَّا إِذَا وُجِدَ مِنْهُمْ مَنْ يَقَوَّهُ بِسَبِ ٱلْآلِهُ وَلَيْدَنْ . لَا يَعْرَفُهُمْ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مِنْهُمْ مَنْ يَقَوّهُ بِسَبِ ٱلْآلِهُ فَلْكُونَ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَالَةُ فَلْدَنْ . لَا يَكُولُونَ اللَّهُ الْمَالَوْلَ اللَّهُ الْمُنَامَ . فَأَمَلَ الْمُؤْلِقُ فَلْدُونَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيَّةُ وَلُكُونَا الْمُؤْلِقُولُونَ اللَّهُ الْمُؤَالُونَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيلَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ ا

ثُمَّ خَرَجَ عَلَى طَرَ يَانُوسَ خَارِجِيٌّ بِبَابِلَ فَهَلَكَ فِي خُرُوبِهِ ٤٤٩ ثُمُّ وَلِيَ مِنْ بَعْدِهِ أَدْرِيَانُوسُ (١١٧) وَفِي ٱلرَّابِعَةِ مِنْ مُلْكِهِ بَطَلَ ٱلْمُلْكُ مِنَ ٱلرُّهَا وَتَدَاوَلَتُهَا ٱلْقُضَاةُ مِنَ ٱلرُّومِ . وَبَنَى أَدْرِيَا نُوسُ بَمِدِينَةِ أَثْنَا بَيْتًا وَرَتَّ فِيهِ جَمَاعَةً مِنَ ٱلْحُكَمَاء لِلْدَارَسَةِ ٱلْمُلُومِ وَبَلَغَ أَدْرِيَا نُوسَ أَنَّ ٱلْيَهُودَ يَرُومُونَ ٱلِاَّ نْتِقَاضَ وَأَنَّهُمْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ رَجُلًا بِقَالُ لَهُ ٱبْنُ ٱلْكُوْكَ ِ أَضَلَّ ٱلْيَهُودَ مُدَّعِيًّا أَنَّهُ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ كَالْكُوْكَ لِيُخَلِّصَهُمْ مِنْ عُبُودِيَّةِ ٱلرُّومِ . فَبَعَثَ إِلَيْهِمِ ٱلْعَسَاكِرَ وَتَتَبَّعَهُمْ بِٱلْقَتْ لِ وَخَرَّبَ مَدِينَتُهُمْ حَتَّى عَادَتْ صَعْرَاءً . وَأَمَرَ أَنْ لَا يَسْكُنَّهَا يَهُودِيُّ وَأَسْكَنَ ٱلْيُونَانَ بَيْتَ ٱلْمُقْدِسِ • وَكَانَ هٰذَا ٱلْخَرَابُ لِخَمْس وَسَيِّينَ سَنَـةً مِنْ خَرَابِ طِيطُشَ الَّذِي هُوَ ٱلْجُلُوةُ ٱلْكُبْرَى • وَٱمْتَلاَّ ٱلْقُدْسُ مِنَ ٱلْيُونَانِ • وَكَانَتِ ٱلنَّصَارَى يَتَرَدُّدُونَ إِلَى مَوْضِعِ ٱلْقَبْرِ وَٱلصَّلِيبِ . فَمَنْعَهُمُ ٱلْيُونَانُ مِنَ ٱلصَّلَاةِ وَبَنَّوْا هُنَالِكَ هَيْكَلًا عَلَى ٱسْمِ ٱلزُّهْرَةِ

ٱلنَّاسَ إِلَى عِبَادَةٍ أَبِيهِ ٱلصَّالِحِ فَأَتَى وَنُسَخَ ٱلتَّوْرَاةَ ٱلْمُتَضَّمَنَةَ سُنَّةَ ٱلْعَدْلِ بِٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِي هُوَ مُتَضَمَّنُ سُنَّـةَ ٱلْفَضْلِ. فَلَمَّا أَظْهَرَ مَرْقَيُونُ هٰذِهِ ٱلْخُزَعْلَةِ وَعَظَنَّهُ ٱلْأَسَاقَفَةُ زَمَانًا طَوِيلًا فَلَمْ يَرْجِعْ عَنْ خُزَعْلِتِهِ وَتَمَادَى فِي أَبَاطِيلِهِ فَنَفُوهُ عَنِ ٱلْجُمَاعَةِ وَصَارَ لُمْنَةً ﴿ لَمَا بِنَصِرٌ فَ ) ٤ لَّا هَلَكَ أَ نُطُونُيُوسُ لِثَنْتَينَ وَعَشَرِينَ مِنْ مُلْكَ مِ مَلَكَ مِنْ بَعْدِهِ مَرْفُوسُ أُورَالِشُ (١٦١) . وَكَانَتْ لَهُ مُرْوبٌ مَعَ أَهْلِ فَارِسَ وَبَعْدَ أَنْ غَلَبُوا عَلَى أَرْمِينِيَةَ وَسُورِيَّةَ مِنْ مَمَالِكِهِ فَدَفَعَهُمْ عَنْهُمَا وَغَلَبَهُمْ فِي حُرُوبٍ طَويلَةٍ • وَأَصَابَ ٱلْأَرْضَ عَلَى عَهْدِهِ وَبَا ﴿ عَظِيمُ وَقِحِطَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَسْقَى لَهُمُ ٱلنَّصَارَى فَأَمْطِرُوا وَٱرْتَفَعَ ٱلْوَبَا ۚ وَٱلْقَحْطُ ۚ بَعْدَ أَنْ كَانَ ٱشْتَـدَّ عَلَىٰ ٱلنَّصَارَى (والصحيح أَنَّ ذلك وقع في بعض حروب اوريليوس) وَمَعَ كُلِّ هٰذَا قَتَلَ مِنْهُمْ خُلْقًا كَثِيرًا وَهِيَ ٱلشَّدَّةُ ٱلرَّابِعَـةُ مِنْ بَعْدِ نِيرُونَ . وَوَلِيَ مَكَانَهُ قُومُذُوسُ ٱ نَبْهُ وَمَاتَ غُنَّنَقًا (١٨٠ ـ ١٩٢) . وَفي هٰذَا ٱلْوَقْتِ ظَهَرَ فِي بَلَادِ آسِيًّا مُنْطَانُسُ ٱلْقَائِلُ عَنْ نَفْســهِ إِنَّهُ ٱلْفَارَقْلِيطُ ٱلَّذِي وَعَدَ ٱلْمُسِيحُ أَنْ يُوَجِّهَهُ إِلَى ٱلْعَالَمِ (لابن خلدون) دولة القياصرة السوريين ( ١٩٢ – ٢٣٥ )

٤٥١ ثُمَّ وَلِيَ مِنْ بَعْدِهِ فَرْطِيَخُوسُ وَمُلْكُهُ بِأَ تَفَاقِ ٱلْمُوْرِخِينَ شَهْرَانَ وَقَتَلَهُ بَعْضُ قُوَّادِهِ . ثُمَّ وَلِيَ سُورْيَا نُوسُ (١٩٣ ـ ٢١٢) وَٱشْتَدَّ عَلَى النَّصَارَى ٱلشِّدَّةَ ٱلْخَامِسَةَ وَفَتَكَ فِيهِمْ . وَٱعْتَسَفَهُمْ بِٱلسُّجُودِ لِلْأَصْنَامِ وَٱلْأَكْلِ مِنْ ذَبَا نِحِهِمْ . ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ غَرْوهِ ٱلصَّقَالِبَةَ . وَفِي أَيَّامِهِ بَحَمَتُ وَٱلْأَكْلِ مِنْ ذَبَا نِحِهِمْ . ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ غَرْوهِ ٱلصَّقَالِبَةَ . وَفِي أَيَّامِهِ بَحَمَت

أَلْأَسَاقِفَةُ عَنْ أَمْ الْفَصْحِ وَأَصْلَحُوا رَأْسَ الصَّوْمِ . ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ أَبْهُ أَنطُونِيْشُ (كَرَّكُلًا) فَقْتِلَ لِسِتِ سِنِينَ لِلْكُهِ مَا بَيْنَ حَرَّانَ وَالرُّهَا . (٢١٨) ثُمَّ مَلَكَ أَلْيُوغَالِي أَرْبَعَ سِنِينَ . ثُمَّ مَقْرِينُ وَقَتَلَهُ فَوَّادُ رُومَةَ لِسَنَةٍ مِنْ مُلْكِهِ . وَمَلَكَ مِنْ بَعْدِهِ الْإِسْكُنْدَرُوسُ (٢٢٢ ـ ٢٣٥) لِسَنَةٍ مِنْ مُلْكِهِ . وَمَلَكَ مِنْ بَعْدِهِ الْإِسْكُنْدَرُوسُ قَيْصَرَ الْبَعَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَكَانَتِ النَّصَادَى مَعَهُ فِي سَعَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَفَي السَّنَةِ النَّائِقَةِ مِنْ مُلْكِهُ هَذَا الْإِسْكُنْدَرُوسِ قَيْصَرَ الْبَتَدَأَتُ مَمْلُكَةً وَقَالُوهُ الْفُرْسِ الْأَخْدِيرَةُ اللَّهُ مِنْ مُلْكِهُ مِنْ الْمَوْمِي ( ٢٣٥ ـ ٢٦٨ )

وَمَلَكَ مِنْ بَعْدِهِ تَحْشَمْيَانُ ( ٢٣٥ ) وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْتِ ٱلْمُلْكِ وَإِنَّا وَلُّوهُ لِإَجْلِ حَرْبِ ٱلْإِفْرَنْجِ • وَأَشْتَدَّ عَلَى ٱلنَّصَارَى ٱلشَّدَّةَ ٱلسَّادِسَةَ مِنْ بَعْدِ نِيرُونَ . وَقَتَلَ ٱلشَّهِيدَيْنِ سَرْجِيُوسَ فِي سَلُّمُيَّةَ وَبَاخُوسَ فِي بَالِسَ عَلَى ٱلْفُرَاتِ وَقُوفِ ْ يَا نُسَ ٱلْأَسْقُفَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ . ثُمَّ هَلَكَ نَخْشَمْيَانُ وَمَلَكَ بَعْدَهُ غُرْدِيَا نُوسُ قَيْصَرُ ( ٢٣٨ ) وَطَالَتْ حُرُو بُهُ مَعَ ٱلْفُرْسِ وَكَانَ ظَافِرًا عَلَيْهِمْ وَقَتَلَهُ أَصْعَابُهُ عَلَى نَهْرِ ٱلْفُرَاتِ . ثُمَّ مَلَكَ فِيلِبُوسُ قَيْصَرُ سِتَّ سِنسينَ وَآمَنَ بِٱلْسِيجِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَنصَّرَ مِنْ مُلُوكِ ٱلرُّومِ فَأَحْسَنَ إِلَى ٱلنَّصَارَى ثُمُّ رَامَ ٱلِالْجَتِمَاعَ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ ٱلْأَسْقُفُ : لَا يُمْكُنُكَ ٱلدُّخُولُ إِلَى ٱلْبِيعَةِ حَتَّى تَنْتَهِي عَنِ ٱلْخَارِمِ وَتَقْتَصِرَ عَلَى زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ ذَوَاتِ ٱلْقُرْفِي . فَكَانَ يَحْضُرْ وَقْتَ ٱلصَّلَاةِ وَيَقِفُ خَارِجَ ٱلْبِيعَةِ مَمَ ٱلَّذِينَ أَلْفُوا ٱلدِّينَ وَلَمْ يَكُمُلُوا فِيهِ بَعْدُ.

وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّالِثَةِ لِلْلَكِهِ ظَهَرَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْبِدَعِ قَا بِلِينَ إِنَّ مَنْ كَفَلَ بلِسَانِهِ وَأَضْمَى ٱلْإِيمَانَ بِقَلْبِهِ فَلَيْسَ بِكَافِرِ . وَفِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ بَدَأَتْ أَعْمَالُ ٱلرُّهْبَانِ عَلَى يَدَيْ أَنْطُونِيُوسَ وَفُولِيَّ ٱلْمِصْرِيَّيْنِ • وَهُمَا أَوَّلُ مَن أَظْهَرَ لُبْسَ ٱلصُّوفِ وَٱلتَّخَلِّى فِي ٱلْبَرَادِيِّ • ثُمَّ مَلَكَ ذُوقِيُــوسُ قَيْصَرُ (٢٤٩) وَلَبْغْضِهِ فِيلَبُّوسَ قَيْصَرَ ٱلْمُحْسِنَ إِلَى ٱلنَّصَارَى عَادَاهُمْ وَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ جِدًّا وَهِيَ ٱلشَّدَّةُ ٱلسَّا بِعَةُ • فَكَفَرَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِلَى أَن قُتلَ فَقَدَّمُوا ٱلتَّوْبَةَ • وَكَانَ نَابَاطِيسُ ٱلقِسِّيسُ لَا يَقْبَلُ قَوْبَتَهُمْ قَائِلًا : إِنَّهُ لَا مَغْفَرَةَ لِمَنْ أَخْطَأً فَزَيَّفَ ٱلْأَسَاقِقَةُ تَعْلِيمُهُ. وَفِي زَمَانِ ذُوقِيُوسَ كَانَ ٱلْفَتْيَةُ أَصْحَابُ ٱلْكَهْفِ فَأَلْقَى ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ سُبَاتًا إِلَى يَوْمِ ٱنْبِعَاشِهِمْ مِنْ رُقَادِهِمْ فِي أَيَّامٍ تَاوُدُ اسِيُوسَ . وَفِي أَيَّامِهِ خَرَجَ ٱلْقُوطُ مِنْ بلَادِهِمُ وَتَعَلَّبُوا عَلَى بِلَادِ ٱلْغِرِيقِيِّ بِنَ ثُمَّ وَلِيَ وَالِرْيَانُوسُ وَكَانَ يَعْبُذُ ٱلْأَصْنَامَ وَلَقِيَ ٱلنَّصَارَى مِنْ لَهُ شِدَّةً . ثُمَّ سَارَ فِي عَسَاكِرِ ٱلرُّومِ لِغَزْوِ ٱلْفُرْسِ فَأَنْهَزَمَ وَثِمِلَ أَسِيرًا إِلَى كِسْرَى بَهْرَامَ فَقَتَلَهُ . فَوَ لِيَ ٱ بْنُهُ غَلِينُوسُ ( ٢٦٠) وَأَزَالَ ٱلأَضْطِهَادَ عَنِ ٱلنَّصَارَى خَوْفًا عِمَّا نَزَلَ بأبيهِ مِنَ ٱلْمُقُونَةِ ٤٥٣٪ ثُمَّ مَلْكَ أَقْلُوذِيُوسُ سَنَةً وَتَسْعَةً أَشْهُر (٢٦٨) وَفِي مُلَكِهِ ظَهَرَتْ بِدْعَةُ بُولُسَ ٱلصَّمَيْصَاطِيِّ . وَكَانَ يَنْكُنُ أَنَّ ٱلنَّسِيحَ كَلِمَةُ ٱللهِ وَأَنَّهُ قَدْ (وُلِدَ)مِنْ عَذْرَا مَ وَذَكَرَ أُوسا بِيُوسُ ٱلْمُؤَدِّ خُعَنْ هٰذَا بُولُسَ أَنَّهُ ٱسْتَعَانَ بأُ رَأَةٍ يَهُودٍ يَّةِ ٱشْهَا زَيْنَ رَأْسَهَا قَيْصَرُ عَلَى ٱلشَّامِ . وَكَانَتْ تَسْتَحْسنُ

عِلْمَهُ وَكَلَامَهُ وَفَوَّضَتْ إِلَيْهِ بَطْرَكَيَّةَ أَنْطَاكِيَةً • فَٱحْتَمَٰمَ ٱلْأَسَاقِفَةُ وَرَدُّوامَقَالَتُـهُ وَحَرَمُوهُ وَأَ تُبَاعَهُ ثُمَّ مَلَكَ بَعْدَهُ أُورِ بِلِيَانُشُ ( ٢٧٠ \_ ٢٧٥ ) وَحَارَبَ ٱلْقُوطَ فَظَفِرَ بِهِمْ وَجَدَّدَ بِنَا ۚ رُومَـةً . وَٱشْتَدَّ عَلَى ٱلنَّصَارَى تَاسِعَةً بَعْدَ نِيرُونَ وَهُمَّ بِٱلتَّضْيِقِ عَلَيْهِمْ وَفِي هٰذَا ٱلزَّمَانِ عُرِفَ مَا نِي ٱلثَّنَوِيُّ هٰذَا كَانَ يُظْهِرُ ٱلنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ مَرَقَ مِنَ ٱلدِّينِ وَسَمّى نَفْسَهُ مَسِيحًا ۚ وَكَانَ يَقُولُ بِعِلْمُ ٱلنَّنَوِيَّةِ ۚ وَهُوَ أَنَّ لِلْعَالَمِ إِلْهَيْنِ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ وَهُوَ مَعْدِنُ ٱلنُّورِ وَٱلْآخِرُ شَرٌّ وَهُوَ مَعْدِنُ ٱلظُّلْمَةِ • فَقَتَلَهُ سَابُورُ وَسَلَحَ جِلْدَهُ وَحَشَاهُ تِبْنًا وَصَلَبَهُ عَلَى سُورِ ٱللَّدينَةِ لِأَنَّهُ صَحَانَ يَدَّعِي ٱلدَّعَاوِيَ ٱلْعَظِيمَةَ وَعَجْزَ عَنْ إِبْرَاء ٱبْنِهِ مِنْ مَرَضِ عَرَضَ لَهُ مَثُمَّ مَلَكَ بَعْدَ أُورِ لِيَانْشَ قَارُوشُ ثُمَّ فُرُوفُشُ وَقُتِلَ بِسَرْمِينَ ثُمَّ قَارُوشُ،وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلثَّانِيَةِ لِلْلُّكِهِ فَتِلَ قُرْمًا وَدَمْيَانِي ٱلشَّهِيدَانِ ثُمَّ أَبْرِقَ فَأَسْتَظْلَمَهُ وَمَاتَ. ثُمُّ ٱسْتَبَدَّ دِيُوقْلَاسيَانُوسُ بِٱلْمُلْكِ( ٢٨٤ ــ ٣٠٥) وَأَشْرَكَ مَعَهَ فِيٱلْأَمْر غَفْشَمْيَانَ وَكَانَ مُقَيًّا برُومَةً • وَلثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَـةً مَضَتْ مِنْ مُلَّكَهِ عَصَى عَلَيْ وِ أَهْلُ مِصْرَ وَ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَسَارَ إِلَيْهِمْ مِنْ رُومَةَ وَغَابَهُمْ وَأَنْكُى فِيهِمْ • وَٱنْتَقَضَ عَلَى دِيُو قُلَاسِيَانُوسَ أَهْلُ مَمَالِكِهِ وَثَارَ ٱلثَّوَّادُ بِلَادِ ٱلْإِفْرَنْجَةِ وَٱلْأَنْدَلُس وَأَفْرِيقَتَ مَ فَدَفَعَ دِيُو قُلَاسِيَانُوسُ إِلَى هٰذِهِ ٱلْخُرُوبِ كُلِّهَا عَنْشِمْيَانَ هِرْ كُولِيسَ وَصَيَّرَهُ قَيْصَرَ • ثُمُّ ٱسْتَعْمَلَ عَجْشَمْيَانُ صَمْرَهُ قُسطَنطشَ فَضَى إِلَى ٱلْأَلَّانِيِّينَ فِي نَاحِيَّةِ بِلَادِ ٱلْإِفْرَنْجِ فَظَفِرَ بِهِمْ بَعْدَ حُرُوبٍ طَوِيلَةٍ • ثُمَّ أَمَرَ دِيُوفَلَاسِيَانُوسُ بِغَلْق كَنَالِس

٤٥٤ ثُمَّ أَسْتَعَدَّ فُسطَنْطِينُوسُ لِغَزْوِ مَكْسَفْطِيسَ بْنِ عَشْمْيانَ لِأَنَّهُ عَصَى وَلَمْ يُبَايِعْهُ وَغَلَبَ عَلَى رُومَةَ وَكَانَ فُسطَنْطِينُوسُ يَتَفَكَّرُ إِلَى أَي الْآلَهَةِ لَكِي أَمْرَهُ فِي هَذَا الْفَكْرِ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء نَصْفَ النَّهَارِ فَرَأَى رَايَةَ الصَّلِيبِ فِي السَّمَاء مِثَالَ النُّورِ وَكَانَ السَّمَاء نَصْفَ النَّهارِ فَرَأَى رَايَةَ الصَّلِيبِ فِي السَّمَاء مِثَالَ النُّورِ وَكَانَ فِيهِ مَكْتُونُ : أَنْ بِهٰذَا الشَّكْلِ تَعْلِبُ وَفَصَاغَ لَهُ صَلِيبًا مِنْ ذَهَبِ فَي مُرْفِهِ عَلَى رَأْسِ الرُّغَ وَمُثَا إِنَّهُ عَزَا رُومَةَ فَخُرَجَ إلَيْهِ وَكَانَ مَكْمَ نَطْيسُ وَوَقَعَ فِي نَهْ وَ فَاخْتَنَقَ وَ فَافْتَحَ فُسَطَنْطِينُوسَ مَدِينَةَ وَكَانَ رُومَةَ وَاعْمَدُ فِي خَرْوِهِ عَلَى رَأْسِ الرُّغَ وَمُ الْمُعْورِةِ وَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ زُهَا الْمُعْدِ وَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ زُهَا الْمُعْدَ فَي خَرُولِهِ عَلَى رَأْسِ الرَّغَ وَمَا الْمُعْدِ وَعَبَدَةِ الْأَصْنَامِ زُهَا الْمُعْدَ فَي خَرُولِهِ عَلَى رَأْسُ الرَّغَ عَنْ الْمُعَدِّ وَمَعَدَة وَالْمُؤْمِنُوسَ مَدَنَ الْمُعْدَ فَي عَشَرَ أَلْفَ نَفْسِ خَلَا النِّسَاء وَالصِّدْ الرَّالِي اللَّهُ وَلَاكُونَ عَلَى الْمُولُولُ مَنَ الْمُعَلِيثُولُ وَمَا الْمُعْدَ الْمُؤْمِلُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَيْسَاءُ وَالصِّدْ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِيبُ وَلَي اللَّهُ الْمُعَلَى الْمُولِيلُولُ وَلَيْمَ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ السَّامِ أَنْ عَذْ مَ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعِيلُولُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِلُ اللْمُ

اللَّهُ يَنْهُ وَيَعْتَسِلَ بِدِمَا يُهِمْ فَيَبْرَأُ مِنْ مَرَضِهِ وَفَأَخَدَ جَمَاعَةً مِنَ الْأَطْفَالِ لِيَذْبَحَهُمْ فَصَارَتَ مَنَاحَةُ عَظِيمَةٌ فِي اللَّهِينَةِ فَأَخْجَمَ عَنْ قَنْلِهِمْ وَفِي لِيَذْبَحَهُمْ فَصَارَتَ مَنَاحَةُ عَظِيمَةٌ فِي اللَّهِينَةِ فَأَخْجَمَ عَنْ قَنْلِهِمْ وَفِي اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَجَهُ إِلَى سِلْوسِطُرُسَ أَسْفَفِ رُومَةَ فَحِي بِهِ فَهُو يُبرِي مَرَضَكَ وَلَمَا أَصْبَحَ سِلْوسِطُرُسَ أَسْفَفِ رُومَةَ فَحَيْ بِهِ فَهُو يُبرِي مَرَضَكَ وَلَمَا أَصْبَحَ وَجَهُ إِلَى مَا اللَّهُ وَاللَّهِ فَأَوْهُ مُ بِي وَعَظَ اللَّهُ وَأَوْضَعَ لَهُ سِرَّ النَّصْرَانِيَّةٍ فَتَعَمَّدَ وَجَهُ فِي طَلْيَهِ فَأَوْهُ مُ وَمَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ثُمُّ شَخَصَتْ هِيلَانَةُ أَمُّ فُسطَنْطِينَ لِزِيارَةِ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ . فَسَأَلَتْ عَنْ مَوْضِعِ ٱلصَّلِيبِ فَأَخْبَرَهَا مَقَادِيُوسُ ٱلْأَسْقُفُ أَنَّ ٱلْيُهُودَ فَسَأَلُوا عَلَيْهِ ٱلتَّرَابُ وَٱلزِّبْلَ مَثُمَّ ٱسْتَخْرَجَتْ ثَلَاثَةً مِنَ ٱلْخُشَبِ وَسَأَلَتْ أَهَا لُوْسُفَفُ : عَلَامَتُهَا أَنَّ ٱلْمُتَ يَحْيا بَسِيسِهَا أَنَّ أَلَيْتَ يَحْيا بَسِيسِهَا فَصَدَّقَتْ ذَلِكَ إِنَّ بَعْمَ عِيدًا لِوَجُودِ فَصَدَّقَتْ ذَلِكَ بَيْعَ الْمُوضِعِ صَحَنِيسَة ٱلْقُبَامَةِ وَأَمَرَتْ مَقَادِيُوسَ الرَّهِ الشَّفْفَ بِينَاء ٱلْكَنَانِيسِ (رواهُ ابن خلدون عن ابن الراهب) الشَّفْفَ بِينَاء ٱلْكَنَانِيسِ (رواهُ ابن خلدون عن ابن الراهب)

### مجمع نيقية ( ٣٢٥)

هُوع وَفِي هٰذَا ٱلزَّمَانِكَانَ بِٱلْإِسْكَنْدَرِيَّةِ إِسْكُنْدَرُوسُ ٱلْبَطْرَكُ وَكَانَ بِمَهْدِهِ آرِيُوشُ . وَكَانَ يَذْهَبُ إِلَى حُدُوثِ ٱلاَبْنِ وَأَنَّهُ إِنَّا خَلَقَ ٱلْخَلْقَ بِتَهْوِيضِ ٱلآبِ إِلَيْـهِ فِي ذَٰلِكَ . فَمَنْعَهُ إِسْكَنْدَرُوسُ

ٱلدُّخُولَ إِلَى ٱلْكَنِيسَـةِ وَأَعْلَمَ أَنَّ إِيمَانَهُ فَاسِدٌ . وَكَتَبَ بِذَٰ لِكَ إِلَى سَائِرِ ٱلْأَسَاقِقَةِ وَٱلْبَطَارَكَةِ فِي ٱلنَّوَاحِي وَفَعَلَ ذَٰلِكَ بِأَسْقُفَيْنِ آخَرَيْنِ عَلَى مِثْـل رَأْي آرِيُوشَ • فَرَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَى قُسْطَنْطِينَ وَأَحْضَرَهُمْ جَمِيعًا لِتَسْمَ عَشْرَةَ مِنْ دَوْلَتِ وَتَنَاظَرُوا • وَلَمَّاقَالَ آرَيُوشُ إِنَّ ٱلِأَبْنَ حَادِثُ وَ إِنَّ ٱلْآَبَ فَوَّضَ إِلَيْهِ بِٱلْخَلْقِ. وَقَالَ ٱلْإِسْكَنْدَرُوسُ ٱلْخَلْقُ ٱسْتَحَقَّ ٱلْأَلُوهيَّةَ فَٱسْتَحْسَنَ قُسْطَنْطِينَ قَوْلَهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُشيدَ بَكُفْر آرِيُوشَ . وَطَلَبَ ٱلْإِسْكَنْدَرُوسُ ٱجْتَمَاعَ ٱلنَّصْرَانيَّةِ لِتَحْرِيرُ ٱلْمُعْتَقَدِ ٱلْإِيمَانِيِّ . فَجَمَعَهُمْ قُسْطَنْطِينُ وَكَانُوا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشْرَةَ أَسْقُقًا وَذَٰ لِكَ فِي مَدِينَةٍ نِيقِيَةً فَسُمِّيَ ٱلْمُجْتَمَعُ نُحِتَّمَعَ نِيقِيَةً • وَكَانَ رَئِيسَهُمْ ٱلْإِسْكَنْدَرُوسُ بَطْرَكُ إِسْكَنْدَرِيَّةَ وَمَقَادِيُوسُ أَسْفُفُ بَيْتِ ٱلْمُقْدِسِ وَبَعَثَ سُلْطُوسُ (سلوسطروس) بَطْرَكُ رُومَـةَ بِقِسِّيس حَضَرَ مَعَهُمْ لَذَٰ لِكَ نَيَا بَهً ۚ عَنْهُ ۥ فَتَفَاوَضُوا وَتَنَاظَرُوا وَأَ تَنَفَقُوا عَلَى رَأْي وَاحِدٍ • فَصَادَ قُسْطَنْطِينُ إِلَى قَوْلِهِمْ وَأَعْطَى سَيْفَ ۗ هُ وَخَاتَّهُ وَبَارَ كُوا عَلَيْهِ وَوَضَعُوا لَهُ قَوَانِينَ ٱلدِّينَ وَٱلْمُلْكِ. وَنَفَى آدِيُوشَ. وَكَتَبُوا ٱلْعَقيدَةَ ٱلَّتِي ٱتَّفَقَ عَلَيْهَا (لابن خلدون) أَهْلُ ذَٰ لِكَ ٱلْحُبَمَع

قسطنطين في مجمع نيقية

٤٥٦ وَكَانَ فِي هُذَا ٱلْحُبَعِ أَسْفُفْ يَرَى رَأْيَ نَا بَاطِيسَ • فَقَالَ لَهُ ٱللَّكِ : لَمْ لَا تُوَافِقُ ٱلْحُبْهُورُ فِي قَبُولِ مَنْ تَابَ عَنْ مَعَاصِيهِ مُنيبًا إِلَى ٱللهِ • فَأَجَا بِهُ ٱلْأَسْفُفُ: إِنَّهُ لَا مَغْفِرَةً لِمَنْ فَرَطَتْ مِنْهُ كَبِيرَةٌ تَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَٱلْعَمَادِ بِدَلِيلِ قَوْلِ فُولُسَ ٱلرَّسُولِ حَيْثُ يَعُولُ: لَا يَسْتَطِيعُ ٱلَّذِينَ ذَاقُوا كَلِمَةَ ٱللهِ أَنْ يَذَنَسُوا بِٱلْخَطِيئَةِ لِيَطْهُرُوا بِٱلتَّوْبَةِ ثَانِيَةً • فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ هَاذِئًا به: إِنْ كَانَ ٱلْأَمْرُ كَمَّا تَزْعَم فَا نُصِبْ لَكَ سُلَمًا لِتَرْقَى فِيهِ وَحَدَكَ إِلَى السَّمَاءِ • وَنَهَضَ بَعْضُ ٱلْأَسَاقِفَةِ فَرَفَعَ إِلَى ٱلْمَلِكُ كِتَابًا فِيهِ مِمَا يَةٌ بِبَعْضِ الْأَسَاقِفَةِ فَرَفَعَ إِلَى ٱلْمَلِكُ كِتَابًا فِيهِ مِمَا يَةٌ بِبَعْضِ الْأَسَاقِفَةِ • فَلَمَّا قَرَأَهُ ٱلْمَلِكُ أَمَرَ أَنْ يُحْرَق ٱلْكَتَابُ بِٱلنَّادِ وَقَالَ : لَوْ وَجَدْتُ أَحَدًا مِنَ ٱلْمُهَنَةِ فِي دِيبَةٍ لَسَتَرْنَهُ بِأَدْجُوانِيَّتِي

وَلَمْ يَزَلْ دِينُ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ يَظْهَرُ وَيَقْوَى إِلَى أَنْ دَخَلَ فِيهِ ٱكْثَرُ ٱلْأَمَمِ ٱلْمُجَاوِرَةِ لِلرُّومِ مِنَ ٱلْجَلَالِقَةِ وَٱلصَّقَالِبَةِ وَٱلرُّوسِ وَٱللَّانِ وَٱلْأَرْمَنِ وَٱلْكُرْجِ وَجَمِيعُ أَهْلِ مِصْرَ مِنَ ٱلْقِبْطِ وَغَيْرِهِمْ وَجُمُهُورُ أَصْنَافِٱلسُّودَانِ مِنَ ٱلْحَيْشَةِ وَٱلنَّوَبَةِ وَسُوَاهُمْ . وَآمَنَ بَعْدَ هُوَّلَاءِ أَصْنَافْ مِنَ ٱلتَّرْكِ أَيْضًا . وَبَنِي قُسْطَنْطِينُوسُ بِيمَةً عَظِيمَةً بِٱلْقُسْطَنْطِينيَّةٍ وَ ﴿ اهَا أَجِيَّا صُوفِيًّا أَيْ حِكْمَةَ ٱلْفُدُّوسِ • وَبِيعَةً أَمْنَرَى عَلَى ٱسْمِ ٱلسِّلِيحِيْنِ مُوَبِّنِي بِيعَةً بَمِدِينَةِ بَعْلَبَكُّ مُوَبِّنِي بِأَنْطَاكِيَةَ هَيْكَلَّا ذَا ثَمَانِي زَوَايَا عَلَى ٱسْمِ ٱلسَّبِدَةِ . وَفِي أَيَّامِهِ غَزَا سَانُورُ بِلَادَ ٱلرُّومِ فَنَهَضَ قُسْطَنْطِينُوسُ لِمُحَارَبِيهِ . وَعَنْدَ وُصُولِهِ إِلَى نِيقُومُوذَ مَا أَذْرَكَتْهُ ٱلْمُنَيَّةُ وَفِي مَرَضِهِ قَسَّمَ ٱلْمُلْكَ عَلَى أَوْلَادِهِ ٱلثَّلَاثَةِ وَمَلَّكَ ٱلْكَبِيرَ ٱلْمُسَمَّى بِٱشْهِــهِ قُسْطَنْطِينُوسَ عَلَى بِلَادِ إِفْرَنْجَيةَ . وَرَتَّبَ ٱلْآخَرَ ٱلْمُسَمَّى قُسْطَنْسُوسَ عَلَى مِصْرَ وَٱلشَّامِ وَمَا بَيْنَ ٱلنَّهْرَيْنِ وَأَرْمِينَيَةَ . وَرَتَّتَ ٱلصَّغيرَ ٱلسُّمَّيّ قُسْطَنْطسَ عَلَى رُومَةَ وَإِسْبَانِيَا وَمَا يَليهَا مِنْ نَاحِيَةِ ٱلْمُغْرِبِ • ثُمَّ إِنَّ قُسْطَنْسُوسَ صَارَ إِلَى نِيقُومُوذِيَا فَأَخَذَ جَسَدَأُ بِيهِ فَحَنَّطَهُ . وَوَضَعَهُ فِي صُنْدُوق ذَهَبٍ وَحَمَّلُهُ إِلَى قُسْطَنْطِينَيَّةَ وَوَضَعَهُ فِي هَيْكُلِ ٱلسَّلِيحَيْنِ . وَ فِي هٰذِهِ ٱلسَّنَةِ صَعدَ سَابُورُ مَلكُ ٱلْفُرْسِ فَغَزَا نَصِيبينَ لَّمَا بَلَغَــهُ وَفَاةُ قُسطَنْطِينُوسَ ٱلْقَاهِر فَحَاصَرَهَا تَلاِثِينَ يَوْمًا وَرجَعَ عَنْهَا إِلَى مَمْلَكَتِه خَائِبًا وَذَٰ لِكَ بِدُعَاءِ مَارِي يَعْفُوبَ أَسْقُفِهَا وَمَارِي إِفْرَامَ يِثِلْمِيذِهِ • فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱسْتَجَابَ دْعَاءُهُ وَأَرْسَلَ عَلَى جَيْشِ ٱلْفُرْسِ بَقًّا وَهَعِجًا هَزَمَ فِيَلَتَهُمْ • ثُمُّ إِنَّ سَابُورَ ٱصْطَهَـدَ ٱلنَّصَارَى ٱلَّذِينَ فِي سُلْطَــانِهِ جِدًّا . أَمَّا تُسطَنْطينُوسُ وَهُوَ ٱلْأَخُ ٱلْكَبِيرُ فَقُتلَ فِي حَرْبٍ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ ٱلصَّغير قُسْطَنْطسَ صَلْحِبِ رُومَةَ وَخَلَّفَ ٱ بْنَيْنِ غَالُوسَ وَيُو لِيَانُوسَ. ثُمَّ بَعْدَ قَليلٍ قُتــلَ قَسْطَنْطسُ صَاحِبُ رُومَةَ . وَأَمَّا ٱلْأَخُ ٱلْأُوْسَطُ قَسْطَنْسِيُوسُ صَاحِبُ مِصْرَ وَٱلشَّامِ فَنَصَبَ غَالُوسَ مَلَكًا عَلَى قُسطَنطِينيَّةَ مَكَانَ أَبِيهِ . فَعَصَى عَلَى عَبِّهِ فَسَيَّرَ عَنْهُ عَلَيْهِ جَيْشًا وَقَتَلَهُ غِلَّةً . ثُمَّ مَاتَ أَيْضًا قُسْطَنْسِيُوسُ وَأَسْتَقَلَّ يُولِيَانُسُ بِٱلْلُكِ (لابي الفرج) ٤٥٨ - ثُمُّ مَلَكَ يُولِيَانُسُ قَيْصَرُ (٣٦١) وَسُمَّى ٱلْمَارِقَ لِأَنَّهُ خَلَعَ رِبْقَةَ ٱلنَّصْرَانِيَّةِ مِنْ عُنْقِهِ وَعَبَدَ ٱلْأَصْنَامَ • وَلِذَٰ لِكَ وَثَمَ ٱلْوَثَنِيُّونَ عَلَى ٱلنَّصَارَى وَوَقَعَ بَيْنَهُمْ بَلَا ﴿ عَظِيمٌ بِأَلْإِسْكَنْدَرِ يَّةِ وَقُتِلَ مِنَ ٱلْكَانَيْنِ خَلْقُ كَثِيرٌ • ثُمَّ إِنَّ يُولِيَانُوسَ ٱلْمَلِكَ مَنَعَ ٱلنَّصَارَى مِنَ ٱلِأُشْتِغَالِ فِي شَيْءِمِنْ كُتُبِ ٱلْفَلْسَفَةِ. وَسَلَبَ آنِيَةَ ٱلْكَنَائِس وَٱلدُّيُورَةِ وَٱسْتَصْفَى

مَالَ مَنْ لَمْ يُطِعْهُ مِنَ ٱلنَّصَارَى فِي أَكُل ذَبَائِحِ ٱلْأَصْنَامِ وَأَهْلَكَ كَثِيرِينَ مِنْهُمْ • ثُمَّ إِنَّهُ عَزَمَ عَلَى غَزْوِ ٱلْفُرْسِ وَدَخَلَ عَلَى أَفُولُونَ ٱلْخَبْرُ ٱلْخَادِمِ لِلصَّنَمِ لِيَسْتَعْلِمَ مِنْهُ هَلْ يَنْجَحِ فِي غَزْوِهِ أَمْ لَا • فَحَكَمَ لَهُ أَنَّهُ يَقْهَرُ أَعْدَاءَهُ عَلَى نَهُرْ دِجْلَةَ فَأَسْتَكْبَرَ لِذَلِكَ نُو ليَانُوسُ وَصَالَ جِدًّا • وَجَمَعَ جُيُوشَهُ وَغَزَا ٱلْفُرْسِ • فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى حَرَّانَ وَأَرَادَ ٱلْخُرُوجَ مِنْهَا نَكَسَ رَأْسَهُ سَاجِدًا لِا كِلْمَةِ ٱلْحَرَّانِيِّينَ فَسَقَطَ تَاجُهُ عَنْ رَأْسِهِ وَصُرِعَ فَرَسُهُ ٱلَّذِي كَانَ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ خَادِمُ ٱلصَّنَمِ: إِنَّ ٱلنَّصَارَى ٱلَّذِينَ مَعَكَ هُمْ حَلَبُواعَلَيْكَ هٰذِهِ ٱلْلَاكِيا فَأَسْقَطَ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ زُهَا وَعِشْرِينَ أَلْفَ رَجُل • وَسَارَ حَتَّى وَافَى ٱلْمَدَائِنَ وَلَمَّا نَشِبُ ٱلْحَرْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْفُرْسِ عَلَى ٱلدَّجَلَةِ صَارَ يَسِيرُ فِي صُفُوفِ مُقَاتِلِيهِ وَيُنَشِّطُهُمْ لِلْحَرْبِ • فَرَمَاهُ بَعْضُ ٱلْفُرْسِ بِسَهْم فَأَصَابَ جَنْبَهُ فَسَقَطَ عَنْ دَا بَّتِـهِ • وَبَيْنًا هُوَ يَتَعَـذَّبُ أَخَذَ مِلْ ۚ خُفْنَتَيْهِ دَمَّا مِنْ دَمِهِ فَرَشَّهُ فِي ٱلْجُوَّ نَحْقَ ٱلسَّمَاء وَقَالَ : إِنَّكَ غَلَبْتَنِي يَا ٱبْنَ مَرْيَمَ فَرِثْ مَعَ مُلْكِ ٱلسَّمَاءِ مُلْكَ ٱلْأَرْضِ

ملك يوفيانس (٣٦٣) وولنطنيانس ووالنس (٣٦٤)

٤٥٨ لَمَّا قُتِلَ يُولِيَا نُوسُ ٱلْمَادِقُ بَقِيَ عَسْكُرُ ٱلرُّوم بِغَيْرِ مَلَكٍ وَكَانَ مُقَدَّمُ الْفَسَاكُ يُوفِيَانُوسَ فَأَجْتَمُوا إِلَيْهِ وَبَا يَعُوهُ وَٱشْتَرَطَ عَلَيْهِم ٱلدُّخُولَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ وَجَرى الصُّلِحُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْفُرْسِ وَلَمَّا وُلِيَ ثَلَ لِلْفُرْسِ عَنْ صَيْبِينَ وَنَقَلَ ٱلرُّومَ ٱلَّذِينَ بِهَا إِلَى آمِدَ • وَرَجَعَ إِلَى حَصُرْسِي عَنْ نَصِيبِينَ وَنَقَلَ ٱلرُّومَ ٱلَّذِينَ بِهَا إِلَى آمِدَ • وَرَجَعَ إِلَى حَصُرْسِي مَلْكَتِهِمْ فَرَدَّ ٱلْأَسَاقِفَة إِلَى ٱلْكَنَائِسِ وَرَجَعَ فِيمَنْ رَجَعَ أَثَنَاسِيُوسَ مَلْكَتِهِمْ فَرَدَّ ٱلْأَسَاقِفَة إِلَى ٱلْكَنَائِسِ وَرَجَعَ فِيمَنْ رَجَعَ أَثَنَاسِيُوسَ

بَطْرَكُ إِسْكَنْدَرِيَّةَ وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ أَمَانَةَ أَهْلِ عَجْمَع نِيقِيَّةً • فَجَمَعَ ٱلْأَسَاقِفَةَ وَكَتَنُوهَا وَأَشَارَ عَلَيْهِ بِلْزُومِهَا ثُمَّ إِنَّ يُوفِيَانُسَ (٤٥٩) هَلَكَ بَا لْقَالِج لِسَنَـةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ مُلْكَهِ • وَأَفْتَرَقَ ٱلْقُوطُ فِي أَيَّامِهِ فِرْقَتَيْنِ عَلَى مَذْهَبِ آريُوشَ وَأَمَانَةِ نِيقَيةً • وَفِي أَيَّامِهِ وَلِيَ دَامَاشُ بَطْرَكًا برُومَةَ . وَإِنْطِ نْيَانُ مَلَكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً وَوَلَّى وَالَنْشَ أَخَاهُ عَلَى ٱلْمَشْرِقِ وَكَانَ شَرِيكُهُ فِي ٱلْمُلْكِ • ثُمَّ ثَارَ عَلَيْـهِ بَعْضُهُمْ بأَهْل أَفْرِيقِيَّةَ فَأَجَازَ إِلَيْهِمِ ٱلْبَحْرَ وَحَارَبَهُمْ فَظَفِرَ ۚ بِٱلثَّاثِرِ وَقَتَلَهُ بِقَرْطَاجَنَّـةً وَرَجَعَ إِلَى فُسْطَنْطِينُيَّةَ • فَحَارَبَ ٱلْقُوطَ وَٱلْأَمَمَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَهَلَكَ فِي حُرُوبِهِمْ فَأَسْتَقَلَّ وَالَّنْسَ وَحْدَهُ بِٱلْلَّكِ • وَكَّانَ وَلِنْطِنْيَـانُ يَدِينُ بَالْأُمَانَةِ وَوَالَنْشُ يَدِينُ عَذْهَبِ آدِيُوشَ. فَأَشْتَدَّ عَلَى أَهْلِ ٱلْأُمَانَةِ وَقَتَلَهُمْ وَ بَعْدَ وَفَا تِهِ عُقِدَ ٱلْحُبَمَ الثَّانِي بِقُسْطَنْطِينَّةَ (٣٨١) (الإبن العميد)

## تُمَّة تاریخ الروم الی ظهور الملَّة الاسلامیَّة ملك اغراتیانوس (۳۷۰) وتاوداسیوس ( ۳۷۹)

• ٢٠ ثم ملك بعده أغراتيانوس قيصر سنة واحدة وأشرك معه في ملكه رجلا اسسة تاوداسيوس واستعمله على المشرق فلك الكثير منها ثم خارجي على أغراتيانوس فقتله . فاستقل تاوداسيوس بملك القياصرة سبع عشرة سنة ورد جيم ما نفاه والمنش قبله من الاساقفة الم كرسيم وخل كل واحد مكانه . وفي السنة المنامسة لملكه خرج عليه مكسيسوس الحارجي فوجه اليه جيوشا فقتل ، وكان لتاوداسيوس ولدان أرقاذيوس وأونوريوس ، ولا كيرا وضهما تحت تدبير أرسانيوس ، ثم هرب أرسانيوس الى مصر وترهب فرغ وه بالمال فأبي وأقام في مغارة بالمبل المقطم حتى مات ، فبني أرقاذيوس على قبره كنيسة ، ثم ولى تاوداسيوس قبل وفاته أرقاذيوس على المسيمي ) (المسيمي )

#### ملك ارقاذيوس (٣٩٠–٤٠٨) وانوريوس (٣٩٠–٤٢٣)

قسطنطينية . ووضع تفسير الإنجيل وهو ابن ثماني وعشرين سنة . ومنع الكهنة من أمور كثيرة من الفساد فحسدوه وجعلوا يطلبون عليه عثرة . وفي الملكة أودكسيا امرأة أرقاذيوس عن الفساد فحسدوه وجعلوا يطلبون عليه عثرة . وفي الملكة أودكسيا امرأة أرقاذيوس عن المختلاسها كرم امرأة أرملة . ولاخا أبت رشقها في بعض خطبه ذات يوم وشيمها بإيزبل امرأة احاب ملك اسرائيل ابي أخذت كرما ايضا من أرملة . فركيت يوما من الأيام وأخذت معها وأسقطوه من مرتبته مجبّة أنه لم يدع النظر في كتب أوريغانيس فاضطرب أهل القسطنطينية وأسقطوه من مرتبته مجبّة أنه لم يدع النظر في كتب أوريغانيس فاضطرب أهل القسطنطينية لللكة هيروذيا لذلك وهموا باحراق دار الملك فخافهم الملك وبعث الى فم الذهب وردّه الى مرتبته ، فاحاً رجع رفع عثالًا كان الملكة بالقرب من الكنيسة . وخطب ذات يوم وسمّى الملكة هيروذيا أي الملكة التي والمحت غضبا شديداً ووجهت الى بعض رفع عثبا شديداً ووجهت الى بعض المستة التي من ذرك في السنة الثامنة الأرقاذيوس . فنفي الى بلدة بعيدة فتُوقي هناك لثماني واربعين سنعة من عره . وثارت الفت بين الروم فالمريين بسبب عظام يوحناً في الذهب حتى اتواجا بعد ثلاث وثلاثين سنة كوته . فدفنوها بقسطنطينية وأثبتوا اسمة في سفر الحياة مع باقي الآباء القديسين . ثم ان ارقاذيوس مات بقسطنطينية وأثبتوا اسمة في سفر الحياة مع باقي الآباء القديسين . ثم ان ارقاذيوس مات وهوابن ثلاثين سنة وخاف ابنه تاودسيوس ابن ثماني سنين (لاي الغرج)

#### تاودوسيوس الاصغر (٤٠٨-٤٥٠ ) ومرقيان (٥٠٠–٥٠١)

وملك من بعده تاودوسيوس الأصغر وفي زمان كثر النصارى في سلطان الفرس وظهرت النصرانية جدًّا على يدي مروثا أسقف ميًّا فارقين الذي أُرسِل من تاودوسيوس الصغير الى الفرس . وفي السنة العاشرة لتاودوسيوس الصغير عُرِف شمعون صاحب العمود بأنطاكية وكان يُظهر الآيات والعجائب . وكان في هذا الزمان مار إسحاق تلميذ مار إفرام صاحب الميام المنظومة . وفي هذا الزمان انبعث أصحاب الكهف من رقد صم التي رقد واعلى عهد ديقيانوس الملك . فخرج تاودوسيوس الملك مع أساقفة وقسيسين وبطارقة فنظر اليم وكلموه فلماً انصرفوا من عنده ما توافي مواضم م وانتقض لمهده قُوسِ أَفريقية وخالف طاعة ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاثًا وتجافوا عن أموال الكنائس . ثم صالحوا الروم على أن يكون لعم الأندلس فانقلبوا اليها وتركوا رومة . وفي السابعة عشرة من ملك تاودوسيوس قدم نسطوريس بطركًا بالقسطنطينية فاقام أربع سنين وظهرت عنه العقيدة التي دان جا . وكان نسطوريس بطركًا بالقسطنطينية فاقام أربع سنين وظهرت عنه العقيدة التي دان جا . وكان يتول باتحاد المشية دون نفس الكلمة فيافت مقالته الى كيرثوس بطرك الإسكندرية فخاطب يتول باتحاد المشية دون نفس الكلمة فيافت مقالته الى كيرثوس بطرك الإسكندرية فخاطب يقول باتحاد المشية دون نفس الكلمة فيافت مقالته الى كيرثوس بطرك الإسكندرية فخاطب يتول باتحاد المشية دون نفس الكلمة فيافت مقالته الى كيرثوس بطرك الإسكندرية فخاطب

في ذلك بطرك رومة وأنطاكة وبيت المقدس ثمَّ اجتمعوا بمدينة أَفَسس في مائتي أسقف وأجمعوا على كفر نسطوريس ونفوه ( ٤٣١) وأخذ بمقالته نصاري الجزيرة والموصل الى الفُرات ثمَّ العبراق وفارس الى المشرق . ثمَّ ملك موقيان بعده مُستَ سنين وتزوَّج أُخت تاودوسيوس الصغير . وكان في أيَّامه المجمع الرابع بخلقيدونية . وأَنهُ كان بسبب ديُسقرُس بطرك الإسكندريَّة وما أحدث من البدعة في الامَّة . فقالوا بالطبيعتين والأقنوم الواحد واجمعوا على نفيه . وافترقت النصاري الى مككيَّة . وهم أهل الآمانة فنُسبوا الى مرقيان قيصر الملك . والى يعقوبيَّة وهم أهل مذهب ديُسقرُس اسمهُ يعقوبيَّة وهم أهل مذهب ديُسقرُس اسمهُ يعقوب كان يطوف البلاد داعيًا الى مقالة ديُسقرُس . والى مُسطوريَّة وهم نصارى المشرق . ثم يعقوبيًّا بعد مرقيان لاون الكبر (٤٧٦) ثم لاونطيوس (٤٧٥) ثم زينون (٤٧٦) وكان يعقوبيًّا

#### ملك انسطاس (٤٩١) ويوسطينوس (١٨٥) ويوسطينيانس (٢٧٥)

أَنْسَطاس قيصر ملَك سبمًا وعشرين سنةً . وفي أوَّل ملكهِ قتل كثيرين من صبيان المكتب لأنَّهُم هجوهُ . واجاز البربرُ من المغرب الى رومة وغلبوا عليهـــا . وفي السنة الثالثة لهُ بُنِيَتُ داراالتي فُونَ صِيبِينٍ . ثُمَّ إِنَّ أَسطاس الملك أَراد أَن يُوضَعَ في البِيعة قول المؤمنين في صلواتهم : إِنَّكَ صُلِبت من أَجلنا ٪ فاضطرب أَهل القسطنطينيَّة كلهم وأَخذُوا الحجارة ليرجموهُ جِمَا ۚ فَهَالُهُ أَمْرِهُ وَجَبْنَ عَهُم ۚ فُوضِعَ تَاجَهُ عَنَ رَاسَهِ قَائِلًا ۚ : اَنْيَ انْتُهِي الْيَ أَمركم فَيا تُورِ بدون . فَكُفَّ الشِّمِبِ عَنْهُ. ثم مَلَكُ يوسطينوس قيصر تسع سنين وكان أَصلهُ مَن رومةً . هذا أَصلح جميع البيّع وردَّ كُلّ مَن نَفاهُ الملوّكَ قبلُهُ ۚ وفي السنة السابعة لملكهِ اقتتل الروم والفرس على شاطيء الفرات وغرق من الروم خلق كِيْهِر . وفي هذه السنة سقط تُلج كثير وجليد وأنسد عامَّة ا لأَشْجَارِ مِع ٱلْكُرُومَ . وَبَعْدُ سَنَةٍ قَلَّتِ الأَمْطَارُ وعَزَّتِ الغَلاَّتَ وَنَقْصَ المَاء في الينابِيع ثمَّ تَبَعِ ذَلك حرُّ قويُّ ووبا<sup>م</sup>ُ شديدٌ ودام َستٍّ سنين . وفي السنة الناسعــة من ملكهِ أَشرك مْعَهُ في الْمُلك يوسطينيانس الصغير وكان ابن أختهِ وبعد ثلاثة اشهرِ مات وفي هذا الوقت غزا كسرى ملك الفرس مدينة الزُّها وقتل فيهــا خلقاً كثيرًا . ثمَّ ملكَّ بعدهُ يوسطينيانس قيصر ثماني وثلاثين سنةً . وفي ثالثة ملكهِ غزا الفرس بلادَ الروم فوقعت بين الفرس والروم حروب كثيرة . وزحف كسرى في آخرها لثماني من مُلك يوسطينيانس ومعهُ المُنذِر ملك ِالعربُ فبلغ الرها وغابِ الروم وغرق من(الفريقين فيالفرات خلق كثير . وحمل الفرس أسارى الروم وسباياهم ثمَّ وقع الصلح بينها . وفي خمس وثلاثين من ملك يوسطينيانس عهد بان يُتخذ عيد الميلاد في خامسٍ وعَشِرين من كانون الأوَّل وعِيد الدنح نُسنَّة ابَّامٍ مِن كَانوَن الزَّخير . فامتثلوا أمرهُ خلا الأَرْمَنَ فِإِضَمَ دَاوِمُو عَلَى تعييد العيدَين في يوم واحدٍ . وَكَانتُ كَنيسة بيت لحم صغيرةً فامر مان ُيوسَّع فيها فبُنيَت كما هي لهذا العهد . وفي عَهده ِ كَان الحجمع الحامس بفسطنطينيّة (٥٠٣) ثم ملك عده بوسطينوس قيصر (٤٦٠) ثم طيباريوس ( ٥٧٨ )

. وريقي (۸۲۲) وفوقاس (۲۰۲) وهرقل (۲۱۰ – ۲۹،

موريقي قيصر ملَك عشرين سنةُ . وكان حسَن السيرة سهل المعاملة كثير الصدقة ﴿ وَكَانَ فِي كُلُّ سَنةٍ صِيِّيٌّ طَعَامًا لَلفقراء والمساكين سَيِّين مَرَّةً ويقوم هو وزوجته من مَلَكُهَا فَيْتُو لِيَانَ خَدْمَتُهُمْ وَإِطْعَامُهُمْ وَإِسْقَاءُهُمْ . وفي السنَّتَةُ الرَّابِعَةُ لمُورِيقي عَرضُ وَبَاءٌ شَدِيدٌ بقسطنطينيَّة ومات من أهلها زهاء أربع مائة ألف نفسٍ . ولعنده ِ انتقض على هرمز كسرِي قريبُهُ جَرام وخلعهُ واستولى على ملكهِ وقتـــلهُ . وسار ابنهُ أُبرَويزالى موريقي قيصرصريخًا . فعث معهُ العساكر وردَّ أَبْرَويزَ الى مُلَكِهِ وقتلِ جرام الخارج عليهِ . وبعث الَّهِ بالهِدايا وِالْحَفُ كما فعل ابوهُ من قبلهِ مع القياصرة وخطب أَبرَويز من موريقي قيصر ابنتهُ مريم فزوَّجهُ إِيَّاها وبعث مها من الحهــاز والأمتعة والأقشة ما يضيق عنهُ الحصرُ . ثم وثب على مو ريقي بعض ماليكهِ بمداخلة قريبهِ البطريق فوقاس فدسَّهُ عليهِ فقتلهُ وملَك على الروم وتسمَّى قيصر. وقتل أولاد مُورِيقِي . وَبَلْغُ أَبْرُويْزَ كَسْرِي مَا جَرِي عَلَى مُورِيقِي وَأُولَادَهِ . فَجْمَعَ عَسَاكُوهُ وقصد بلاد الروم ليأخذ ثار صهرهِ وبعث عساكرهُ مع مرزبانهِ خَرْروبهِ الى القدس وعهد إليهِ بقتل اهابياً وخراب البلد. وجاءً بنفسهِ في عساكرالفرس الى القسطنطينيَّة وحاصرها وضيَّق عايمًا. وأمَّا خررويه المرزبان فسار الى الشام وخرَّب البلاد ِ واجتمع يعود طبِرية والجليل وناصِرة وصور وأعانوا الفرس على قتل النصاري وخراب إلكنائس فنهوا الأموال وأخذوا قطعتً من الصليب وعادوا الى كيسرى بالسبي وفيهم زخريًّا بطرك المقدس. ولما انهي أبرويز في حصار القسطنطينيَّة فعايتُهُ وضيَّق عليها أجتمعُ البطارقة بعلوقيا وبعثوا السفن مشجونةً بالأقوات مع يرَقُلَ احد بطارقةِ الروم ففرحوا بهِ ومالوا اليهِ وداخلهم في الْمُلكِ. وثاروا على قوقاس سبب هذه الغننة وقتلوهُ . وملَّكُوا هرقل فارتحل أبرويز عن القسطنطينيَّة راجعًا الى بلاده . وملَك هرقل بعد ذلك إحدى وثلاثين سنةً وكان ماكمُهُ أَوَّل سنةٍ مِن الشجِرة . وفيالـــابعة للحُجْرة بعث عساكرَ الغرس ومُقدَّمهم مرزبانهُ شهر يار فدوَّخ بلاد اارومٌ وحاصر القسطنطينيَّة ثم تنبَّد لهُ. فكنب الى المرازبة معهُ بالقبض عليهِ واتَّمنق وقوع الكتاب بيد هرقل فبعيث بهِ الى شهر يار فانتقض ومن معهُ وطلبوا هرقل في الدَّد فخرج معهم بنفسهِ في ثلاث مائــة أَلْفٍ من الروم وأربعين أَلْفًا من التحركان وسار الى بلاد الشام والجزيرة وافتتح مدائنهم التي كان ملكَّها كسرى من قبلٍ وفيا افتتح أَرمينيةً . ثم سارالي الموصل فلقية جموع الفرس وقائدهم المرزبان فاضربوا . وقتيل وأجفل أَبرويزعنِ المدائن وإستولى هرقل على ذخائر ملكم . وكان شيرويه بنكسرى تَعبوساً فأخرجهُ شهر يَّار وأَصِحابهُ وملَّـكوهُ وعقد وامع هرقل اَلصلْح واسترجع الصليبَ (لابن العميد)

# فهرس الجزء الثاني من كتاب مجاني الادب

| ب          | ٠,9                                                | وجــه |                                           |
|------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| <b>ኒ</b> ኒ | المراثي                                            | -     | الباب الاوَّل في التدين                   |
| ۲٦         | الباب الثالث في الحكم                              | ۳.    | . ب<br>في الاخلاص لله تعالى والثناء عليهِ |
| ٥٩         | نخبة من ارجوزة ابن مكانس                           | ٠.    | تنزيه الخالق تعالى                        |
| ٦٢         | حكم لعبد اللطيف البغدادي                           | •     | عظمة الخالق                               |
| 77         | الباب الرابع في الامثال السائرة                    | ٦     | رحمة ا <b>ق</b>                           |
|            | ے ج                                                | ٧     | محبة الحالق                               |
| 7.4        | مَن نَثْرُ اللَّالَىٰ لَمَلِيَّ مِن أَبِي طَالَبٍ  | ٨     | حمداته                                    |
| 79         | نبذةُ من كتاب غور الحكم                            | ٩     | الرجا بالله والتوكل عليه                  |
| 44         | نخبة امثال انتقاها الابشيهي                        | ۹ .   | الدعاء إلى الله                           |
| ٧'n        | نخبة امثال إوردها جماء الدين العاملي               | 1.    | العفو من الله                             |
| 40         | ابيات نتمثّل جا العرب لشعراء مختلفين               | 11    | اغراء بايثارالدين                         |
| :          | الماب الخامس في الامثال عن السنا                   | 15    | ذكرِ فروع شجرة الايمان اي الاعمال         |
| ٧٩         | <br>الحيوانات                                      | 10    | الحجأج والاعرابي                          |
| Y1         | الثملب والديك                                      | 10,   | الصلاة                                    |
| Y9         | التعلب والديات<br>الاسد والثعاب والذئب النام       | 14    | لذَّات الجنَّة                            |
| ٨٠         | ا دسد وانبعاب وانداب الهام<br>رحل وقائرة           | 14    | الباب الثاني فيالزمد                      |
| A1         | ريخل وواره<br>الكاب والطبل الصي <b>اد وا</b> لصدفة | 14    | حد الزهد                                  |
| 7.         | العصفور والفخ العصفور والفخ                        | 12    | عد، ربعد<br>ذلَّة الدنيا                  |
| ۸۳         | الغراب والسنور والنمر                              | 1.4   | الراهب <b>و</b> المسافر                   |
| ۸Ł         | العايد والدرَّتان بطتان وسلحفاة                    | 75    | روال الدنيا<br>زوال الدنيا                |
| ٨٦         | اعمى ومقعد الحامتان                                | 72    | خطبة ابي الدرداء في اهل الشام             |
| AY         | العايد والكاب                                      | ۳.    | نواتب الدهر                               |
| ٨٩         | <br>تاچر ومستودع عنده                              | huhu  | ر <del>؟</del><br>ذ <del>ڪ</del> رالموت   |
| 44         | ا يراعة وقر <b>ود</b><br>المراعة وقر <b>ود</b>     |       | . في الحوف                                |
| ٠,         | شریکان ا                                           |       | في التوبة<br>- في التوبة                  |
| 11         | رجل وابن عرس                                       |       | . ر.<br>دعاء                              |
|            | <b>-</b> - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |       |                                           |

| وجب |                                                           | وجمه          |                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 124 | الادب في الظاهر والحديث والاستاع                          | 97            | فِيلة وارنب                                    |
| 124 | • • • 1                                                   | ላኒ            | أرنب واسد                                      |
| 120 | الادب في الماشاة والاكل                                   | ص ۹٦          | الباب السادس في الفضائل والنقائد               |
| 141 | الكتاب والقلم الشعر                                       | 97            | المهار<br>المهار                               |
| 128 | الباب الثامن في اللطائف                                   |               | الجار<br>الحلم                                 |
|     | الاءرابي والسنور                                          |               | .سىم<br>المدل                                  |
| 124 |                                                           | 1 • %         | العدل<br>الوفاء                                |
| 140 | دعوة أكثم بن صيفيّ ٍ لاولادهِ<br>الاعرابي الشاعر والحليفة | 1.0           | الصداقة والحللة                                |
| 127 |                                                           |               | •                                              |
| 127 | شقيق وها لبطيخة                                           |               | المشورة<br>صدر م                               |
| ነኤለ | ابرهيم الموصلي عند البرامكة                               | 110           | کتان السرّ                                     |
| 128 | الروم بموت احد الحلفاء                                    | 111           | الصمت وحفظ اللسان<br>به:                       |
| 129 | الرشيد والذكي                                             | ļ             | آلکذب<br>الدر ب                                |
| 10. | الملك وسائق الحمار                                        | 110           | التواضع وآلكبر                                 |
|     | عمر والصمصامة ابراهيم الموصلي والرشيد                     | 114           | الحسد                                          |
| 107 | ازهر وابو جمفرالمنصور                                     | 114           | ذمَ الغيبة                                     |
| 100 | المستعطي بالحام                                           | 113           | المزاح                                         |
| 105 | السائل وعبيد الله بن عباس                                 | 17.           | الكرم                                          |
| 104 | الدجاجة المدفونة في بقعة مباركة                           | 177           | الشكر                                          |
| 17. | وعد عرقوب                                                 | 150           | القناعة البطنة                                 |
| 171 | عين ابصرت بقلعها                                          | 10            | ذمّ النبيذ العزلة                              |
| 172 | الفلاح الحكيم                                             | 174           | الباب السابع في الذكاء والادب                  |
| 172 | عفو معن بن زائدة عن اس <b>راهُ</b>                        |               | · · · · العقل                                  |
| 170 | المتنبي وآكتاب                                            | 174           | العلم وشرفة                                    |
| 177 | ذكاء المأمون                                              | 300.          | شرائط العلم آفات العلم                         |
| 174 | عبد الملك بن مروان والحجاج                                | 1,            | الادب<br>الادب                                 |
| 14. | ان للمالم خالقًا                                          | 100           | . رب<br>أديب الصغير                            |
| 171 | الباب التاسع في الحكايات                                  | 127           | دريب الصفايل<br>ما ينبغي للوالد في تربية ابنهِ |
|     |                                                           | , ,, <b>,</b> | الم يېچې دو ده يې کړي ۱۰۰                      |

| وجه       |                                                    | وجه   |                                 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------|---------------------------------|
| 7.7       | الفتى والحمار                                      | 144   | بزرجمهر في حبسه                 |
| 7.4       | ابو دلامة في بيت الدجاج                            | 144   | المدءو الى الوليمة والسائل      |
| 7.4       | الادب او الطبع اغلب على الرجل                      | 14    | على بن ابي رافع وابنة على       |
| ***       | المستخبر عن وفاة ابيهِ                             | 1 ሃኒ  | الحلاوة المدَّخرة               |
| <b>71</b> | المحب الايجاز البقرة الغارقة                       | 140   | جرام جور والراعي                |
| 711       | السائل والبغيل                                     | 140   | الماك المَّـُعظ بحجنون          |
| * 1 *     | الاصبع المقطوعة السفط المقفل                       | 177   | الشاب السارق                    |
| *12       | الحار المحبوس البرهان القاطع                       | 144   | المأمون والفقاير                |
| *12       | المتظلم من خصمهِ                                   | 144   | الادب يرفع بالخامل              |
| 710       | سليمان بن عبد الملك والاعرابي                      | 14.   | عدالة انوشروان في بناية الإيوان |
| * 1 Y     | الباهليّ والاعرابي                                 | 14.   | الغلام والثعاب                  |
| * 1 *     | ابان بن عثمان والاعرابي                            | 141   | الثوب المبيع                    |
| ***       | الباب الحادي عشر فبالنوادر                         | 147   | کسری انوشروا <b>ن و</b> المؤدّب |
| ***       |                                                    | 140   | العادي والحارحي                 |
| 771       | وضع الشطرنج · المان وسنّار                         | 115   | المنصور وابوعبدالله             |
| 777       | الوزيرالحاسد                                       | 114   | القاضي والنصراني المحسن         |
| 772       | ، ورير، المالية<br>كابُّ جاد بنفسهٔ                | 1 47  | اجارة معن لرجل استغاث بهِ       |
| 770       | ابرهيم الخواص والسبع                               | 144   | ملك الفرس وصاحب المطبخ          |
| 777       | المطيّب اسم الله                                   | 144   | الرشيد والدمشقي                 |
| 777       | ذكر الامم التي دخات في دين النصارى                 | 190   | استقامة رجل أشتكي عليهِ ظلَّما  |
| 774       | د حرامہ الهنود وعوائدهم<br>ذکر امم الهنود وعوائدهم | 144   | غیلان بن سلمهٔ عند کسری         |
| 771       | نبذة من عوائد السودان                              | 194   | المأمون وراثي ا <b>لبر</b> امكة |
| ***       | فائدة فيما خُصَّت بهِ كُل بل <b>دة</b> ِ           | 7.5   | الما الماه في الفكاهان.         |
| 770       | العقعق السارق                                      | !     | الباب العاشر فيالفكاهات         |
| 444       | قصة اصحاب الكهف                                    | 7.1   | أمائد والمريض                   |
|           |                                                    | 4.5   | العليخ المفضَّل !               |
| የኒሃ       | الباب الثاني عشر في الاسفار                        | 7 . 0 | الأعرابي وجروالذئب عدل غريب     |
| 724       | مدح السفر                                          | 7.0   | ابو دلامة وابن سلمان في الصيد   |
|           |                                                    |       |                                 |

| وجه         |                                         | وجه          |                        |            |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|------------|
| 7.42        | حية                                     |              |                        | دُم السفر  |
| 710         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 701          | وطة الى القسطنطينية    |            |
| 747         | النمل                                   | لوقات        | ثالث عشرفي عجائب الح   | الباب ال   |
| 444         | السمك الدلفين                           | <b>۲</b> ٦٤  | بماوات وهم الملائكة    | •          |
| <b>T</b>    | الباب الرابع عشر فيالتأريخ              | 770          | بناصر وطباعها وترتيبها |            |
| 7.4.4       | ذكر دولة الكلدانيين                     | 770          | ئد الحال وعجائبها      |            |
| 749         | ذكر الفرس ودولهم                        | 777          | ت و<br>المعدنيّات      | J = 0      |
| 741         | نظرفي دولة اليونانيين وفلاسفتهم         | 777          | الحديد                 | الذهب      |
| 79"         | ملك اسكندر ذي القرزين                   | 777          | الشجز                  | •          |
| <b>79</b> 2 | ذكر الرومانيين ومبادئ دولتهم            | 779          |                        | البلسان    |
| 790         | الحنبر عن تخريب قرطاجنة                 | **           | العنبة                 | الجبتين    |
| <b>7</b> 93 | حان اللطينيين إلى وفاة اغسطس            | 771          | الفلفل                 | الموز      |
| 194         | ً دولة القياصرة بني اغسطس               | TYT          | النجوم                 |            |
| 799         | دولة فلابيوس اسباشيانوس وبنيهِ          | ۲۷۳          | القاتماس               | البامية    |
| ۳٠1         | دولة الانطونيين                         | <b>۲</b> የኒ  | جنسالحيوان             |            |
| ٣٠٣         | دولة القياصرة السوريين                  | TYD          |                        | الانسان    |
| ٣٠٤         | الحكم الفوضوي                           | 740          | النمم                  |            |
| m+0 ;       | القياصرة الآليريين الى قسطنطين الماك    | 241          | البقر                  | الجاموس    |
| <b>m•</b> Y | ملك قسطنطين                             | 744          | الفرس                  | ظبي المِسك |
| ٨٠٣         | مجمع نيقية                              | 744          | السباع                 | _          |
| ۳٠٩         | فسطنطين في مجمع نبقية                   | 247          | آلمانزير               | ابن آوی    |
| ۳۱۰         | موت قسطنطين وتملك بنيهِ                 | 244          | السنور                 | الذئب      |
| 717         | ملك يوفيانس وولنطنيانس ووالنس           | 741          |                        | النمر      |
| m 1 fm      | ملك اغراتيانوس وتاوداسيوس               | 741          | الطيور                 | •          |
| ۳۱۲         | ملك ارقاذيوس وانوريوس                   | 44           | _                      | ابو براقش  |
| ۳1٤         | تاودوسيوس الاصغر ومرقيان                | 747          | (ایم قر                | الديك      |
| 17.10       | انسطاس ويوسطينوس ويوسطينيانس            | 7.4          |                        | الهبرة     |
| r17         | موريتي وفوقاس وهرقل                     | <sup>1</sup> | الموام والمشرات        |            |

تم طبع هذا الكتاب في المطبعة الكاثوليكية ، يبروت ، في السابع والمشرين من شهر كانون الثاني سنة ١٩٥٤

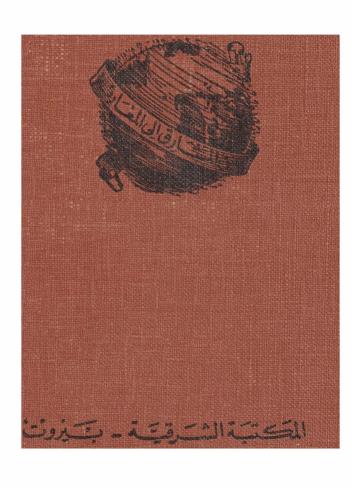